





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

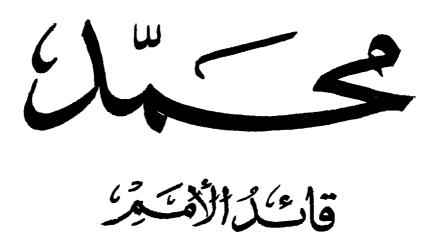

بعث و اعسسداد

د،إسماعيلحلبي





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





سعدت بهذا الجهد العملى الطيب فى خدمة الاسلام والمسلمين من كاتبه صاحب قلب مخلص لدينه ولوطنه ولنشر راية الاسلام والمسلمين والوحدة الوطنية التى تجمع بين الديانات السماوية جميعا تحت راية الاسلام الذى هو دين الأمن والسلام لكل انسان يحب الخير لأخيه الانسان •

تمنياتنا له بالتوفيق والمزيد لخدمة ألاسلام في كل مكان •

معتى جمهورية مصر العربية أ • د • نصر فريد محمود واصل



### الاهسداء

الى كل عاشق لمحمد عليه الصلاة والسلام · الى من يعرف ان محمدا هو لسان الحق · الى من يؤمن أن محمدا صاحب اذن بالشفاعة · « يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمن ورضى له قولا »

( سورة طه آية ١٠٩ )

الى من يؤمن أنه لا نبى بعد محمد •

الى من يثق آنه سيد الخلق أجمعين ٠

الى من يؤمن بمعجزات محمد \*

الى أهل البدع لعلهم يفيقون ويعرفون أنه الحق

الى قادة الشعوب ليستنيروا بقائد الأمم .

الى كل مسلم مؤمن ليتعلم الدرس من القائد محمد •

الى أبنائي الأحباء وزوجتي وأهلى وأصدقائي وعشيرتي

الى روح أمى وروح أبى \*

اليه هو القائد الانسان النبى الحق حبيب الله وصفيه الذى قال الله تعالى فيه « وما ينطق عن الهوى » • سورة النجم ( آية ٣ )

الى الذى خير أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا

فاختار أن يكون عبدا رسولا ٠

اليك يا حبيبي اليك يا من تسكن قلبي وفوَّادي •

الى حبيب الله الذى أخذ جبريل بيده الى سدرة المنتهى -

اليك يا من كلمات اللغة لا تفيه حقه من التبجيل .

اليك الى أن آلقاك كتابي هذا •

الباحث

د • اسماعیل علمی



# مقدمة

# في السواقع:

أمتنا الحبيبة تمر بظروف قاسية في هذا العصر بالذات وقد زج بنفسه كثير من الجهلاء بدعوى أن هدفهم الاصلاح ومناصرة الاسلام وقد نسوا أو تناسوا أن ما يقومون به بعيد كل البعد عن الاسلام بل هو حرب على الاسلام وتشويه لحقيقته .

وهذا في الحقيقة يجعل الغريب عن الاسلام يبتعد عنه والمسلم العاصى يزداد بعدا عن دينه .

فالاسلام يدعى له بالحسنى ويدعى له بتعريف واظهار أعمال أقطابه ورجالاته الأبطال الشرفاء بأمانة •

الذين زينوا بأفعالهم دينهم فكان لأفعالهم هذه الفضل في أن يقبل على الدين البعيد عنه ويرى العلامات المضيئة فيه •

وهذا هو دافعى لاظهار معجزات محمد علي وتصرفاته وحياته ومناقبه وأخلاقه التي قال الله فيها:

« وانك لعلى خلق عظيم » سورة (ن آية ١)

ولذلك جاء بحثى هذا

ايمانا منى بأن أحسن ما يقدم فى هذه الدنيا هو العمل الباقى وان الخير طريق النجاح والشر طريق الهلاك •

ولعلمى ويقينى أن محمدا قدم للعالم كله ما لم يقدمه بعده بشر ولن يقدمه بشر الى يوم الدين حيث أن محمدا جعل المعجزة تابعة للايمان ، بعد أن كان الايمان تابعا للمعجزة ٠

أحسست من كل قلبى أن محمد الابد وأن يدرس كشخص له تصرفات تحسب له ويؤخذ عنه أخلاقه -

أحسست أنه لابد من وقفة أمام هذه الشخصية التي لم تكن فقط رسولا يوحى اليه ويرسل للناس ما أوحى له ليأخذوه عنه ويقروه لأنه لا ينطق عن الهوى -

وانما هذه الشخصية أين ولدت وكيف وأين عاشت - وبمن تأثرت ومن معلمها وماذا فعلت ؟

وهل مقدمات هذه الشخصية هى التى مهدت لنتائجها ؟ آم ان هذه المقدمات لو توفرت فى آى شخص فلن تأتى بمثل هذه النتائج الا بعناية الله وأمره -

وهذا دليل الدلائل على أن محمدا هو الحق وليست الجاهلية مقدمة للاسلام وليس الفساد سببا للاصلاح ·

وليس قريش ولا جنيرة العرب ولا دولة القياصرة ولا أبهة الأكاسرة هي التي بعثت محمدا لينكر العصبية على قريش ويعلم العرب تسفيه التراث والموروث من الآباء ويهز العروش التي قام عليها الطغاة وتألهوا عليها من دون الله •

بل هؤلاء جميعا كانوا ضعية البعثة المعمدية •

هؤلاء جميعا كانوا مريضها الذى شفى على يديها بغير شعور منه بالمرض و بغير سعى منه الى الشفاء •

وليس القصد من هذا الكتاب سيرة نبوية جديدة تضاف الى السير النبوية التى زخرت بها المكتبات لأننى لم أقصد وقائع السيرة لذاتها •

وليس الكتاب شرحا للاسلام أو لبعض أحكامه أو دفاعا عنه أو مجادلة لخصومه فهذه أغراض استوفت في مواطن شتى يكتب فيها أصحابها ومن لهم القدرة عليها - انما بعثى هـــذا نابع من الحب الذى يدين به كل انسان ، والتقدير الواجب لشخص محمد وهو ايمان منى بأن عمل محمد كان لتخويله المكان الأسمى بين صفوة الأخيار الخالدين .

وحيث نرى أن ميزان القيادة وميزان العمل وميزان العقيدة قد رجح بمحمد -

فهو بذلك قائد عظيم لا ينال منه في عظمته هذه بغي البهلاء كما لم ينل منه بغي الكفار وقت الرسالة •

ولهذا سوف يلقى بحثى هذا الضوء على الأمور التى تخص شخص محمد حيث آسرة محمد ومن هم ــ ومن هــو محمد وميلاده ــ قصاحته ــ عسكريته ــ بصيرته فى القيادة ــ ذكاؤه السياسى ــ ملكاته الشخصية ــ رئاسته وصداقته لمرءوسيه ــ محمد الزوج ــ محمد الأب ــ محمد العابد ــ معجزاته وآخلاقه معجزاته وآخلاقه م

أسأل الله العلى القدير

آن يهييء لنا من آمرنا رشدا

ويوفقنى الى تقديم مادة يقبل عليها القارىء

وأن أكون قد أوصلت معلومة يرضى عنها سيدى وسيد الخلق أجمعين محمد عند اللقاء في الآخرة لأننى أومن أن المرء مع من يعب في الآخرة \*

انك سميع مجيب يا الله

د . نسماعیل علمی



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

من الدول الدين الوجوي المن الدين المناسبة ال

ص**رق اللي العظيم** سوره العمران



القسئ الأول مولده ونسئاته



# أولا: نسبه الشريف:

# ١ ـ من جهـة أبيـه:

نبينا العربى ، الهاشمى القرشى ، آكرم العرب نسبا ، وآشرفهم حسبا ، هـو محمد بن عبد الله بن عبـد المطلب ( واسمه شيبة العمد ) ابن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، وينتهى نسبه الشريف الى اسماعيل ابن ابراهيم أبى الأنبياء عليهم الصـلاة والسـلام ويدعى ( أبا العرب المستعربة ) •

## وقد نظم بعضهم الشعر فيه فقال:

« نبینا محمد قد ینتسب قطعا لعبد الله عبدالمطلب » « فهاشم عبد مناف فقصی کذا حکیم مرة کعب لؤی » « فغالب فهر فمالك یلی نضر کنانة خزیمة انقل » « مدركة الیاس أیضا فمضر نزارهم معد عدنانانعمر»

### ٢ \_ من جهـة أمه:

وأمه السيدة أمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن حكيم ، الذى هو الجد الخامس للنبى الشريف على ، وهى من أشرف بيوت قريش ( وهذا هو النسب الشريف المتفق على صحته من علماء التاريخ والمحدثين ) •

وقال في نسبه الامام البومسرى رحمه الله صاحب البردة

والهمزية في مدح خير البرية المتـوفى في سـنة ٦٩٥ هـ، بالاسكندرية وضريعه بها مشهور ومعروف •

« نسب تحسب العلاة علاه قلدتها نجومها الجوزاء » « حددا عقد سؤدد وفغار أنت فيه اليتيمة العصماء »

### ثانيا : أسىة النبي :

منذ ثبتت للبيت الحرام تلك المكانة العالية بين العسرب كافة وجبت له آمانة الخدمة بما له من حق محفوظ وشرف ملحوظ ، ووجب لخدمة السمت الذي يجعل هذا المقام وهو فوق مقام الرئاسة الدنيوية وعلى مثابة من مقام العبادة والتقديس .

ولم يقم بهذه الأمانة أحد كما قام بها أجداد النبى عليه السلام من بنى هاشم ، فقد حفظوا حقها وعرفوا اسمها بل طبعوا عليه فطرة بغير كلفة ، وبدأ منهم الايمان بما في مآزق الشدة التي يمتحن فيها الايمان بحب النفس وحب البنين ، فيغلب الايمان على حب المرء لنفسه وحبه لبنيه .

وقد تنافس بنو هاشم وبنو اميه على هلذا الشرف فاسفرت المنافسة بينهما عن فارق فى الطباع ملحوظ الأثر فى خلائق الأسرتين من آيام الجاهلية الى ما بعد الاسلام بعدة قرون ، ومهما نجد من ندين متناظرين فى هاشم وأمية الا وجدت بينهما هذا الفارق على نحو من الأنحاء .

كان بنو هاشم أصحاب عقيدة والريحية ووسامة ، وكان بنو أمية أصحاب عمل وحيلة ومظهر ، وينعقد الاجماع او ما يشبه الاجماع على أخبار الجاهلية التي تنم عن هذه الخصال في الأسرتين وبقى الكثير منها الى ما بعد قيام الدولة الأموية ولم يفندوه .

ومن هذه الأخبار أخبار المنافرات المتتالية تجمعها منافرة حرب وعبد المطلب الى نفيل جدد عمر بن الخطاب اذ يقضى لعبد المطلب ويخاطب حربا قائلا: « أتنافر رجلا هو اطول منك قامة وأعظم منك هامة وأوسم منك وسامة وأقل منك لامة وأكثر منك ولدا وأجزل منك صفدا ، وأطول منك منودا •

أبوك معاهر وأبوه عف وزاد الفيل عن بلد حرام ...

والنسابون يؤيدون ما تواترت به هذه المنافرات، فيقول وغفل النسابه لمعاوية ونسأله عن جده أمية « رأيته رجلا قصيرا ضريرا يقوده عبده ذكوان » • • قال معاوية : « ذلك ابنه أبو عمرو! » قال دغفل : « ذلك شيء تقولونه أنتم ، أما قريش فلم تكن تعرف أبدا الا انه عبده » •

ويقول الكلبى فى أبناء عبد المطلب : « كانوا اذا طافوا بالبيت يأخذون البصر » •

الروايات المتقدمة على علاتها ، ولكنه لا يحتاج الى المشكوك فيه من تلك الروايات ليعلم هذا الفارق الواضح من خلائق العشيرتين فيما آثر عنهم قبل الاسلام وبعد الاسلام ، ففى حلف الفضول قام بنو هاشم بالأمر وقام به معهم بنو أسد وبنو زهرة وبنو نديم ، وتخلى عنه بنو عبد شمس فلم يشتركوا فيه ٠٠٠ وخلاصة قصته أن رجلا يمانيا قدم مكة ببضاعة فاشتراها رجل فلواه بحقه وأبي أن يسرد عليه بضاعته ، فقام في العجر أو في مكان على شرف وصاح بستغيث ، وكان من أجل ذلك أن تعاهد أناس من بني هاشم وأحلافهم ألا يظلم بمكة غريب ولا قريب ولا حر ولا عبد الا كانوا معه حتى يأخذوا له بحقه من أنفسهم ومن غيرهم ، كانوا معه حتى يأخذوا له بحقه من أنفسهم ومن غيرهم ، وعمدوا الى ماء من زمزم فجعلوه في جفنه وبعثوا به الي البيت فغسلت به آركانه وشرفوه ٠ وقد أبي الامويون وبنو عبد شمس عامة على أن منهم أن يدخل هذا الحلف وكان

أحدهم عتبة بن ربيعة يقول: لو أن رجلا وحده خرج من قومه لخرجت من عبد شمس حتى أدخل حلف الفضول.

وربما خفى السبب الذى يرجع اليه هذا الفارق بين الأسرتين ، فقد يرى بعضهم أنه يرجع الى النسب المدخول وقد رمى الأمويون الأوائل بشبهات كثيرة في عمود النسب وعرض لهم بذلك آناس من ذوى قرباهم في صدر الاسلام، وأشهر ما اشتهر من هذه الشبهات قصة ذكوان الذي يقولون أنه من أبائهم ويقول النسابون انه عبد مستلحق على غير سنة العرب في الجاهلية • ومما يعلل به هذا الفارق أن بني أمية كانوا يغيبون عن ديارهم ويعسودون اليها فلا يطيب للمقيمين فيها أن يعترفوا لهم بدعوى الزعامة عليهم ، وانهم أكثروا من الرحلة في بادىء الأمر لحاجتهم وقلة محصولهم من نتائج الزعم وآرباح التجارة ، وليس بالبعيد أن « المعاهدة » التي أشار اليها المحكمون بينهم وبين الهاشميين قد أورثتهم بعض أمراضها ودست في أخلاقهم شيئا من خباثتها ، وليس بالبعيد أيضا أن الفارق بين الأسرتين انسا كان من قبيل تلك الفوارق التي نراها بين اخوة كأنها قسمت بينهم ميراث الأخلاق فذهب أحدهم بالحول وذهب أخسوه بالعيلة ، أو ذهب أحدهم بالكرم والاريعية وذهب اخبوه بنقائضها من خلال الاثرة والدعوى .

وأيما كان سى هذا الفارق البين لقد كان بنو هاشم ــ أسرة النبى ــ أصحاب رئاسة ، وكانت لهم أخلاق رئاسة -

عرفوا بالكرم والنبل والهمة والوفاء والعفة ، وبرزت كل خليقة من هذه الخلائق في حادثة مأثورة مذكورة فلم تكن خلائقهم هذه من مناقب الأماديح التي يتبرع بها الشعراء أو من الكلمات التي ترسل ارسالا على الألسنة ولا يزاد بها معناها

كان هاشم غياث قومه في عام المجاعة ، مُفتِدل طفيامه

لكل نازل بمكة أو وارد عليها ، وسمى بالهاشم من ذلك اليوم لهشمه الثريد ودعوة الجياع الى قصاعه -

عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مة مسنون عجاف

ومما يروى أنه كان أول من سن الرحلتين لقريش! رحلة الصيف ورحلة الشتاء • وحقيقة ذلك فيما يخلص لنا من سوابق الرحلات أنه كان يحمى تلك الرحلات وينظمها، فنسب اليه انه أول من سنها •

ومكانته في غير قريش ، وفي مدن التجارة ، تدل عليها مصاهرته لبنى النجار في المدينة ، وزواجه من سلمى بنت عمرو التي كانت ـ لشرفها وعزتها ـ تأبى أن تتزوج الا آن يكون آمرها بيدها ، ولو لم يكن لهاشم مقامه في العجاز كله لما أصهر الى القوم ولا ارتضى القوم هذه المصاهرة من رجل يزور مدينتهم زيارة الطريق بين مكة والشام - وقد كان المعهود من بنى مناف أنهم لا يقعدون جميعا في ديارهم وأنهم لا تزال لهم همة طامحة في رحلاتهم وأسفارهم ، ومات أكثرهم في غير وطنهم ، فمات هاشم بغزة في الشام ومات عبد المطلب برومان الى ناحية من أرض اليمن ، ومات نوفل بسلمان في العراق .

وابن هاشم عبد المطلب سيد قريش غير مدافع ، ويبلغ هذا التقابل بين الأسرتين أقصاه في عهد مناظرة حرب بني أميه ، وكان كلاهما نمطا في بابه من طرفي العقيدة والاريحية وطرف السعى والحيلة .

وكان عبد المطلب متدينا صادق اليقين ، مؤمنا بمحارم دينه في الجاهلية لأن ثقة الايمان طبيعة في وجدانه ، وهو اول من حلى الكعبة بالذهب من ماله ! ويعنينا منه آنه كان في الحق نمطا فريدا بين أصحاب الطبائع التي فطرت على الاعتقاد ومناقب النبل والايثار •

فلم تكن مناقبه من مناقب الطامع والوتيرة التي تتكرر على صورة والده بين المتصفين بها ، ولم يكن كرمه ولا حزمه ولا شجاعته من قبيل الصفات التي تعرف بهذه الأسماء في جميع الكرماء وذوى الحزم والشجاعة .

بل كانت مناقبه مطلبية تدل عليه ولا تصدر من غيره ، وكانت كلها مزيجا من الانفة والرصانة والاستقلال ومواجهة الغيب على ثقة وصبر وأناة •

وهذه طائفة من أخباره لا تفتقد في واحدة منها تلك المناقب المطلبية التي تعز على خيال المتخيل ما لم يكن وراءها أصل تحكيه وترجع اليه •

وصل ابرهة الحبشى عام الفيل الى أراضى مكة وبمث رجلا من العرب يسمى حناطه يسأل عن أمير مكة ، ويبلغه ان أبرهة لم يأت لقتالهم وانما أتى لهدم البيت الحرام ، فان لم يمنعوه فهم فى آمان من حربه ، فلما لقى الرسول عبدالمطلب أبلغه رسالة أبرهة ، قال عبد المطلب : والله ما نريد حربه ، وهذا بيت الله وبيت خليله ابراهيم فان يشا منع بيته وحرمه وان لم يشا تخلى عنه ، والله ما عندنا من قتال ،

قال الرسول: انطلق معى الى الملك ، فانطلق معه عبد المطلب الى أن أتى معسكر أبرهة وأدخلوه عليه .

يقول الرواه: وكان عبد المطلب رجلا عظيما مهيبا وسيما فنزل أبرهة عن سريره وأجلسه معه وسأله في طلبه فقال عبد المطلب الابل ساقها جندك!

ويقول الرواة: فهان أمر عبد المطلب في نظر آبرهة وقال له: أتسأل عن البعير وتترك البيت الذي هو دين آبائك ودينك من بعدهم؟ فقال عبد المطلب أنا رب الابل، وللبيت رب يحميه • فأمر برد ابل عبد المطلب دون غيرها، فأخذها

عبد المطلب وقلدها النمال وساقها هدايا الى الحرم ، ووقف على باب الكعبة يقول:

يارب لا أرجو لهم سواكا يارب فامنع منهم حماكا ان عدو البيت من عاداكا فامنعهم أن يخربوا قراكا

هذه هى « المطلبية » التى نعنيها فى خصال هذا الرجل العظيم ، لا تهور مع القوة الطاغية ، ولكن لا خضوع لها بل وضع لها فى موضعها وقول يناسبه كل مقام ، فاذا خامر الظن أحدا لا يفهم معنى هذه الأنفة التى تأنف من التهور كما تأنف من الجبن ، فهناك الجواب الفعال الذى يغنى ما ليس يغنيه المقال : ما سألت عنه الابل لأننى أضن بأثمانها فاننى قد وهبتها بعد ذلك للبيت ، لكننى سألت عنها لأنها هى موضع سؤالى ، وتركت السؤال عن البيت لأن استجداء الرحمة من أبرهة لبيت الله يدنى الثقة بالبيت وبالله . . . .

وقد حدث بعد ذلك ما حدث مما لا شك فيه ، وهو فتك الجدرى بجنود آبرهة وانهزامه عن البيت وخوفه من أن يتقدم اليه بآذى ، وانه لخبر قد يسهل انكاره على المتحدلقة من آدعياء التاريخ الذين يجمعون التمحيص كله في الانكار لولا أن حديث الجدرى الذى فشا ( في سنة ١٩٥٥) مثبت كما تقدم في تاريخ بروكوب Procope الصوزير البيزنطى المعروف -

وخبر آخر من أخبار هذه المناقب المطلبية انه عاش زمنا قليل الولد لم يرزق غير ابنه الحارث الذي كان يكني به وعيره عدى بن نوفل بن مناف يوما فقال له: أتستطيل علينا عبد المطلب وأنت فذ لا ولد لك ؟ فأجابه عبد المطلب جوابه الذي أثر عن ذلك اليوم: أبالمقله تعيرني ؟! فوالله لئن آتاني الله عشرة من الولد لأنحرن أحدهم عند الكعبة! وسنعود للتعقيب على هذه القصة في حديث عبد الله ابي النبي عليه السلام، ولكننا نجتزيء هنا بأن نقول أننا لا نسقطها عليه السلام، ولكننا نجتزيء هنا بأن نقول أننا لا نسقطها

لمجرد اختلاف الرويات فيها فان أخبار الحاضر تتناقض أمامنا ونحن لا ننكر وقوعها لهذا التناقض ، وقد اختلف الرواه في عبد الله بن عبد المطلب هل هو أصغر أبنائه جميعا أم أصغر آبنائه من أمه ، وهل بلغ أبناؤه العشرة أو حسب أبناء الأبناء ، وكل أولئك لا يسقط القصة كما أسلفناه وكما يجيء في سرة عبد الله •

وملتقى الروايات فى هذه القصة انه امر بنيه آن يكتب كل منهم اسمه فى قدح وطلب من صاحب القداح آن يضرب عليها فغرج السهم باسم عبدالله فعلم بانفاذ ندره لو لم يتشفع عنده ابنه العباس ورجالات قريش « وتنادوا بينهم لتن فعل ذلك لتكونن سنة ولا يزال يأبى بابنه فيذبعه فان يكن فداء فبأموالنا جميعا نفديه!

واحتكموا الى عرافة بالعجاز فسألتهم: الديه كم فيكم؟ قالوا عشرة من الابل • قالت: قربوا من ولدكم عشرة من الابل ثم اضربوا عليها وعلى ولدكم ، ثم زيدوا الابل كلما أخطأها السهم حتى يخرج السهم عليها فانحروها عنه ، فقد رضى ربكم ونجى ولدكم » •

يقول الرواه: وعادوا الى مكة فقربوا عشرة من الابل وضربوا القداح فخرج القدح على عبد الله ، وجعلوا يزيدون عشرة فعشرة حتى بلغت مائة قيل ثلثمائة ، فخرج السهم عليها فنحروها وتركوها لا يمنع من لحمها انس ولا وحش ولا طير .

ومن أخباره أن قريشا خاصصته ماء زمزم بعد أن احتفرها وعارضوه في احتفارها ، فاحتكموا الى كاهنة بني سعد بن تميم بمشارف الشام فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف وركب من كل قبيلة من قريش نفر يتقدمون، وفني ماء عبد المطلب عند بعض المفاوز بين الحجاز والشام فظما أصحابه حتى أيقنوا بالهلكة ، وطلبوا الماء ممن معهم من قريش فلم يسقوهم ، فجمع أصحابه وسألهم : ما ترون ؟ قالوا : رأينا • تبع رأيك فمرنا بما شئت •

قال: فانى أرى أن يحفر كل منا حفرته فيواريه فيها أصحابه اذا مات ، حتى يكون آخركم موتا قد وارى الجميع، فضيعة رجل واحد خير من ضيعة الركب كله • ثم بدا له رأى أصوب من هذا الرأى فقال لأصحابه : والله ان القاءنا أنفسنا بايدينا للموت هكذا دون أن نضرب فى الأرض و نبتغى لأنفسنا لهو العجز • فهلموا نرتحل ، ولم يذهبوا فى طريقهم غير يسير حتى انفجرت عين ماء عنب تحت خف راحلته فشربوا وملأوا أسقيتهم ، ثم دعا القبائل من قريش فقال : هلموا الى الماء فقد سقانا الله • فقال أصحابه لا نسقيهم والله فلمه لم يسقونا • قال : نحن اذن مثلهم ، ولم يرضه أن يعمل مثل عملهم وهو أحق بالرجحان عليهم ، وعسرف القرشيون له هذا الحق فكفوا عن منازعته فى ماء زمزم وسلموا السقاية التى كانوا ينافسونها عليه •

ويروى عنه انه كان له جار يهودى يسمى ذينه ، وكان له مال كثير فطمع فيه حرب بن أمية وأغرى به فتيانا من قومه فقتلوه ، فلم يزل عبد المطلب يستقصى خبره حتى علم باغتياله ومن اغتاله ، فأبى ألا ان يكره حربا على الدية وآخذ منه مائة ناقة أسلمهاالى ابن عم اليهودى وارتجع ماله الاشيئا هلك فارتجعه من ماله .

وهذه هى المناقب « المخصصة » التى نقول انها لا تجرى مجرى الطابع والوتيرة ولا تغنى عناوينها عن النظر فى ملامح أصحابها ومميزاتهم فى التفكير والعمل ، وهى مناقب لا تخترع ولا يضيرها أن يضاف فيها الخبر المخترع الى الواقع ولا يضيرها أن يضاف فيها الخبر المخترع عن صورة أصلية تمت فى أذهانهم قبل اختراع أخبارهم عنها، ، فعاولوا أن تكون أخبارهم المخترعة مطابقة عنها، ، فعاولوا أن تكون أخبارهم المخترعة مطابقة المقيقتها ، ففى كل خبر من هذه الأخبار « المطلبية » ايمان وحزم ووفاء وجرأة على الخطر ولكن فى غير مفالطة ولا اصطناع ، وانما قوام ذلك كله حزم يملك زمامه ويفعل واجبه كما يراه و

وأدعياء التاريخ خلقاء أن يسألوا أنفسهم هنا سؤالين لا يغفلهما أحد يفقه معنى تمحيص الخبر ، وأولهما في هذا السياق : لماذا يخترع الرواة هذه الأخبار عن عبد المطلب دون غيره ؟ وثانيهما : لماذا لم يخترعوا أمثالها عن حرب بني أمية ؟ فأذا كانت صورة الرجل في الأذهان هي علة الاختراع ، فهناك حقيقة أذن ماثلة وراء هذه المخترعات وهناك دلالة في اتفاق الأذهان على الاختراع أولى بالتصديق من اتفاقهم على رؤية العيان ، لأن رؤية العيان تحتاج بعدها الى البحث عما تدل .

وقد اتفقت الروايات كلها على صفات عبد المطلب قبل الاتفاق على أخباره، واتفقت الصفات والأخبار معا على ملامح شخصية قوامها الايمان والحزم والوفاء وضبط النفس في مواجهة القوة والخطر بعزيمة لا تتهور في غير جدوى ولا تنكص على عقبيها خوفا من فوات الجدوى •

وكلها صفات جديرة بآباء الأنبياء .

•••

### عبد المطلب:

ولد عبد المطلب في المدينة وسمى « شيبة » تفاؤلا له بطول العمر في أسرة لم يكن طول الأعمار من خصائصها ، وتربى بعيدا عن آل أبيه فصدق عليه في طفولته قول القائلين في عصرنا أن الطفل أبو الرجل ، لأنه كان يلاعب الصبيان من لداته فينكرون أباءهم ويفغرون بهم عليه وهو لا يرى أباه بينهم ، وحز ذلك في نفسه فجملت آمه تسرى عنه وتحدثه عن آل أبيه ومآثرهم في جوار البيت الحرام ، فطال اشتياقه الى رؤيتهم والاقامة بينهم ، بيد أنه أحجم عن السفر مع عمله « المطلب » حين قدم الى المدينة أحجم عن السفر مع عمله « المطلب » حين قدم الى المدينة أخذه الى مكة ، وبصر أمه في الدار حزينة واجملة تبكي

لفراقه وتستمهل عمه عسى أن يبقيه لديها الى عام قابل ، فظهر فى تلك السن الباكرة شوقه الى أهل أبيه وقد عز عليه فى المدينة ان يفاخر بهم لداته بين آبائهم وذويهم ، وقهر فى ابان الطفولة ذلك التطلع الى المجهول وذلك الحنين الى الغرائب وتلك الرغبة فى كل حركة فى كل انتقال من مكانه الذى هو فيه ، وقال لعمه بعد أن تهلل لمرآه رحب بالعدودة معه الى قومه : لن أترك أمى أو تأذن لى بالسفر معك راضية .

وفى سفرته تلك سمى عند مدخل مكة بعبد المطلب لأن أهلها رآوه مع المطلب لأول مرة فحسبوه عبدا اشتراه ، وجعلوا يدعونه باسم « عبد المطلب » كلما أرادوا أن يميزوه من أبنائه فغلبت عليه •

وشب الغلام عزوفا أبيا لا يستكين للهضيمة ولا ينزل عن حق له أو حق كان لأبيه ، فلما أراد عمه نوفل أن يستأثر بمنزلة أبيه هاشم وميرائه لديه حتى تحين فرصة السفر الى المدينة وعاد الى مكة بعصبة من أقارب له وأخواله ، وهم أولو عصبة أشداء ، يشاد بصوتهم في مدائح الشعراء :

ولو آبی وهب آنخت مطیتی

غدت من نداه رحلها غير خائب

وتلقاهم عمه نوفل مرحبا ودعاهم الى ضيافته فلم يقبلوها أو يرضى فتاهم، فصالحهم على ما يرضيهم ويرضيه

وصح التفاؤل في عبد المطلب فعاش حتى ناهز المائة أو جاوزها ، ومات والنبي عليه السلام دون العاشرة وعهد به الى كفالة عمه آبي طالب شقيق آبيه :

كل ما تفرقت فيه الروايات من أمر قد استقرت على صفة لا تتفرق فيها روايتان ، وهى صدق التدين والايمان بمحارم الدين في سدانته أو في غير سدانته ، واسم ولد من أولاده عبد المزى الذي اشتهر بعد ذلك باسم أبي لهب لزهرة كانت في لون وجهه ، ومن حديثه انه كان يتعصب للعزى

التي ثمنى اليها باسمه ، وانه زار أحد عبادها المتنسكين لها في مرض موته فوجده يبكى ، فسأله ! ما يبكيك ؟ أمن الموت تبكى ولا مفر منه ؟ قال الرجل : كلا ، ولكنى أخاف آلا تعبد العزى بعدى ! \*

فقال أبو لهب: والله ما عبدت وأنت حى لأجلك ولا تترك بعدك لموتك ، فاطمأن الرجل ومات وهو يقول : الآن علمت أن لى خليفة يرعاها •

وكانت العزى بوادى حراص على يمين المصعد الى العراق ، وكانت قريش قد حمت لنا شعبا يقال له سقام يضاهون به الكعبة ، وهى التى يعنيها أبو جندب الهذلى اذ يقول فى بعض غزله:

لقد حله ت جهدا يمينا غليظا بفرع التي تحمى فروع سقام

ولها منحر تذبح فيه الذبائح ويقصد اليه الحاج بعد منى كما يقول نهيكه الغزارى يخاطب عامر بن الطفيل:

يا عامر لو قدرت عليك رماحنا

والراقصات الى منى فالغبغب

وشأن هذه القصة في مناقب عبد المطلب أن التدين لم يكن وسيلة من وسائل الرجل الى طلب السيادة والسدانة ، وأنه لم يتدين لأنه سادن الكعبة وصاحب المنفعة في تعظيمها، بل كان يعظم العزى ولا منفعة له في هذا التعظيم ، وكان الدين عنده إيمانا خالصا من الحيلة ومن مآرب الكهانة .

ولا يخفى أن السوراثة فى الطبائع لا فى الشسعائر وظواهر العبادة ، فمن كانت عنده عقيدة الايمان بالغيب والعلو بما يؤمن به من عوارض الأهسواء واللذات ، وهان عليه نسيان المنافع والشهوات فى سبيل رضاه ، وطابت نفسه بالفداء وفرائض الطاعة والوفاء ، فهذه الطبيعة التى تورث على اختلاف الشعائر والعبادات ، ومثلها فى ذلك مثل

الشجاعة فى القتال ومثل السخاء بالمال ، فان الابن الذى يرث منه ميدانه ولا تتوقف شجاعته الموروثة على سلاحه فقد يحارب الابن بسلاح لم يعرفه أبوه وفى ميدان غير ميدانه ، وقد يبذل المال لاقامة مسجد ولم يبذل أبوه المال الا لنحت صنم أو ذبح قربان على وثن ، ولا غضاضة على ما ورثه من شجاعة ولا ما ورثه من سخاء •

وهذه الطبيعة هى التى ينظر اليها الناظر فى مناقب الأسرة الموروثة ، فلو ذان عبد المطلب ينافق بالتدين ليضع به قومه ويتورع به الى الرئاسة عليهم كما كان هو عبدالمطلب الذى تورث منه خصال الصدق والايمان ، ولكنه تورث منه هذه الخصال حين يصدق فى معتقده بالكعبة وبالعزى ، وحين يدين الناس بما يدين به نفسه فى رئاسة هولاء الناس .

### ...

## أبو طالب:

وكان آبو طالب \_ خليفته في الوصاية على النبي \_ اشبه آبنائه به في جميع خصاله ومناقبه • والخلاف كثير في اسلام أبي طالب ، اذا لم يتفق الرواة على اسلام أحد من اعمام النبي غير حمزه والعباس وهما في مثل سنه ، العباس يكبرهما بنحو ثلاث سنوات •

ولكن لا خلاف على حمايته له وحبه اياه وصبره على عداوة قريش كلها في سبيل نصرته ورد أذاهم عنه ، وقد لقى في ذلك ما يطيق وما لا يطيق ، وعظم عليه الخطب وأشفق من مغبته عليه وعلى ابن أخيه ، فقال له في ساعة من أشد ساعات العرج:

« أبق على نفسك يابنى وزلا تحملنى من الألم مالا أطيق معزن النبى وحسب أنه سيخدله وقال له وهو يهم بمفارقته: « والله يا عم! لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » •

فلم يبرح النبى غير قليل حتى ناداه عمه وقال له وهـو حزين لعزنه « اذهب يا ابن أخى فقـل ما أحببت ، فوالله لا اسلمك لشيء أبدا » •

وفى رواية ابن اسحاق « ان رسسول الله والله والله على بن أبى جضرت الصلاة خرج الى شعاب مكة وخرج معه على بن أبى طالب مستخفيا من ابيه أبى طالب ومن جميع أعمامه وساتر قومه ، فيصليان الصلوات فيها فاذا أمسيا رجعا فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكثا ، ثم أن أبا طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان ، فقال لرسول الله والله والله والله والذي أراك تدين به ؟ قال : أي عم ، هذا دين الله ودين رسله ودين أبينا ابراهيم • • • بعثنى الله به رسولا الى العباد وأحق من أجابنى اليه وأعاننى عليه » • • • فقال أبو طالب وأحق من أجابنى اليه وأعاننى عليه » • • • فقال أبو طالب عليه ، ولكن والله و الله المناه عليه ، ولكن والله و الله يخلص اليك بشيء تكرهه ما بقيت » • عليه ، ولكن والله ولله بنيء تكرهه ما بقيت » • • عليه ، ولكن والله ولكن الله والله والله والله والله والكن والله والله والله والله والكن والله والله

وقال ابن اسحاق: « وذكروا أنه قال لعلى: أى بنى! ما هـنا الدين الذى أنت عليه ؟ فقال: يا أبت أمنت بالله وبرسول الله، وصدقت، ما جاء به، وصليت معه لله اتبعته، فزعموا إنه قال له: أما انه لم يدعك الى خير، فألزمه » -

وبر آبو طالب بقسمه وحمل السيف في سبيل نجدته ، وروى القرطبي انه ناجز آبا جهل وجلة قريش في مجموعهم يوم اعتدى ابن الزبعرى عليه في صلاته • وكان النبي عليه السلام قد دخل الكعبة ليصلي كعادته ، فقال آبو جهل : من يقوم الى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته ، فقام ابن الزبعرى فأخذ فرثا ودما فلطخ به وجه النبي ، وانفتل النبي من

صلاته وقصد الى عمه: من فعل هذا بك؟ قال: عبد الله بن الزبعرى! فقام أبو طالب ووضع سيفه على عاتقه ومشى معه حتى أتى القوم، فلما رأوه قد أقبل جعلوا ينهضون، فقال أبو طالب: والله لئن قام رجل لحللته بسيفى، فقعدوا حتى دنا منهم، وأخذ أبو طالب فرثا ودما ولطخ به وجوههم ولحاهم وانصرف وهو يغلظ لهم القول.

وقد تكفل أبو طالب بالنبى فى طفولته الباكرة وصعبه فى غدواته وروحاته خوفا عليه من اساءة تمسه فى غيابه، وانتوى السفر الى الشام والنبى فى نعو الثانية عشرة من عمره فأشفق عليه أن يجشمه عناء السفر البعيد، ثم تهيا للرحيل وتعلق به الغلام الودود وبكى لفراقه ، فلم يقو على مفارقته وهو باك ، وقال لصحبه « والله لأخرجن به معى ولا يفارقنى ولا أفارقه أبدا »

ولقد كان الرجل الجليد يذكره أخاه كلما لمحت عيناه الغلام اليتيم فتشرق عيناه بالدموع ، ويقول : ما أشبهه بعبد الله ، وقد كان أبو طالب وعبد الله . كما تقدم اخويع شقيقين ، ولم يثبت قط أن هذا العم الكريم تخلى طرفة عين عن ابن أخيه أو أحزنه بكلمة لا ترضيه من طفولته الى أن جهر بدعوته ، ولم يخالف هذا الاجماع من أخبار أبى طالب والنبى أحد المؤرخين حتى أولئك المفسرين الذين حسبوا أن أبا طالب هو المقصود بما جاء فى القرآن في سورة الأنعام :

وَإِن يَوْا كُلُّ مَا يَوْلَا يُوْمِنُوا مِنْ اللَّهِ الْمُعَلَّمُ اللَّهِ الْمُوْمِنُوا مِنْ اللَّهِ الْمُعَلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّه

الأنعام ٢٥ \_ ٢٦

فقد وهم آولئك المفسرون أن أبا طالب كان هدو المقصود بهذه الآيات لأنه كان ينهى عن أذى النبى ولا يدين بدينه، ولم يكن أبو طالب ممن يلقون النبى ليجادلوه فيصدق عليه ذلك التفسير، وأوضح من خطأ هؤلاء المفسيرين هنا ظنهم أن أبا طالب مقصود بعد وفاته بقوله تعالى في سدورة القصص : « انك لا تهدى من أحببت » • فان سدورة القصص خما جاء في كتاب الأنعام • قد نزلت بعد سورة القصص كما جاء في كتاب الاتقان ، فلا هداية ولا جدال ولا نهى عن أذى النبى بعد الوفاة •

وعلى الجملة يبدو لنا رعاية أبي طالب لابن أخيه على الرغم من أن قريش خلائق رحمة ونخوة ووفاء واعتداد بالجاه والكرامة ، وتبدو لنا من سيرته كلها خلائق أخرى من قبيل هذه الخلائق التي تجمع بين الطيبة والقوة • فاننا نعلم إنه كان يلقب بسيد الاباضع ، وانه كان يخرج للتجارة مرة بعد أخرى، وإن أباه عبدالطلب كان على ثراء عظيم وكان سادات بنى أمية ينافسونه بالغنى والسخاء فلا يدركونه في هذا ولا ذاك ، ثم نعلم على كل هذا أن أبا طالب قد لقى ضنكا في شيخوخته وانالنبي قد أعانه بكفالة ابنه على وتربيته في داره ، و نعلم كذلك أن النبي لم يكن على حال من الوفر قبل اشتغاله بتجارة السيدة خديجة ومشاركته في ربح اموالها فمصير ابن عبد المطلب وحفيده الى حال من القلة بعد غنى الجــدود الأوائل قد ينبيء عن نصيب الأسرة النبوية من السدانة ومن مناصب الدين في البيت المعمور ، فأكبر الظن انها كانت مغنما يأخذ من أموالهم ولم تكن مغنما يربعون منه الكثير أو القليل ، ولولا سعة التجارة التي عمل فيها هاشم والمطلب حنى قيل أن أحدهما سن لقريش سنة الرحلتين الى الشام واليمن \_ كما وصل اليهما ذلك الثراء المشهور ولا استطاعا النهوض باعباء الشرف ومناصب الدين .

ولقد مر بنا من نجدة أبى طالب ما تنم به فضيلة النجدة كاملة لهذا الشيخ الكريم ، ولكنها كانت في الحق نجدة تتسع

لكل قاصد ومستجير ولو لم تكن حقوق ابن الآخ على عمه ، فقد استجار به أبو سلمة صاحب بنى مخزوم فأجاره وأعلن على الملأ جواره ، فمشى اليه رجال من بنى مخزوم فقالوا : يا أبا طالب ما هذا ؟ منعت منا ابن أخيك محمدا فما لك ولصاحبنا تمنعه منا ؟ قال : انه استجار بى وهو ابن أختى وان أنا لم أمنع ابن أختى لم أمنع ابن أخى .

فنضب آبو لهب في هذه المرة لأخيه الشيخ وثار بهام قائلا: يا معشر قريش! والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ الا تزالون تتواثبون عليه في جواره من بين قومه والله لتنتهن عنه آو لتقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما آراد و فخشى زعماء قريش مغبة الوفاق بين الأخوين في النجدة والجوار، وكان آبو لهب معهم على رسول الله في دعوته، فقالوا: بل نتصرف عما تكره يا أبا عتبة وانصرفوا راغمين و

وحكى عن هاشم بن السائب الكلبى عن آبيه فى رواية لا نثبتها ولا ننفيها أن أبا طالب لما أحس الموت جمع اليه وجوه قريش فأوصاهم فقال: يا معشر قريش أ من أنى أوصيكم بمعمد خيرا فأنه الأمين فى قريش والعبديق فى العرب وهو الجامع لكل ما أوصيكم به ، العرب وأهل الوبن والأطراف المستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته وصبقوا كلمته وعظموا آمره فخاض بهم غمرات الموت فصالات رؤساء قريش وصناديدها أذنابا ودورها خرابا وضعفاؤها أربابا واذا أعظمهم عليه أحوجهم اليه وأبعدهم منه وأحظاهم عنده قد معضته العرب ودارها وأصفت له فؤادها وأعطته قيادها عن معشر قريش ! كونوا له ولاة ولعزبه حماة ، والله لا يسلك أحد سبيله الارشد ، ولا يأخذ بهديه الاسعد، ولا يأخذ بهديه الاسعد، ولد كان لنفسى مدة ولأجلى تأخير لكففت عنه الهزان ولديمة المسان مقال به ولما على هذا الأسلوب الا أن تكون لسان حال لا لسان مقال بها على هذا الأسلوب الا أن تكون لسان حال لا لسان مقال بها على هذا الأسلوب الا أن تكون لسان حال لا لسان مقال بها على هذا الأسلوب الا أن تكون لسان حال لا لسان مقال بها على هذا الأسلوب الا أن تكون لسان حال لا لسان مقال بها على هذا الأسلوب الا أن تكون لسان حال لا لسان مقال بها على هذا الأسلوب الا أن تكون لسان حال لا لسان مقال بها على هذا الأسلوب الا أن تكون لسان حال لا لسان مقال به

الا أن يكون ما قيل بعض لفظها وبعض معناها ، ولم يكن كل ما جاء فيها •

...

### العباس وحمزة:

وعمان آخران غير آبى طالب كانت لهما شهرة وصلة بالدعوة النبوية عرفنا منها بعض ما اتصفا به من صفات وكفايات ، وهما العباس وحمزه ، وكلاهما أخ لعبد الشغير من مقيق من

فالعباس على صغره تولى السقاية بعد أبيه ، وامتاز بين سادات قريش بالراى والدهاء وطول الاناه ، وكان له علم بالأنساب وقدرة على تألف الناس ودفع العداوات ، مع هيبة يحسب لها حسابها جلة قريش من هاشميين وأمويين ، وهو جد بنى العباس ومن خلائقه خلائق أبنائه الكفاة الدهاء مرة كل رئيس مطاع في هنذا البيت الفريد بين بيوتات الهاشميين -

 يسعى ولم يقف على أحد ، معدا لأبى جهل اذا لقيه أن يوقع فيه • فلما دخل المسجد نظراليه جالسا فى القوم فأقبل أن يوقع حتى اذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شبخة منكرة ، ثم قال : أتشتمه ؟ فأنا على دينه أقول ما يقول ، فرد ذلك على أن استطعت • فقامت رجال من بنى مخروم لينصروا أبا جهل فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة • فانى والله قد سبيت محمدا ابن أخيه سبا قبيعا •

قال القوم: ما نراك يا حمزة الاقد صبأت • فقال حمزة: وما يمنعنى وقد استبان لى منه ذلك • • أنا أشهد انه رسول الله •

ومن أعمام رسول الله غير حمزه والعباس رجلان لم يسلما وهما الزبير وعبد العزى أبو لهب ، وكلاهما كان يعتفى بالطفل الصغير ويدلله ويواليه بالسؤال عنه وكان الزبير يرقصه بأبيات الشعر يرجو له طول العمر والنجابة ووهبله أبو لهب جاريته ثويبة ترضعه وتخدمه في طفولته ، ولا نعرف من أخبار الزبير ما ينبيء عن صفاته وكفاياته ، أما أبو لهب فالمعروف عنه \_ ولا سيما في علاقاته بابن أخيه بعد الدعوة \_ غير قليل -

كان بنو هاشم وبنو المطلب جميعا في نصرة النبي من آمن منهم به ومن لم يؤمن ما عدا أبا لهب وبنيه ، وفيه نزلت الآيات :

مَنِكَ يَكَا أَوْمَ لَمَبُووَتَبُ ۞ مَّا أَغَنَّا عَنْهُ مَا الْهُرُوَمَا كَسَبَ۞ سَيَضَمَ إِنَّارًا ذَاتَ لَهَبِ ۞ وَآمُراً لَهُرُحَمَّا الْهَ الْمُحَلَّبِ۞ فِي جِيدِهَا حَبُلُّ مِِّن مَّسَدِهِ۞

المسد ١ -- ٥

وتعليل هذا الشذوذ انه من لوازم الأسر الكبيرة التى لا تشذ منها أسرة ذات خطر فى التاريخ ، فهو هنا المقياس المطرد مع طبائع الأمور ، ولكن من علله انه يدعى بعبد العزى يتعصب لها ويغضب أن يحسب أحد أمامه أن عبادتها مرهونة بحياته كما تقدم "

وكان من علله أنفه الكبير أن يقاد للصغير ولا ننسى أنها أنفه لا تستغرب في عشائر البادية وعشائر الرئاسة منها على التخصيص ، ومن استغربها فليذكر أن العباس وحمزه عمى الرسول اللذين أسلما \_ كان من لداته عليه السلام \_ الا سنوات ثلاثا أو أربعا تقدم بها العباس فكان لها أثرها في تأخر اسلامه لسنوات .

وكان من علل ذلك الشذوذ انه كان على حلف ومشاركة لبيوتات قريش كلها لكثرة ماله وسعة تجارته وأعماله ، وقد قال للنبى في مجمع الآسرة : هؤلاء هم عمومتك وبنو عمك فتكلم ودع الصبأة ، وأعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة ، وأنا أحق من أخذك ، فحسبك بنو أبيك وان اقمت عليه فهو آيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب فما رأيت أحدا جاء في بني أبيه بشر مما جئتهم به

وفى مجلس آخر قال له أبو طالب : هـؤلاء بنو أبيك مجتمعون ، وانما أنا أحدهم ، غير أن نفسى لا تطاوعنى على فراق دين عبد المطلب •

قال أبو لهب: هذه والله السواة \* خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم \* \* \* وانفض المجلس على غيظ يكظمه أبو لهب ، وعهد يبرمه أبو طالب ويقول فيه مقسما: والله لنمنعنه ما بقينا \*

وهذا هو الهوى الذى يزين لصاحبه أن يسوقه مساق الحكمة والحيطة ، فيزعم أنه يدفع الشر عن ابن أخيه وعن

قومه ويجنبهم مالا يطيقونه من جهاد العسرب ، وأنه في طويته ليأنف أن ينقاد لمن هو أصغر منه ، ويخشى ما يصيبه من جراء انقياد لو سلسلت له كبرياؤه .

وليس من العلل التي تنسي في هذا المقام أنه كان زوجاً لأخت أبي سفيان، وأن ولديه كانا متزوجين لرقية وأم كلثوم كريمتي رسول الله، وبين الزوجتين والزوجة من لا تهدأ، ولا تزال تتحين الفرصة للوقيعة والتفرقة والعداء

و آیا کان ما کان من آبی لهب فهو الشدود الذی یستغرب آلا یکون ولیس بالغریب آن یکون!

وأشهر أبناء الأسرة من غير الأعمام ابن عمه الحبيب وابنه يالتربية على بن أبى طالب رضوان الله عليه، وصفاته وكفاياته فأخذ من كل سيد من ساداتها بنصيب : شاجاعة وطيبة وفهم واقبال على المعرفة وإيثار للمعرفة -

أسرة لا تخرج النبوة وما خرجت قط من خير منها ٠

ونشأة النبى عليه السلام فيها أصدق المقدمات التي قلنا أنها مقدمات التمهيد والتحضير •

الا أنها كسائر المقدمات التي مهدت من جانب لتقيم المصاعب كلها من جانب آخر \*

آسرة عزيزة الآباء والأجداد ، فغرها بالنسب أعظم من كل فغى ، وسيادتها بالخلائق الموروثة أثبت من كل سيادة ثم ينشأ لها من بينها نبى ينمى على الآباء والأجداد ما كانوا عليه من ضلالة ، وينكر من الأبناء أن يسلكوا مسلكهم ويهيموا على آثارهم ، ويقول لهم كما قال ابراهيم :

قَالَ لَقَدُ كُنَا مُ أَنْ مُوا إِنَّا وَكُرُ فِ صَلَالِ مَينِ فَ وَالْكَالُ مُعِينِ فَ الْمُنْ لِينَ فَي الْمُ

ويهيب بمن آمن منهم:

عَالَيْهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوالَا تَلَيْلُوا عَابِنَاءَ كُو وَاحْوَلِنَكُمُ أَوْلِيَاءَ إِنِ الشَّحَةُ وَالْسُكُفُرَ عَلَا لَإِيمَانٍ وَمَن يَتُوَلِّكُ مُرِّنِ كُونَا أُولَلِكَ مُرَّالظًّا لِمُونَ ۞

التسوبة ٢٣

ويدعوهم أن يتبعوا ما أنزل الله لأن آباءهم لا يعقلون:

وَإِذَا قِيلَ كَمُكُمُ اللَّهِ مَا أَلَيْنَ عَلَيْهِ مَا أَلَيْنَ عَلَيْهِ مَا أَرْبَكَ اللَّهُ مَا أَرْبَكَ اللَّهُ مَا أَلَيْنَ عَلَيْهِ مَا أَلَيْنَ عَلَيْهِ مَا أَلَيْنَ عَلَيْهِ مَا أَلَيْنَ عَلَيْهِ مَا أَلَانَهُ مَا كُلَّا مُعَمَّدُونَ اللَّهُ مَا لَكُومُ مُلِلاً مُعْمَلًا لِمُعْمَلًا لَهُ مُعَالِدُهُ مَا أَلَانَهُ مُعَمَّدُونَ اللَّهُ مُعَلِّدُهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ مُعَلِّدُهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ مُعَلِّكُ اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ مُعَلِّلًا اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ مُعَلِّلًا لَهُ مُعَلِّلًا اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ مُعَلِّذُ اللَّهُ مُعَلِّلًا اللَّهُ مُعَلِيلًا اللَّهُ مُعَلِّلًا اللَّهُ مُعَلِيلًا اللَّهُ مُعَلِّلًا اللَّهُ مُعَلِّلًا اللَّهُ مُعَلِّلًا اللَّهُ مُعَلِّلًا اللَّهُ مُعَلِّذًا مُعَلِّذًا مُعَلِّذًا مُعَلِّذًا مُعَلِّذُ اللَّهُ مُعَلِّذًا مُعَلِّذُا مُعَلِّذًا مُعَلِّذًا مُعَلِّذًا مُعَلِّذًا مُعَلِّذًا مُعَلِّذًا مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَلِّذًا مُعَلِّذًا مُعَلِّذًا مُعَلِّذًا مُعَلِّذًا مُعَلِّمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمٌ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمٌ اللَّهُ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلَّا مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلَّا مُعَلِمٌ مُعْلِمُ مُعْل

البقرة ١٧٠،

لقد نشأ محمد في الأسرة التي تعطيه خير ما تعطى الأسرة بنيها -

ولكنه جاءها بالنبوة التي لا يعطيها غير الله • وكانت الأسرة تمهيدا له فيما ورث منها •

ولكنها وما ورثت من قومها هي عقبة الأرض التي مهدها السماء •

••••

### والدا النبي (عبد الله وآمنة):

وتلك هي الأسرة العامة التي شملت الأجداد والأعمام والنبي صلوات الله عليه ! مع هذه الأسرة العامة ، أسرة خاصة من أبويه الشريفين عبد الله وآمنة \*

ولم يعقب لنا التاريخ كثيرا من أنباء هذين الأبوين الشريفين ، ولكنه أعقب لنا ما فيه الكفاية لبيان أثرهما النفسى في وجدان والدهما العظيم •

ندرت فى أبوات العظماء أبوة كأبوة عبد الله بن عبد الملب ونكاد نقول انها مرت بغير نظير فيما وعيناه من تاريخ الأنبياء والهداة من كل قبيل •

فتى لم يكد ينجو من الموت ذبيحا حتى مات بعيدا عن زوجه التى فارقها عروسا وعن ولده الذى لم تره عيناه •

لكأنما وجد هذا الفتى فى الدنيا ليعقب ذرية تريدها العناية الالهية ثم يتركها فى كلاءة تلك العناية لقدر لا تغنى عنه عناية الآباء -

وفى تاريخ الأنبياء أب عاش حتى شهد بعثة ابنه فأنكرها وتواطآ مع قومه على خذلانها ، فبقيت ذكراه خيبة أمل وحيرة لمن يجل الدعوة ويجل ابراهيم -

فأما هذه الابوة فالرحمة فيها تملأ مكان الخيبة ، والبر بالذكرى يملأ مكان الحيرة ويتطلع وراءه الى الأسى على الفقيد والعزاء للوليد الوحيد ٠

وحياة لا تشبه سجل العوادث والخطوب ، ولكن النفس تشبعها بما يعوضها عن حوادثها وخطوبها حبا سايغا وجمالا يفتن فيه الحس والخيال •

وهذا الذى صنعته بديهية العياة الصادقة فلم تدع سيرة عبد الله حتى أودعتها من الخواطر والأماني ما تزدحم به

أعمار طوال ، فما تمناه له المحزونون على صباه وتقواه يفيض في جوانب سيرته حتى تمتليء به مائة حياة .

قيل في بعض ما قيل من هذه الغواطر والأماني « انه لما انصرف مع أبيه بعد أن فداه بنحر مائة من الابل لرؤيا رآها مر على امراة كاهنة متهودة قد قرات في الكتب يقال لها فاطمة فقالت له حين نظرت الى وجهه ـ وكان احسن رجل في قريش لك مثل الابل التي نحرت عنك وابذل لك نفسي لما رات في وجهه من نور النبوة ورجت أن تحمل بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم • فأجابها بقوله:

أما الحرام فالمسات دونه والحل لاحل فأستبينه فكيف بالأمر الذى تبنينه يحمى الكريم عرضه ودينه

ثم خرج به عبد المطلب حتى اتى و هب بن عبد مناف ابن زهرة و هو يومئذ سيد زهرة نسبا و شرفا فزوجه ابنته آمنة و هي يومئذ آفضل امراة من قريش نسبا ووضعا ، فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم خرج من عندها فمر بالمراة التي عرضت عليه ما عرضت فقال لها : مالك لا تعرضين على اليوم ما عرضت بالأمس ، فقالت : فارقك النور الذي كان معك فليس لى بذلك اليوم حاجة انما آردت أن يكون النور في فأبى الله ألا أن يجعله حيث شاء » •

وفى آسانيد ابن هاشم أن عبد الله « انما دخل على امرأة كانت له مع آمنة بنت وهب ، وقد عمل فى طين له وبه آثار من الطين ، فدعاها فأبطأت عليه لما رأت به من أثر الطين ، فخرج من عندها فتوضأ وغسل ما كان به ، ثم خرج عائدا الى آمنة ، فمر بامرأته الأولى فدعته فلم يجبها ، وعمد الى آمنة فحملت بمحمد صلى الله عليه وسلم ، ثم مر بامرأته تلك ، فقالت له : مررت بى وبين عينيك غرة بيضاء فدعوتك فأبيت » \*

قال اسحاق بن يسار صاحب الخبر: فزعموا أن امرأته تلك كانت تحدثه أنه مر بها وبين عينيه غرة مثل غرة الفرس • فقالت : فدعوته رجاء أن تكون لى فأبى على ودخل على آمنــة فحمليت برسول الله • • » •

وجاء فى غير خبر أن فتيات مكة ذهبت بهن الحسرة لزواج عبد الله من آمنة ، وكانت كل فتاة منهن تتمناه زوجا لها لجماله وتحدث الناس بفدائه .

وفى كل هذه الأخبار قسط من الصحة لا نهمله ولا نسوى بين رواية السير له وبين خلوها منه ، فان مجيئه فى السير يثبت لنا معنى صادق الدلالة وان يكن غير معناه المقصود: يثبت لنا لونا من شعور الناس بصاحب السيرة ولونا من تعبيرهم عن ذلك الشعور ، ومن كان هذا المعنى لغوا عنده فخير له أن يتجنب السير والتواريخ .

وآما حكم الواقع على حدوث الخبر فحسبنا فيه حكم القرآن الذى يبطل على الكهان بالغيب كما يذكره على أعوانهم من الجان ، وفي صورة سبأ عن سليمان بن داود عليهما السلام:

# فَلَا فَضَينا عَلَيْهِ الْمُؤتَ مَادَلَّا مُخَافَعُ الْإِنْ الْأَرْضِ اَلْكُلُونِسَا لَهُ فَلَا خَرْنَيْنَا لِجُنَّانَ لَوْكَافُواْ يَعْلِيُونَا لَقَيْبُ مَالَيْثُواْ فَالْعَنَا لِلَّهُ يِنِ ۞

١٤ أ

والقرآن الكريم يقول في غير موضع أنه لا يعلم بالغيب الا الله ، ويقول بلسان النبي : ولا أعلم الغيب

فلا كاهن يعلم من أمر الدنيا سرا من أسرار النيب فضلا عن أمر النبوة والرسالة ، والكهانة التي تريد أن تحمل بنبي لا يخطر لها أن تحمل به سفاحا فيقول لها عبد الله :

آما الحرام فالممات دونه والحل لاحل فأستبينه

واما أن تكون زوجه ثم لا تروى من زوجها تلك الضرة قبل ذهابها ثم تأبى معاشرته بعد ذهابها ــ فليس ما يجوز تصديقه من شئون الزواج •

قالقصة كلها ، وما شابهها من القصص ، رغوة وزبد وزبد وزبد تها جمال عبد الله وأسى النفوس لما فاته ذلك الجمال في عنفوان صباه \*

ولا نكران لما كان عليه عبد الله من الوسامة والوضاءة ونضارة الشباب سواء حفظت لنا السيرة قصية من تلك القصص آو جاءتنا غفلا منها ، فقد حفظت لنا رؤية العيان آنه كان واخوته يطوفون بالكعبة مع أبيهم فيأخذون الأبصار، ولم يصف الواصفون بنى هاشم بدمامة أو معابه فى الخلق والصورة حتى فيما وصفهم به الشائنون وطلاب العيوب .

...

وفيما وصل الينا من سيرته قصة غير تلك القصص لا قبل للمبالغة وحدها بأن تخلقها ، لأنها تحتاج افتنان فى وصفها وتحتاج \_ مع الافتنان \_ الى مصلحة مفروضة تدعو الى اختلافها ، أو علة من العلل المعروفة تفسر لنا ذلك الاختلاق .

وتلك هى قصة النذر التى أوردناها فى الكلام عن الكعبة وهى تقوم بديوان جامع من القصص للتعريف بخلائق عبد الله •

وليس يكفى فى معيار النقد التاريخى أن يكون اختراع القصة ممكنا ليقال أنها مخترعة • فان اتهام كل خبر بالاختراع لأنه يجوز أن يسقط أخبار التاريخ كله فى الزمن القديم وفى الزمن الحديث ، وانما يظن الاختراع بالخبر لمسوغ يدعو الى الشك فيه ولمصلحة توجب اختراعه وتضطرنا اضطرارا الى نفيه على ثقة أو على ترجيح •

وهذه القصة بعينها ينبغى قبل نفيها أن نعرف مصلحة المسلم أو الجاهل في اختراعها والصاقها بعبد المطلب وعبد الله ، فقد قيل انها لم تظهر في الجاهلية قبل البعثة الاسلامية .

فهل من مصلحة مسلم أن يختلق القصة ليقول ان جد النبى أوشك أن يذبح أباه قربانا للأصنام ؟

وهل من مصلحة جاهل أن يبدع الافتنان في القصة وفي وسيلة الخلاص من الفداء لينكر على سدنة الكعبة قدرتهم على استخبار آربابها ويرجع بالفصل في الوسيلة والاستخبار الى كاهنة خيبرية تفتى لهم في شئون عباداتهم وابنائهم حيث يعجزون عن الفتيا وهم مفتقرون اليها ؟

ولم هذا التخصيص بعبد المطلب وعبد الله ؟ ومن الذى كان عنده من قدرة الافتنان في القصص مثل هذه القدرة ثم خفى أمره ولم تأت منه أفنونة مثلها في زمانها ؟

وهناك مسوغ آخر من الظن يبدو الى الذهن اذا كانت هذه القصة قد حدثت لأحد قبل عصر عبدالطلب ثم نقلت اليه، كما حدث كثيرا فى القصص المتكررة التى تروى عن آناس متفرقين ، ولكن هذه القصة بذاتها لم ترد بها الرواية فى بلاد العرب أو غيرها عن أحد غير عبد الله وليست هى مما يوضع فى بلاد لم تعهد السهام وضرب القداح والفداء بالابل والتقرب الى كعبة تجمع الأصنام من «هبل» الى « نائله » الى « أساف » • فلماذا اخترعت فى بلاد العرب وخص عبد الله باختراعها ؟ •

ان لم تكن هناك شبهة من هذه الشبهات ومسوغ من هذه المسوغات فقبول القصة أولى من رفضها ، وتأليفها على هذا الافتنان لغير قصد معلوم أصعب في وقوعها ، وقد تساق في معرض ترجيحها وتداولها الى منتصف القرن الأول للهجرة •

رواية للطبرى يقول فيها بعد سند متصل : « ان ابن عباس سألته امرأة ندرت ذبح ولدها عند الكعبة فأمرها بدبح مائة من الابل وذكر لها هذه القصة عن عبد المطلب ، وسألت عبد الله بن عمر فلم يفتها بشيء بل توقف ، فبلغ ذلك مروان ابن العكم وهو أمير على المدينة فقال انهما لم يصيبا الفتيا ، ثم أمر المرأة أن تعمل ما استطاعت من خير ونهاها عن ذبح ولدها ولم يأمر بذبح الابل ، وأخذ الناس بقول مروان » -

والحق بين رفض القصة وقبولها أنه لا موجب لرفضها وقد وليس فى قبولها ما يخالف مألوفا من مألوفات زمانها ، وقد كان ندر عبد المطلب طلبا عزيزا من الاله يبدل له فديته ، وكان الوفاء من فضائله المأثورة وكان مع الوفاء بالندر ايمان بسوء العقب وحدر من أن يصيب الجزاء أبناءه جميعا فليس فى هذا الوفاء خليقة لأنها فوق طاقة الانسان -

ومن ارتضى قصة الندر هذه فنصيب عبد الله عنده اعظم من نصيب آبيه لأنه سلم حياته فدية لاخوته ولم ينكص عن طاعة آب وطاعة رب ، ومن يفعل ذلك ينبىء عن ايمان قوى بالواجب واقدام على الموت في ريعان الشباب ، وقد كان له آن يتحمل المعاذير فلا تعوزه الحيلة ، فكأى من رجل لا ينكر الدين ولا يمرق منه اذا سامه الدين ما يعز عليه آلم تتعدر عليه الحجة للتحلل من فرائضه والاجتراء عسلى آوامره ونواهيه .

على أن الملاحظة التي تستوعب النظر من أمر هذه الأسرة القوية المباركة أن أخبارها المتناثرة التي ترسل ارسالا في المناسبات المتفرقة أدل عليها من الأخبار التي تنتظم في مناسبة واحدة وتحتمل مظنة الوضع والتأليف ، ومهما تتناثر الأخبار عن أحوالها في الجاهلية تخلص بنا الى خصلة ملحوظة في جميع هذه الأخبار وهي « النظام » الذي تتوخاه في معاملاتها وعلاقات أفرادها على البديهة بغير تدبير مقصود .

فمن هنا كلمة ومن هناك خبر ومن جوانب شتى أحاديث وروايات وكلها ينطبع بهذا الطابع بغير شنوذ حتى حين ينتظى الشنوذ ولا يستغرب فأبو لهب نفسه وهو الخارج على اجماع الأسرة يابى فى مجلس قريش أن يسام آخوه الكبير ابو طالب ما لم يتعوده من الطاعة والتوقير ، يعضر مجلس الآسرة فلا يزيد على كلمة يقولها حين يسمع من أخيه أنه ينصر محمدا ولا يستمع فيه لملامة بعيد أو قريب ، ثم ينصرف من المجلس وهو كظيم .

أما في سائر مجامع الأسرة في الطاعة والتوقير سنة لا يخالفها صنار الاسرة في مجلس كبارها ، فاذا جلس عميدها جلسوا وراءه وصمتوا في حضرته لا يبدءون بالكلام الا أن يدعوهم اليه ومن هنا عجبهم أن يقبل الغلام اليتيم الى مجلس جده فيقصداليه ويجلس الى جواره ، وهم ما علمهم باشفاق الجد عليه وتدليله اياه يستدعونه اليهم ليجلس معهم حتى يأمرهم الجد فيسكتوا عنه وهم لا يقلون اشفاقا عليه و

ومن نظام الأسرة أن عبد الله خرج بعد زواجه مع أول قافلة حان موعدها ولم يتخلف عامه ذاك الى عام قابل ، وهو لما يفرغ من عرسه الذى كان خليقا أن يطيله تلهف أبيه وآله على حياته بعد الياس منه فى قصة النذر المشهور ، فخرج مع القافلة ولم ينقض على زفافه أسبوعان على أرجح الأقوال .

ولا شيء أشبه بالواقع المنظور في قصة زواج عبد الله بعد الوفاء بندره واستبقاء حياته ، فان أباه للجرم قد امتلأت نفسه زمنا بشبح الموت يطوف بولده الحبيب اليه ، فليس أقرب الى خاطره من تعويض ذلك الشعور الجاثم على صدره بالاطمئنان على بقاء فتاه والغبطة بدوامه ودوام ذريته من بعده ، ولا سيما الدوام بعدالندر الذي كان مبعثه تعبير الشائنين بقلة الذرية وابتئاس الأب خوفا من انقطاع العقب مع ولد وحيد •

واختار الآب زوجة عبد الله من بنى زهرة أحلاف بنى هاشم والمطلب فى كل خلاف: زوجه آمنة بنت وهب أعرق بنى زهرة نسبا وأكرمها محتدا ومدرة العشدية كلها فى مجامع قريش ، وينتهى نسبه لأبيه وأمه الى عبد مناف وقد فضر رسول الله بانتسابه الى هذه الأمومة فقال:

### « أنا ابن العواتك من سليم »

روى الامام أبو نعيم فى كتاب دلائل النبوة بعد اسناد متصل: «ان عبدالمطلب قدم اليمن فى رحلة الشتاء فنزل على جد من اليهود، قال: فقال لى رجل من أهل الديور ـ يعنى أهل الكتاب ـ يا عبد المطلب! أتأذن لى أن أنظر الى بعضك؟ قال: نعم اذا لم يكن عورة، قال: ففتح احدى منخرى فنظر فيه ثم نظر فى الآخر فقال: أشهد أن فى احدى يديك علكا وفى الأخرى نبوة، وانا نجد ذلك فى بنى زهرة فكيف ذلك؟ قلت لا آدرى! قال هل لك من شماغة؟ قلت وما الشاغة؟ قال زوجة! قلت أما اليوم فلا - قال: فاذا رجعت فتزوج فيهم - فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهب بنت مناف فولدت حمزة وصفية، ثم تزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول الله فقالت قريش عبد الله على أبيه » -

وهذا مثل من الأخبار التي لا تثبت على النظر وتبنى على حقيقة تابتة وهي اتصال النسب بين آل عبد المطلب وآل وهب ، واتصال البيتين في الحياة الزوجية لما كان من الاتصال بينهم في الحياة العامة ، ولم يأت هذا الاتصال القديم بنبوءة من ناسك في اليمن تنكشف من النظر في منخرين \*

ثم انتقل عبد الله بعروسيه من حى وهب الى حى عبد المطلب بعد أيام العرس فلم يطل فيه البقاء الاريثما أذن مؤذن القافلة بالرحيل •

ولم يعد من رحلته الى داره · فانها كانت الرحلة الأخيرة لكل راحل أو قاعد في هذه الحياة : رحلة من ظاهر الأرض الى جوف الضريح ·

وولد النبى عليه السلام بعد موت أبيه على أشهر الروايات ، فأرضعته معها ثويبة جارية عمه أبى لهب ثم عهد به الى حليمة بنت ذؤيب تستتم رضاعه فى بادية قومها بنى سعد على سنة العلية فى أشراف مكة ما يبتغون الشها السليمة واللغة الصحيحة بعيدا من أخلاط مكة وأهوائها ولم يكن الطفل اليتيم على يسار لأن أباه مات فى مقتبل الشباب ، ولكن أسرة أبيه وأسرة أمه تكفلتا بنشأته كما ينشأ أبناء السراه من قريش فأخذته المرضعة بعد تردد ، ثم أعادته الى مكة قبل أن يبلغ الثالثة ، لأنها سمعت من ابنها أن أخاه القرشى قد صرع وهو معه ، وأن رجلين أخذاه فاذا هما يشقان بطنه ولا يزالان يسوطانه ! •

فلما ذهبت اليه حيث تركه ابنها وجدته قائما ممتقع الوجه ، فبادرت به الى مكة مخافة عليه ، طلبت اليها أمه أن تعود به الى البادية تخشى على الطفل من هواء البلد ولا تخشى عليه من ذلك الغطر الذى خشيته المرضع الرءوم ، بعدها سمعته من ابنها ورآته من امتقاع لون الوليد القرشى وقيامه منفردا فى الخلاء ، فلما عادت به الى البادية أتم رضاعه فيها ، ولبث معها الى الخامسة أو قبلها بقليل و وتكلم وجرى لسانه بالعربية الفصحى وهو بين بنى سعد فذاك فخره بعد النبوة اذ يعجب الصحابة من فصاحته فلا يرى عليه السلام عجبا فى فصاحة عربى نشأ فى بنى سعد وتربى فى الذؤابة من قريش .

ولم يكد الصبى يطمئن الى جوار أمه بعد عودته من البادية حتى فقدها وهما فى زيارة لقبر أبيه فى المدينة : وما كان قد بقى فى الدنيا للفتاة الأيم غير هذا الصبى وذكرى أبيه الراحل فى غربتين : غربة الموت وغربة المكان .

فخرجت به ضيفا تزور الفقيد الراحل في مشواه وتحسبه مشوقا تحت طباق الأرض الى رؤية الوليد الذي لم تبصره عيناه تحت شمس النهار •

وكذلك تزيد الوليد اليتيم أباه ٠

فلما قضت حق الزيارة ولبثت في جيرة أخوال عبد الله شهرا أو بعض شهر ، قفلت بولدها راجعة الى مكة ، فماتت ودفنت في الطريق ٠

فكل ما وعته السيرة من مرضها أنها وعكت من لفحة السموم فلم تطل بها الوعكة غير أيام .

ومن اليسير أن نعلم وقع هذه الفاجعة في نفس الصبي اليتيم ، يتجدد له مصابه في أبيه ، فلا يكاد يبرح ضريحه حتى يقف على ضريح أمه مهجورا في عرض الطريق -

الا أن هذه الفاجعة بما تدل عليه أهم ما في دراستنا هذه مما خلفته في نفس الصبي الصغير .

مصابه في أبيه ومصابه في أمه ، ولم يزل صبيا صغيرا حين أطبق عليهما مصابه في جده الذي ضمه اليه بعد فقد أبويه •

لو نفس صغيرة تتابعت عليها هذه الضربات في صباها لسعقتها واستنزفت كل ما حوته من عطف وأمل ، فلا تعيش \_ ان عاشت بضرباتها \_ الا كما يعيش الأشباح في ظلمات العياة .

فاذا وجبت لنا وقفة عند هذه الضربات التي تلقاها الصبى ، فأول ما نقف لديه وأولاده بالوقوف الطويل انها دلالة على القوة في مكمنها وعلى الروح العظيم الذي تجلى بعد ذلك في تاريخ بني الانسان ، كفؤا لأعظم الأعباء وأفدح الخطوب به •

وتلى ذلك وقفتنا أمام العطف الذى أفادته تلك النفس القوية من ضربات تستحق ما دونها وتنزف منها كل عاطفة وأمل •

وقد خرج الصبى من تلك الضربات القاصمة بالعاطفة الزاخرة التي تشمل العالمين ، عالم الحياة وما بعد الحياة ، من كان أحب الناس اليه في عالم آخر لا تبديه له هذه الحياة ، وجاءت بعثته الى الناس كافة

بسم الله الرحمث الرحيم •

ولعله أول فتح أطل عليه من فتوح عالم الغيب ، فاستمد منه بعد ذلك قوته التي دان لها هذا العالم المشهود ٠

دنياه بعد ذلك أوسع من دنيا الناس وأعم من دنيا الأحياء ، وحاجز الموت عنده برزخ تتصل به الدنيا والآخرة ويعيش فيه الحى والميت ، ولا ينتقل فيه الحلق في دنياهم ليهلكوا آخر الدهر بل يعيشوا آخر الدهر خالدين

وقليل من جنب هذا فائدة العطف الذي عهدتاه من صباه الى ختام حياته يحيط به كل انسان وكل حى وكل شيء -

وانما يترجم عنه عطفه الذى لم يحرمه أحد قط من صاحب أو صديق \*

ولا ندع الكلام على الأسرة النبوية وفي الخاطر سؤال يوحى الينا أن نسأله وأن نجيب عنه ما أستطيع الجواب •

لقد مات عبدالله وآمنة ولم يجاوزا الخامسة والعشريث و ولا يكون الموت في هذه السن الا علامة الضعف والهزال ، ان لم يكن من مرض يستنفد الأجل في عنفوان الشباب و المناب و ا

فهل كان محمد عليه السلام سليل أبوين ضعيفين هزيلين ؟

ان لم تكن غرابة الالتقاء بين الأبوين على هذا الضعف كافية لدفع هذا الظن ، فلا حاجة الى دافع له غير حياة الوليد بما استوفته من قوة الروح وقوة الجثمان \*

وقد سأل أناس من كتاب الضرب عن هذا السؤال ، وخيل اليهم أنهم وجدوا جوابه فى قصة الصرع المزعوم قبل الفطام وفيما كان يعروه من برحاء الوحى التى وصفها الأقربون منه، وأيسرها أنه كان عليه السلام يرعد ويضطرب ويتقاطر منه فى اليوم الثانى عرق كحب الجمان .

وعجيب أن يصاب الانسان بصرع لا يعروه غير مرة واحدة في سن الرضاع ، ثم لا يعاوده مرة أخرى الى قرابة الأربعين -

واعجب منه أن يصاب بعد الأربعين في حال واحدة حين يتلقى الوحى ثم لا يصاب به مرة في غير ذلك الحال -

ولكنه ليس بالعجيب أن تجيش بنية اللحم والدم من العماقها في غاشية كغاشية الوحي كائنا ما كان قوام البدن الذي تغشاه م

ولا نعلم أن أحدا من الأنبياء وصف لنا كما وصف محمد عليه السلام في كل لمحة وفي كل حركة من حركاته ، وفي يقظته ورقاده ، وفي حديثه وصمته ، وفي جلوسه ومسيره ، وفي ركوبه وترحله ، فلم تكن له صفة قط في كل أولئك غير صفة البنية السوية والخلق القويم -

كان باتفاق جميع واصفيه ، فوق المربوع بعيد ما بين المنكبين ، غزير الشعر تلمس جمته شحمة أذنيه ، شئن الكفين والقدمين ضغم الكراديس \_ أى ملتقى العظام \_ ولم يكئ بالمطهم ولا بالمكثم •

ادعج العينين أحدب الأشفار ، اذا مشى تقطع كأنما ينحط من صبب ذريع الخطوة سائل الأطراف والنطق أبين عن حالات الصرع من سائر الصفات وما وصف منطق النبى بشىء ينم على اضطراب فى عصب أو فى عضل ، أو ينبىء عن عرض من الأغراض غير سليم أو قويم : كان ضليع الفم ، يتكلم بين فصل مفسر \*

اذا أشار أشار بكفه كلها واذا تعجب قلبها ، واذا تحدث اتصل بها \_ (أى صحب كلامه بما يوافقه من حركاته) \_ واذا غضب أعرض وأشاح ، واذا فرح غض طرفه ، جل ضحكه التبسم ليس بصخاب ولا يرتفع له صوت في غير دعاء م

وهذه صفات كلامه من أكثر من عشرين مصدرا جمعها أبو عيسى الترمذى صاحب الشمائل المحمدية ، ولم يأت بين ثناياها مساغ اشتباه في عرض من أعراض خلل الصرع والاضطراب ، بل هي كلها توكيد للمنطق السليم والخلق القويم "

# الله أعلم حيث يجعل رسالته

وقد جعلت رسالة محمد حيث ينبغى أن تكون \_ خلقا وخلقا \_ من ميراث الزمن وميراث الأجداد والآباء ، فكل خلق وصف به فهو الصالح لأداء رسالته والنهوض بأمانته ، ان تكن ضريبة من ضرائب العظمة الكبرى \_ ولابد لها من ضريبة فتلك هى النقص فى نسله ليستوفى التمام من أمر هذه الذرية الباقية الى يومنا ، وبعد يومنا ، جامعة واعية لكل تابع من تابعيه وكل مولود فى عالم الضمير من بنيه وغير بنيه .

وانه لعلى خلق عظيم وانه لعلى خلق قويم

ثالثا: أطوار حياته صلى الله عليه وسلم

ا ـ الطور الأول ( من ولادته الى النبوة ) :

( أ ) ميـــلاده :

حملت به آمه السيدة آمنة بنت وهب في أول رجب و بعد شهرين من حمله توفي أبوه عبد الله في المدينة عند أخواله بني النجار وعمره ثماني عشرة سنة عقب ذهابه الى تجارة في الشام

ولما تمت مدة الحمل ولد عليه الصلاة والسلام بمكة في دار ابي طالب في صباح يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول ، وقيل : صباح اليوم التاسع من هذا الشهر الموافق ٢٠ ابريل سنة ٥٧١ من ميلاد المسيح عليه السلام على ما حققه المرحوم محمود باشا الفلكي ٠

وهذا اليوم يوافق السنة الأولى من حادثة الفيل المشهورة ، أى العام الذى حبس الله فيه الفيل عن دخول مكة لهدم الكعبة كما كان يقصد (أبرهة) قائد جيش النجاشي الحبشي فدمرهم الله أشنع تدمير ، وجعل كيدهم في تضليل ، اكراما لولادته عليه الصلاة والسلام وقد جاء ذكر هذه القصة في القرآن الكريم:

أَدُرُ تَرَكَيْ فَى فَعَلَرُبُكَ بِأَصْحَبَالِفِيلِ ۞ أَلَدُ يَجْعَلُ كَيْدُهُرُ فِي تَضْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِ مُطَيِّرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِ مُ بِحِبَادَ فِي مِن سِيِّيلٍ ۞ فَعَكَهُ مُكَمَّمُ فِي مَا كُولِمٍ ۞ بِحِبَادَ فِي مِن سِيِّيلٍ ۞ فَعَكَهُ مُكَمَّمُ فِي مَا كُولِمٍ ۞ ( الفيل : 1 \_ 0 ) وقال في حمله وولادته (حسان بن ثابت) الشاعر العظيم:

« تالله ما حملت أنثى ولا وضيعت في مثل الرسول نبى الأمة الهادى »

وقال المرحوم شوقى بك فى قصيدته الشهيرة بالهمزية : « ولد الهدى فالكائنات ضياء

وفم الزمان تبسم وثناء »

وقد دلت الروايات الصحيحة على اتصافه صلى الله عليه وسلم حين ولادته بصفات تليق بمقامه السامى ، اذا ولد نظيفا ليس عليه من أقدار الولادة شيء مدهونا مكحولا يعلوه النور والبهاء ، واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه ، رامقا بطرفه الى السماء \*

وفي ذلك يقول البوصيري رحمه الله:

« رافعا رأسه وفي ذلك الرفع الى كل سؤدد ايماء »

« رامقا طرفه السماء ومرمي

عين من شأنه العلو العلاء »

أى برز عليه السلام الى هذا الوجود رافعا راسه ، وفى ذلك الرفع الذى هو أول فعل وقع منه عليه السلام (ايماء) واشارة الى كل رفعة وسعادة ، ورامقا ببصره الى جهة العلو ايماء الى أنه لا يقصد الا أعلى المراتب ، اذ من شأنه العلو لا يقصد الا جهاته ،

« وتدلت زهر النجوم اليه فأضاءت بضوئها الأرجاء ».

أى قد دنت الكواكب المضيئة يوم ولادته فأضاءت بأنوارها النواصى والدليل على ذلك أنه روى البيهقى عن ( فاطمة الثقفية ) انها قالت :

لما حضرت ولادة النبى عليه الصلاة والسلام: رأيت البيت حين وضع قد امتلأ نورا ، ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت انها ستقع على •

وروى: أن أمه ، والله ، رأت حين وضعته نورا ظهرت يه قصور الشام فراتها في مكة وهذا معنى قول البوصيرى رحمه الله ٠

« وتراءت قصور قيص الروم يراها من دار البطحاء »

•••

# العجائب التي ظهرت يوم ولادته:

وفى ليلة ولادته شاهد الكثيرون ما يدل على شرفه وعظيم قدره من العجائب والآيات الباهرات فلما أشرقت أنواره عليه السلام تتابعت بشائر الهاتفين بولادته ، وثبت السرور بطلعته وأشرف على السقوط (ايوان كسرى) وانشق وسقطت شرفاته ، وخمدت نار فارس أى انطفأت النار التى كانوا يعبدونها ويوقدونها ألف سنة ، ولم يطفأ لها لهب ، لأنهم كانوا مجوسا ، وكان ذلك غما وبلاء عليهم ، خمود تلك النيران العظيمة ، وقد أدركوا أن ذلك لأمر عظيم حدث في العالم ، وهو ولادة المصطفى عليه الصلاة والسلام .

وكذا ظهر في تلك الليلة جفاف عيسون الفرس ، كأن الماء الذي كان بها فأض وأطفأ نيران بيوت الفرس م

وفي ذلك يقول البوصيرى رحمه الله:

« ليلة المــولد الذي كان للدين

سسمور بيلومه وازدهاء »

« وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهنساء » « وتداعى ايسوان كسرى ولولا آية منك ما تداعى البناء »

« رغیدا کیل بیت نیار ونییه کیربة مین خمیددها وبیلاء»

« وعيون للفرس غارت نهل كان لنسيرانهم بهسسا اطفساء؟ »

« مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليه ووباء » وقد امتازت وفازت السيدة أمنة بما لم تفر به النساء من الفخار حتى حواء ، ولذا قال البوصيرى رحمه الله :

« فهنيئا به لآمنة الفضيل السنى شرفت به حسواء »

« يسوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء »

•••

# (ب) تسميته صلى الله عليه وسلم:

ولما ولد عليه الصلاة والسلام أرسلت أمه السيدة أمنة لجده تبشره فأقبل مسرورا وسماه -

#### « محمـــلا »

ولم يكن هذا الاسم شائعا من قبل عند العرب ، ولكن أراد الله أن يحقق ما ذكره سلفا في الكتب التي جاءت بها الأنبياء ، كالتوراه والانجيل فألهم جده أن يسميه بذلك انفاذا لأمره .

### رضاعه وفطامه وما حصل فيهما من المعجزات:

أرضعته أمه السيدة آمنة نحو ثلاثة أيام ثم ( ثويبة ) مولاة عمه أبى لهب ثم ( حليمة السعدية ) التى اختارها جده عبد المطلب مرضعة له ، وهى من قبيلة ( هوازن ) المشهورة فى العرب بالعراقة وكمال الشرف ، واسم زوجها ( أبو كبشة ) وهو الذى كانت قريش تنسب له الرسول عليمة حينما يريدون الاستهزاء به فيقولون « هذا ابن أبى كبشة » يكلم من السماء ، فأخذته حليمة السعدية ، ورجعت به الى قبيلتها ، وبقى عندها الى الفطام وبعده بسنتين أيضا -

### وفى ذلك يقول البوصيرى رحمه الله:

« واذا سنخ الآله أناسا لسعيد فانهم سنعداء »

وقد ظهرت في زمان رضاعه أشياء شبيهة بالمعجزات لا يستطال اخفاؤها وكتمانها عن الأبصار اذا امتنعت عن رضاعه المرضعات ، وأعرضن عنه ليتمه وقلئ : انما تركناه لأننا نبغي المعروف والخير من أباء الرضعاء ، وأما الأم

والجد فليسا كذلك ، وقد أتته حليمة السعدية وكانت فقيرة ، ولا يرضى أحد من الأهالى أن يعطيها ابنه لارضاعه ، لأن الفقر يستلزم قلة الأكل ، وهو يستلزم قلة اللبن المضر بالرضيع عادة ، فأرضعت النبى عليه السلام لبانها ، وبسبب هذا الارضاع لهذا المولود السعيد المحمود ، در عليها وبنيها الشياه من الغنم البانها ، وكانوا قد أشرفوا على الهلاك من الجوع ، وبعد أن كانت هذه الشياه هزيلات لا لبن فيها أصلا ، فببركته عليه السلام استحالت حالها في أقرب وقت وليس بها هزال ، وكثر مرعى الدواب عند حليمة بعد يبس وليس بها هزال ، وكثر مرعى الدواب عند حليمة بعد يبس الأرض من الكلا والزرع ، وذلك بسبب انها ترضع النبى عليه السلام بلبنها ، ولأن البركة والرحمة تعلان حيث يكون الرسول عليه السلام المتعالى عليه السلام المتعالى عيث المن الكلا والزرع ، وذلك بسبب انها ترضع النبى عليه السلام بلبنها ، ولأن البركة والرحمة تعلان حيث يكون الرسول عليه السلام المتعالى المت

\* وفى ذلك يقول الامام البوصيرى رحمه الله:

- « وبدت في رضاعه معجزات ا
- ليس فيها عن العيدون خفاء »
  - « اذ أبتــه ليتمـه مرضــعات قلن ما في
  - « فأتتــه مـن آل ســعد فتاة
- قد أبتها لفقرها الرضيعاء »
  - « أرضيعته لبانها فسيقاها
- وبنيها البانهن الماء »
  - « أصبحت شولا عجافا وأمست
- ما بها شائل ولا عجفاء »
  - « أخصب العيش عندها بعد قحل
- اذ غدا للنبي منهما غيداء »

وبعد أن انتهت مدة رضاعته لبلوغه سنتين أتت به جده عبد المطلب وقد أصابها من أجل فطامه التألم الشديد لما

شاهدت من توالى الغيرات وتتابع البركات بسبب اقامت

« وأتت جده وقد نصالته والبرجاء »

...

#### (ج) علامات مولد عالم :

كان عالما متداعيا قد شارف النهاية • • خلاصة ما يقال فيه أنه عالم فقد القصيدة كما فقد النظام •

أى انه فقد أسباب الطمأنينة في ألباطن والظاهر: طمأنينة الباطن التي تنشأ من الركون الى قوة الغيب، تبسط العدل وتحمى الضعف، وتجزي الظلم وتختار الأصلح الأكمل من جميع الأمور •

وطمأنينة الظاهر التي تنشأ من الركون الى دولة تقضى بالشريعة ، وتفصل بين البغاه والأبرياء ، وتحرس الطريق وتخيف العابثين بالفساد -

بيزنطة قد خرجت من الدين الى الجدل العقيم الذى أصبح بعد ذلك علما عليها ، وتضاءلت سطوتها في البر والبحر حتى طمع فيها من كان يحتمى بجوارها .

وفارس قد سخر فيها المجوس من دين المجوس مو وكمنت حول عرشها كوامن الغيلة ، وبواعث الفتن ونوازع الشهوات -

والحبشة ضائعة بين الأوثان المستعارة من العضارة تارة ومن الهمجية تارة ، وبين التوحيد الذى هو ضرب من عبادة الأوثان • • ثم هى بعد هذا التشويه فى الدين ، ليست بذات رسالة فى الدنيا ولا بذات طور من أطوار التاريخ • • فليس لها عمل باق فى سجل الأعمال الباقيات •

عالم يتطلع الى حال غير حاله ٠٠ عالم يتهيأ للتبديل أو للهدم ثم للبناء -

وبين هذه الدول المتداعيات أمة ليست بدات دولة ولكنها تتأهب لاقامة دولة من أمة العرب وقد تيقظت لوجودها وشعرت بمكانتها ، كما شعرت بالخطس عليها وبمواضع النقص منها •

في أيديها تجارة العالمين كلها •

فاذا سارت القواقل من خليج فارس الى بعر ألروم ، فهى تسير فى البادية بين حراس من العرب لا سلطان عليهم للدول المتداعية - أو هم قد شعروا بذلك السلطان حينا فى ابان الصولة الرومانية والصولة الفارسية ثم علموا أنهم مالكون لزمانهم يرضون فتصل الأرزاق بين المشرق والمغرب وبين المغرب والمشرق ، يغضبون فتبور التجارة وينضب المورد وتكسد الأسواق -

واذا سارت القوافل من اليمن الى الشام أو من بحسر القلزم الى بحر الروم فهى جيدة الاعراب من كلا الطريقين •

أمة تيقظت لوجودها ، وعرفت شأنها بين من يحدقون بصحرائها ٠٠

ثم رأت هؤلاء المحيطين بها يجرون عليها ، ويريدون اخضاعها وابتلاعها .

فهرقل الرومى يرسل الى مكة من يحكمها ، وأبرهة الحبشى يزحف الى مكة بمن يهدم كعبتها ويستبدل بها المعبة غيرها ، وفارس تطغى على شرق البلاد وعلى جنوبها

خطر من خارجها ، يزيد الأمة يقظة وانتباها لوجودها -

وخطر من داخلها ، يدفع بها الى الزوال أو الى استكمال النقص المستشرى في حياتها ٠٠

مدينة واحدة تجتمع فيها ثروة الجنزيرة «وعصبة واحدة من سادة القوم تجتمع في أيديها ثروة المدينة»

حالة لا استقرار فيها ٠٠

فمن هنا الترف ، والطمع ، والخمس ، والقمار ، والمتعة ، وتسخير الأقوياء للضعفاء • • ومن هنا الفاقة ، والحسرة والشك الذي يستجم ويستكين •

فحيثما اجتمع اناس من اولى الرأى يذكرون العقيدة وطمانينة الضمير، فهناك هاتف بينهم بسوء ما هم عليه اجتمع أناس بنخلة لاحياء عيد العزى، فقال رجل منهم لاخوانه: « والله ما قومكم على شيء وانهم لفى ضلال ٠٠ فما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، ومن فوقه يجرى دم النحور، يا قوم التمسوا لكم دينا غير هذا الدين الذى آنتم عليه » ٠٠ ثم تفرقوا، فمنهم من تنصر، ومنهم من اعتزل الأوثان، ومنهم من انتظر حتى سمع دعوة الاسلام فلباها ٠٠ وكان الذى تنصر وسمع دعوة الاسلام ورقة بن نوفل الذى كتب له أن يتلقى بشارة النبى العربى عند ظهوره ويلقى اليه بالبشارة ٠

هؤلاء شكوا وبحثوا عن العقيدة وطمأنينة الضمير ٠٠

وغيرهم شكوا وبحثوا عن وازع من الضمير ، ووازع من السلطان ، فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وتيم يتعاهدون باسم الله المنتقم ليكونن مع المظلوم حتى يؤدى حقه ، وذلك حلف الفضول الذى شهده النبى العربى فى شبابه وقال فيه :

« ما أحب أن يكون لى بحلف حضرته في دار ابن جدعان حمر النعم » •

حالة لا تستقر ، ولا تزال في طلب الاستقرار ٠٠ وامة يقظى ! ٠٠

وخطر محدق بها مما حولها ، ومما هـو في دخائلهـا واحشائها ٠٠

حالة تنذر بالزوال ، وقلما تزول أمة يقظى في أوان انتباهها ، فتلك اذن حالة للتبديل والتجديد .

وقبيلة في تلك الأمة ، في تلك المدينة • • لها شعبتان : احداهما من اصحاب الترف والطمع واستبقاء ما هـو قائم كما كان قائما على هواها •

والأخرى من أصحاب التقوى والسماحة والتوسط بين مقام القدى الذى يجود ويطغى ويستبقى أداة الجود والطغيان ، ومقام الضعيف الذى يتحمل الأذى ويصبر على الكريهة ، ولا يملك مع السيد الآمر الا أن يدعن له ويأكل من فضلات يديه •

وبيت من تلك الشعبة الوسطى له كرم النسب العريق وليس له لوم الثروة الجامعة والكبرياء الجائعة والقسوة على من دونه من المحرومين

ذلك هو بيت عبد المطلب من صميم قريش ومن ذو ابتها العليا ، وان لم يكن معدودا من أثرياء القبيلة القرشية في ذلك الأوان ٠٠

ورآس هذا البيت \_ عبد المطلب \_ رجل قوى الخلق قوى الخلق قوى الايمان فيما أمن به ، حكيم مع قوة طبعه وشدة ايمانه خليق آن ينجب العقب الذي يبشر بدعوة ويفصح عن دين م

ندر لئن عاش له عشرة بنين لينحرن أحدهم عند الكعبة • ثم أحله قومه وأحلته العرافة من ندره ، فأبى أن يتحلل حتى يستوثق من رضى الرب ورضى ضميره • سألتهم العرافة : «كم الدية فيكم ؟ » قالوا : عشر من الابل قالت : « فتقربوا اذا بعشر من الابل وأضربوا على الفتى وعليها بالقداح • • فأن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الابل حتى يرضى ربكم » فمأزالوا يزيدون حتى بلغت الابل مائة وخرجت القداح عليها • فهتفت قريش بعبد المطلب : « لقد رضى ربك • • فأطلق فتاك » • وكان خليقا بمن يريد أن يتحلل ويتعلل أن يقبل ولا حرج عليه ولكن عبد المطلب لم يكن من المتحللين المتعللين ، فأبى إلا أن يضرب عليها القداح يكن من المتحللين المتعللين ، فأبى الا أن يضرب عليها القداح ثلاث مرات ، ثم نحرت الابل للجياع من الأناسي والسباع •

وجاء القائد العبشى يهدم الكعبة ويسطو على الابل والشاه - فلما سأله عبد المطلب أن يرد اليه ابله ، قال له مقال السياسى المحرج المدوار بالكلام « أراك تسأل عن ابلك ولا تسأل عن الكعبة » فأجابه عبد المطلب جواب الحكيم المؤمن : « أما الابل فأنا ربها ، وأما البيت فله رب يحميه ! »

وكان ايمانه ايمانا كفؤا لدهاء السياسة ، ولم يكن ايمان العجز والتواكل والاستسلام ، ومن كان له هـنا الغلق ، وهذا الضمير ، وهذا الايمان ، وهذه الرئاسة ، فليس من عجب أن ينجب نبيا في زمان يستدعي الأنبياء ، ومكان مهيا لهم دون كل مكان ، ، بل العجب أن يكـون الأمر غير ما كان ،

واذا كان عبد المطلب جدا صالحا لنبى كريم ، فابنه عبد الله نعم الأب لذلك النبى الكريم ٠٠

لكأنما كان بضعه من عالم الغيب ، أرسلت الى هذه الدنيا لتعقب فيها نبيا وهي لا تراه ٠٠٠ ثم تعود ٠

كان انسانا من طينة الشهداء ، يتجه اليه القلب الانسانى بكل ما فيه من حب وحنو ورحمة • فهو الفتى الذى اسمه عبد الله والذى اختير للفداء ، فجاشت له شفقة قومه حتى تركه لهم القدر الى حين ، هو الفتى الذى تحدثت الفتيات فى الخدور بوسامته وحيائه ، هو الفتى الذى تحدثت نعمن منه بنعمة الزواج • وهو الفتى الذى أقام مع عروسه ثلاثة أيام ، ثم سافر ليتجر فاذا هى السفرة التى لا يئوب منها الذاهبون • وهو الفتى الذى مات وهو غريب ، وولد له نسله الكريم وهو دفين • وهكذا تتمثل البصائر الخاشعة نسله الكريم وهو دفين • وهكذا تتمثل البصائر الخاشعة عالم البقاء وعالم الفناء •

عالم يتطلع الى نبى ٠٠ وأمه تتطلع الى نبى ، ومدينة تتطلع الى نبى ، وقبيلة وبيت وأبوان أصلح ما يكونون لانجاب ذلك النبى ٠

ثم ها هو ذا رجل لا يشركه رجل آخر في صفاته ومقدماته ، ولا يدانيه رجل آخر في مناقبه الفضلي التي هيأته لتلك الرسالة الروحية المأمولة في المدينة وفي الجزيرة وفي العالم باسره

نبيل عريق النسب • • وليس بالوضيع الخامل ، فيصغر قدره في آمة الأنساب والأحساب • •

فقير وليس بالغنى المترف فيطغيه بأس النبلاء الأغنياء ويغلق قلبه ما يغلق القلوب من جشع القوة واليسار

يتيم بين رحماء • فليس هو بالمدلل الذي يقتسل فيمه التدليل ملكة الجد والادارة والاستقلال ، وليس هو بالمهجور المنبوذ الذي تقتسل فيمه القسوة روح الأمل وعزة النفس وسليقة الطموح ، وفضيلة العطف على الآخرين •

خبير بكل ما يختبره العسرب من ضروب العيش في البادية والحاضرة • • تربى في المسحراء وألف المدينة ، ورعى القطعان واشتغل بالتجارة وشهد الحروب والأحلاف ، واقترب من السراة ولم يبتعد عن الفقراء •

فهو خلاصة الكفاية العربية في خير ما تكون عليه الكفاية العربية ·

وهو على صلة بالدنيا التي أحاطت بقومه ٠٠ فلا هـو يجهلها فيغفل عنها ، ولا هو يغامسها كل المغامسة فيغرق في لحتها ٠

أصلح رجل من أصلح بيت في أصلح زمان لرسالة النجاة المرقوبة ، على غير علم من الدنيا التي ترقبها •

ذلك محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام -

قد ظهر والمدينة مهيأة لظهوره لأنها معتاجة اليه ، والجزيرة مهيأة لظهوره لأنها معتاجة اليه ، والدنيا مهياة لظهوره لأنها معتاجة اليه ، وماذا عن علامات الرسالة أصدق من هذه العلامة ؟ وماذا عن تدبيرالمقادير اصدق من هذا التدبير ؟ وماذا عن آساطير المغترعين للأساطير أعجب من هذا الواقع ومن هذا التوفيق ؟ علامات الرسالة الصادقة هي عقيدة تعتاج اليها الأمة ، وهي أسباب تتمهد لظهورها ، وهي رجل يضطلع بأمانتها في أوانها .

فاذا تجمعت هذه العلامات فماذا يلجئنا الى علامة غيرها؟ واذا تعذر عليها أن تجتمع فأى علامة غيرها تنوب عنها أو تعوض ما نقص منها ؟

خلق محمد بن عبد الله ليكون رسولا مبشرا بدين ، والا فلاى شيء خلق ؟ ولأى عمل من أعمال هذه الحياة ترشعه كل هاتيك المقدمات والتوفيقات ، وكل هاتيك المناقب والمنفات ؟

لو اشتغل بالتجارة طول حياته كما اشتغل بها فترة من الزمن ، لكان تاجرا أمينا ناجعا موثوقا به في سيوق التجار والشراة ولكن التجارة كانت تشغل بعض صفاته ، ثم تظل صفاته العليا معطلة لا حاجة اليها في هذا العمل مهما يتسع له المجال -

ولو اشتغل زعيما بين قومه لصلح للزعامة ، ولكن الزعامة لا تستوفى كل ما فيه من قوة واستعداد ٠٠

فالذى أعده له زمانه وأعدته له فطرته هـو الرسالة العالمية لا سواها ، وما من أحد قد أعد هذه الدنيا لرسالة دينية ان لم يكن محمد قد أعد لها أكمل اعداد •

والمؤرخون يجهدون أقلامهم غاية الجهد في استقصاء بشائر الرسالة المحمدية ٠٠ يسردون ما أكده الرواه منها

وما لم يؤكدوه ، وما قبله الثقات منها وما لم يقبلوه ، وما أيدته العوادث أو ناقضته ، وما وافقته العلوم العديثة أو عارضته ، ويتفرقون في الرأى والهوى بين التفسير والايمان وتفسير العيان وتفسير المعرفة وتفسير الجهائة ، فهل يستطيعون أن يختلفوا لعظة واحدة في آثار تلك البشائر التي سبقت الميلاد أو صاحبت الميلاد حين ظهرت الدعوة واستفاض آمر الاسلام .

# لا موضع هنا لاختلاف •

فما من بشارة قط من تلك البشائر كان لها أثر في اقناع آحد بالرسالة يوم صدع النبي بالرسالة ، أو كان ثبوت الاسلام متوقفا عليها -

لأن الذين شهدوا العلامات المزعومة يوم الميسلاد ، لسم يعرفوا يومئد مغزاها ومؤداها ، ولا عرفوا أنها علامة على شيء أو على رسالة ستأتى بعد أربعين سنة -

ولأن الذين سمعوا بالدعوة وأصاخوا الى الرسالة بعد البشائر باربعين سنة ، لم يشهدوا بشارة واحدة منها ولم يحتاجوا الى شهودها ليؤمنوا بصدق ما سمعوه واحتاجوا اليسه -

وقد ولد مع النبى عليه السلام أطفال كثيرون في مشارق الأرض ومغاربها ، فاذا جاز للمصدق أن ينسبها الى مولده ، جاز للمكابر أن ينسبها الى مولد غيره - ولم تفصل الحوادث بالحق بين المصدقين والمكابرين الا بعد عشرات السنين يوم تأتى الدعوة بالآيات والبراهين غنية عن شهادة الشاهدين وانكار المنكرين -

آما العلاقة التي لا التباس فيها ولا سبيل الى انكارها ، فهي علامة الكون وعلامة التاريخ ٠٠

قالت حوادث الكون: لقد كانت الدنيا في حاجة الى رسالة . .

وقالت حقائق التاريخ: لقد كان محمد هو صاحب تلك الرسالة م

ولا كلمة لقائل بعد علامة الكون وعلامة التاريخ •

### (د) عبقرية الداعى:

(الفصاحة)

اتفقت أحوال العالم اذن على انتظار رسالة ٠

واتفقت أحوال محمد على ترشيحه لتلك الرسالة •

وكَانَ مِن المُمكن أن تتفق أحوال العالم وأحوال محمد ، ولا تتفق معها الوسائل التي تؤدى بها رسالته على أحسن الوجوم .

كان من المكن أن ينتظر العالم الرسول ، ثم لا يظهر الرسوال .

وكان من الممكن أن يظهر الرسول في البيت الصالح وفي البيئة الصالحة ثم لا تتهيأ له الصفات التي يتم بها أداء الرسالة م

ولكن الذى اتفق فى رسالة محمد قد كان أعجب أعاجيب الاتفاق وكان المعجزة التى تفوق المعجزات ، لأنها مع ضخامتها وتعدد أجزائها وتوافق تلك الأجزاء جميعها ، مما يقبله العقل قبولا سائغا بغير عنت ولا استكراه فكان محمد مستكملا للصفات التى لا غنى عنها فى انجاح كل رسالة عظيمة من رسالات التاريخ .

كانت له فصاحة اللسان واللغة. •

وكانت له قوة الايمان بدعوته وغيرته البالغة على نجاحها ٠

وهذه صفات الرسول غير أحوال الرسول ، ولكنها هي التي عليها المدار في تبليغ الرسالة ، ولو اتفقت فيما عداها جميع الأحوال •

فالفصاحة صفة تجتمع للكلام ، ولهيئة النطق بالكلام ، ولموضوع الكلام ، فيكون الكلام فصيحا وهيئة النطق به غير فصيحة ، أو يكون الكلام والنطق به فصيحين ، ثم لا تجتمع لموضوعه صفة الفصاحة السارية في الأسماع والقلوب .

فكان أعرب العرب، كما قال عليه السلام: « أنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر » •

فله من اللسان العربي أفصحه بهذه النشأة القرشية البدوية الخالصة ، وهذه هي فصاحة الكلام ·

ولكن الرجل قد يكون عربيا قرشيا مسترضعا في بني سعد ويكون نطقه بعد ذلك غير سليم ، أو يكون صوته غير محبوب ، أو يكون ترتيبه لكلماته غير مأنوس فيتاح له الكلام الجميل ثم يعوزه النطق الجميل •

اما محمد فقد كان جمال فصاحته في نطقه كجمال فصاحته في كلامه ، وخير من وصفه بذلك عائشة رضى الله عنها حين قالت : «ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا ، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل ، يحفظه من جلس اليه » •

واتفقت الروايات على تنزيه نطقه من عيوب الحروف ومخارجها وقدرته على ايقاعها في أحسن مواقعها ، فهو صاحب كلام سليم في منطق سليم •

ولكن الرجل قد يكون عربيا قرشيا مسترضعا في بني سعد ويكون سليما في كلامه سليما في نطقه • ثم لا يقول شيئا يستحق أن يستمع اليه السامع في موضعه •

فهذا أيضا قد تنزه عنه الرسول في فصاحته السائغة من شتى نواحيها • • فما من حديث له حفظه لنا الرواة الثقات الا وهو دليل صادق على أنه قد أوتى حقا « جوامع الكلم » ورزق من فصاحة الموضوع كفاء ما رزق من فصاحة اللسان وفصاحة الكلام •

#### الوسيامة والثقة:

وكانت له مع الفصاحة صباحة ودماثة تحببانه الى كل من رآه ، وتجمعان اليه قلوب من عاشروه \* وهى صفة لم يختلف فيها صديق ولا عدو ، ولم ينقل عن أحد من اقطاب الدنيا أنه بلغ بهذه الصفة مثل ما بلغه محمد بين الضعفاء والأقوياء على السواء \*

وحسبك من حب الضعفاء اياه أن فتى مستعبدا يفقه أباه وأسرته \_ كزيد بن حارثة \_ ثم يظهر له أبوه بعد طول الغيبة ، فيؤثر البقاء مع محمد على الذهاب مع أبيه ٠

وان خادم خدیجة رضی الله عنها \_ ونعنی به میسرة \_ یقدمه لیبشر سیدته بالربح والتوفیق فی تجارته ، و هو آولی أن ینفس علیه و أن یدعی لنفسه ما اختصه به الفضل والتقدیم • •

وحسبك من حب الأقوياء اياه انه جمع على محبته اناسا بينهم من التفاوت في المزاج والخصال ما بين أبى بكر وعمر وعثمان وخالد وأبى عبيدة ، هم جميعا من عظماء الرجال الم

ولكن الرجل قد يكون صبيحا دمثا محبوبا ، ولا يكسون له من ثقة الناس وائتمانهم اياه نميب كبير ٠٠ لأن الرجل

المعبوب غير الرجل الموثوق به ، اذا اتفقت الغصلتان حينا ، فمن الجائز أن تفترقا حينا آخر لأنهما في عنصر الخصال لا تتلازمان •

أما محمد فقد كان جامعا للمحبة والثقة كأفضل ما تجتمعان ، وكان مشهورا بصدقه وأمانته كاشتهاره بوسامته وحنانه ، وشهد له بالصدق والأمانة أعداؤه ومخالفوه كما شهد بهما أحبابه وموافقوه ، وامتلأ هو من العلم بمنزلة من ثقة القوم ، فأحب أن يستعين بها على هدايتهم وترغيبهم فى دعوته ، فكان يسألهم : «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقوننى ؟ » ويقولون : « نعم ما أنت عندنا غير مهم » \* \*

الا أن الانسان ينفر مما يصدمه في مألوفاته وموروثاته ، ولو صدقه وقام لديه ألف برهان عليه • فلم يكن عيبا لقوم أنهم لا يصدقون محمدا ولا يعلمون فيه الشرف والأمانة ، وانما كان يهم أنهم ينفرون من التصديق كما ينفر المرم من خبر صادق بسوأة فيمن يحب أو فيما يحب ، وهو مفتوح العينين ناظر الى صدق ما يلقى اليه •

#### الايمان والغيرة:

ومن المحقق أن هذه الموافقات على كثرتها ، وهذه الشمائل على ندرتها ، لا تزال تتوقف على صفة أخرى يعتاج اليها الداعى أشد من احتياجه الى الفصاحة والصباحة • • وهى ايمانه بدعوته وغيرته على نجاحها ، فقد نجح داعون كثيرون تعوزهم طلاقة اللسان وطلاقة القسمات ، ولم ينجح قط داع كبير يعوزه الايمان بصواب ما يدعو اليه • والغيرة عليه •

وقد قضى محمد عليه السلام شبابه وهو يؤمن بفساد الزمان وضلال الأوثان • وجاوره أناس أقل منه نبلا في النفس ولطفا في الحس نفورا من الرجس ، آمنوا بمثل

ما آمن به من فساد عصره وضلال أهله ، ومن حاجتهم الى عبادة غير الأصنام ، وآداب غير آدابهم في تلك الأيام ، فاذا جاوزهم في صدق وعيه وسداد سعيه ، فقد وافق المعهود فيه ، والموروث من جده وأبيه \*

ولما آمن برسالته هو ودعوته ربه اياه الى القيام بآداء تلك الرسالة لم يهجم على هذا الايمان هجوم ساعة ولا هجوم يوم، ولم يتعجل الأمر تعجل من يخدع نفسه قبل أن يخدع غيره، ولكنه تردد حتى استوثق، وجزع حتى اطمأن وخطر له في فترة من الوحى أن الله قلاه وأعرض عنه، ولم يأذن له في دعوة الناس الى دينه وثم تلقى الطمأنينة من وحى ربه ومن وحى قلبه ومن وحى صحبه وفصدع بما آمر، ورضى ضميره بما أوتى من الهداية على النحو الذى رضيت به ضمائر الأنبياء وأصحاب الفطرة الدينية، مع ما بينه وبينهم من فارق فى الرتبة والأهبة، وما بين زمانهم وزمانه من فارق فى الحاجة الى الاصلاح وما بين زمانهم وزمانه من فارق فى الحاجة الى الاصلاح وما بين فارق فى الحاجة الى الاصلاح وما بين فارق فى الحاجة الى الاصلاح و المناهم وزمانه من فارق فى الحاجة الى الاصلاح و المناهم وزمانه من فارق فى الحاجة الى الاصلاح و المناهم وزمانه من فارق فى الحاجة الى الاصلاح و المناهم وزمانه من فارق فى الحاجة الى الاصلاح و المناهم وزمانه من فارق فى الحاجة الى الاصلاح و المناهم وزمانه من فارق فى الحاجة الى الاصلاح و المناهم و و المناهم و

فما من عجب اذن آن يكون محمد صاحب دعوة ٠٠

وما من عجب أن تتجه دعوته حيث اتجهت ، وأن تبلغ من وجهتها الغاية التى بلغت · وانما العجب ممن يغفلون من هذه الحقيقة أو يتغافلون عنها لهوى فى الأفئدة ، فيشبهون اليوم أولئك الجاهلين الذين أصروا أمس على الكفر به وحجبوا بآيديهم نوره عامدين ·

#### (هـ) حادثة شق الصدر:

وحصل له عليه السلام حادثة مهمة وهى شق الصدر واخراج حظ الشيطان منه ، فأحدث ذلك عند حليمة خوفا فردته الى آمه وجده وحدثتهما قائلة : بينما هو عليه الصلاة والسلام واخوته ( أولادها ) خلف بيوتنا اذ أتى أخوه يعدو فقال لى ولأبيه : ذاك أخى القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه يسوطانه ( يحركانه بسوط ) فخرجت أنا وأبوه فوجدناه ممتقعا لونه ، فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له: مالك يا بنى ؟ فقال: جاءنى رجلان عليهما ثياب بيض فقال أحدهما لصاحبه: أهو هذا ؟ قال: نعم ، فأقبلا يبتدرانى فاضجعانى فشقا بطنى فالتمسا فيه شيئا فأخذاه وطرحاه ولا أدرى ما هو ؟

#### وفي ذلك يقول البوصيري رحمه الله:

« اذ أحاطت به ملائكة الله فظنت بأنهم قرناء »
« ورأى وجدها به منالوجه لهبت تصلى به الأحشاء »
« فارقته كرها وكان لديها ثاويا لا يمل منه الثواء »
« شق عن قلبه و آخرج منه مضغة عند غسله سوداء »

وقد آعاد جبريل عليه السلام ذلك الشق الى ما كان عليه بامرار يده على محله فالتآم ، ثم اودع فيه من الايمان والحكمة والأسرار ما لم ينشر وما لم تعط به أخبار ، لأنه لا يعلمه الا الله تعالى : ثم وضع الخاتم بين كتفيه ، ولم يكن الخاتم لنبى قبله •

### وفى ذلك قول البوصيرى رحمه الله:

«ختمته يمنى الأمين وقد أو دع ما لم تذع له أنباء » «صان أسراره الختام فلا النض ملم به ولا الافضاء » وفاة والدته وكفالة جده وعمه له:

لما بلغ محمد على أربع سنين قامت والدته بعضانته ثم أخذته وتوجهت به ألى المدينة لزيارة أخوال أبيه بنى عدى بن النجار وبينما هى عائدة أدركتها الوفاة فى الطريق فماتت (بالأبواء) وهى أقرب الى المدينة ، فعضنته (أم أيمن) وهى جارية ورثها عن آبيه تسمى (بركة العبشية) وكفله جده عبد المطلب فكان يروق له ، ويعطف عليه آكثر من أولاده لما كان يظهر عليه من علامات النجابة الدالة على أنه سيكون له شأن عظيم فى المستقبل ، ولذا كان يكرمه غاية الاكرام ، ولكن لم يلبث عبد المطلب أن توفى بعد ثمانى

سنوات من عمر الرسول على ، فكفله عمه أبو طالب شقيق أبيه أحسن كفالة ، وكان شهما كريما سمحا جوادا ، لكنه كان فقيرا لا يملك كفاف أهله ، فحسنت حاله وصلح رزقه ، وكانت كفالته لابن أخيه خيرا وبركة عليه وعلى أولاده •

ولقد اعتنى بابن أخيه محمد على عناية كبرى حتى قدمه على أولاده في كل شيء عملا بوصية أبيه عبد المطلب له حيث قال فيها:

« آوصی ابا طالب بعیدی بدی رحم

( محمد ) وهو فی الناس محمود »

« فاحیدر علیه شرار الناس کلهم

والحاسیدین فان الخیر محسود »

ولذا كان به رحيما ، وعليه غيورا ، لأنه رأه بعيدا عن كل شيء فيه شائبة نقص ولهو مما تميل اليه الأطفال عادة "

وكان محمد في مدة كفالة عمه مثال القناعة ، والبعد عن السفاسف ، وصغار الأمور التي يشتغل بها الأطفال ، فكان اذا حضر الآكل أقبل عليه الأولاد ينتطفونه وهو قانع بما يسره الله له م

#### نشاته وكسبه من يده وثمرة عمله:

نشأ عليه في قومه يتيما فقيرا ومات والده في سنالشباب ولم يترك له مالا سوى خمسة جمال وبضع نعاج ، وكان صلى الله عليه وسلم قد الف رعى الغنم مع اخوته في الرضاع، فصار يرعى لأهل مكة غنمهم فيتوافر لكافله أبي طالب ما يأخذ من ذلك من أجر ، ولذا كان مثال الزهد والقناعة والرافة والرحمة • ولما شب عليه السلام كان يتجر مع شريك له يدعى ( السائب ) ويأكل من ثمره عمله وكسبه ، وقد اشتهر بالصدق والأمانة في تجارته والاخلاص في عمله •

#### تأديب الله تعالى له صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه:

قد أدبه الله تعالى أدبا لم يفز به غيره من اليتامى الذين قل مالهم ومال القوام عليهم ، مع كونه بين أتراب من بيت الجاهلية ، وعشراء من حلفاء الوثنية ، ولم يكن له أستاذ يهذبه ولا مثقف يؤدبه ، وانما هي عناية الله تحفظه وترعاه ، وقد حدث عن نفسه قائلا :

« أدبني ربى فأحسن تأديبي »

فاستهل ﷺ وهو على أتم ما تتزكى به روح وأكمــل ما تتحلى به نفس ، من جميل الصفات ، حميــد الخصــال ، وقد قال في شأنه البوصيرى :

« كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم »

الآيات الدالة على صدق نبوته ، صلى الله عليه وسلم واثبات رسالته ودعوته للناس عامة :

ان الأدلة القاطعة ، والحجج البالغة ، على صدق نبوة معمد على الله واثبات رسالته ودعوته عامة للناس ، هى واضحة جلية في القرآن الكريم ، وهي كثيرة جدا ، ويكفى أن نذكر منها بعض الآيات الآتية مع شرح كل آية منها :

مَّاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن يِّجَالِكُمْ وَلَكِنَ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّيِيِّ فَ كَانَ مُحَكَانَا لَلَّهُ مِكُلِّ ثَقَ عِعَلِيمًا ۞ يَالَيُّمَا الَّذِينَ امْنُواْ اَدْكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كِثِيرًا ۞ يقول الله تعالى ذكره: أيها الناس ، ما كان محمد آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ، الذى ختم النبوة به ، فلا تفتح لأحد بعده الى قيام الساعة ، وكان الله بكل شيء من أعمالكم ذا علم لا يخفى عليه شيء منها •

# وَمَا أَرْسَلَنَكَ إِلَّهِ كَالَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَ ٱلْكُثَرَالِثَاسِ لَا يُعْلَوُنَ الْ

سباً ۲۸

يقول الله تعالى ذكره: وما أرسلناك يا محمد الى هولاء المشركين بالله من قومك (قريش) خاصة ، ولكنا أرسلناك للناس عامة ، العرب منهم والعجم ، والأحمر والأسود ، بشيرا تبشر بالشواب وحسن الجزاء من أطاعك ، ونذيرا تنذر بالعقاب وسوء العذاب من كذبك ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله أرسلك كذلك الى جميع البشر .

القا ا

# أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ كَاوَمُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ۞ لِّتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَوُقِرِّهُ وَثُمُبَةٍ مُوهُ بَكِرَةً وَأَصِيلًا ۞

الفتح ٨ ، ٩

يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد على الله السلناك يا محمد شاهدا على أمتك بما أجابوك ، فيما دعوتهم اليه مما ارسلتك به اليهم من شريعة ، ومبشرا لهم بالجنة اذا أجابوك الى ما دعوتهم اليه من الدين القيم ، ونذيرا تنذرهم بعذاب الله ان هم أعرضوا وتولوا عما جئتهم به من عند

ربك ، وأنتم آيها الناس قد أرسلنا اليكم هذا الرسول الكريم لتؤمنوا بالله ورسوله ، ولتطيعوا الله ، وتوقروه وتعظموه ، وتصلوا له بالغدوات والعشيات ، أى الصباح والمساء ٠

يَّالَيُّهُا النَّيِّ إِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَلِهِ الْوَمُبُشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَبَشِّرًا لَوْنَذِيرًا ۞ وَبَشِّرًا لَوْنَهُ إِنَّا النَّهِ فَا إِنْهِ وَسِرَاجًا شُنِيرًا ۞ وَبَشِّرًا لَوْمُ نِنَ إِلَّا لَمُكُم مِّنَ اللَّهِ فَفَنْ الْدَّكِيرِيَّا ۞ وَلَا فَيْلِمُ الْسَكِفِينَ وَلَكَنْ فَقِينَ وَصَعَّ اَذَنْهُمْ وَقَوْسَكُلُ عَلَى اللَّهِ وَكَالِ اللَّهِ وَكَالِي اللَّهِ وَكِيلًا ۞

الأحزاب ٤٥ ـ ٤٨

يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد على الله المحمد انا ارسلناك شاهدا على أمتك ، بابلاغك اياهم ما أرسلناك به من الشريعة والدين ، ومبشرا لهم بالجنة ان هم صدقوك وعملوا بما جئتهم به من عند ربك ونذيرا لهم بالنار أن يدخلوها يتعذبوا بها ان هم كذبوك وخالفوا ما جئتهم به من عند الله ، واقرار الألوهية له ، واخلاص الطاعة لوجهه ، دون كل من سواه من الآلهة والأوثان ، كل ذلك بأمره اياك وسراجا منيرا ، وضياء لخلقه يستضيئون بالذي أتيتهم به من عند الله .

وبشر محمد أهل الأيمان بالله بأن لهم من الله تسوابا عظيما ، وفضلا كبيرا على طاعتهم اياه ولا تطعع قول كافر ولا منافق ، فتسمع منه دعاؤه اياك الى التقصير في تبليغ رسالات الله الى من أرسلك بها اليه من خلقه ، وأعرض عن أذاهم لك ، وأصبر عليه ، ولا يمنعك ذلك عن القيام بأمن الله في عباده ، والتعود لما كلفك به ، وفوض الى الله أمرك، وثق بأنه يكفيك جميع من دونه، حتى يأتيك أمره وقضاؤه ، وحسبك بالله وكيلا وقيما بأمورك وحافظا » لك من آذى أعدائك •

المُحَدِّدُ لِسُولُ اللَّهِ

وَالَّذِنَ مَعَكُمْ أَشِلَّا وَعَلَا لَكُفَّا لِهُ وَكَا بَيْنَهُ مُرَّلَهُ مُرُكَعُ عَاسُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكَا اللَّعَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

الفتح ٢٩

يقول الله تعالى ذكره: هو الذى أرسل رسوله معمدا بالبيان الواضح، ودين الحق، وهو الاسالام الذى أرسله داعيا خلقه اليه ليظهره على سائر الآديان، ليبطل به الملل كلها، حتى لا يكون دين سواه، وذلك كان كذلك حتى ينزل عيسى ابن مريم ليقتل المسيخ الدجال، فعينئذ يبطل الأديان كلها غير دين الله الذى بعث به معمدا ويلهر ويظهر الاسلام على الأديان كلها، وأشهدك يا معمد على ذلك وحسبك بالله شاهدا الله الديان كلها، وأشهدك يا معمد على ذلك وحسبك بالله شاهدا المسلم

ويقول تعالى ذكره: محمد والتباعه من اصحابه الذين هم معه على دينه أشداء على الكفار ، غليظة عليهم قلوبهم ، قليلة بهم رحمتهم ، رفيقة قلوبهم بعضهم لبعض ، لينة أنفسهم ، هينة عليهم تراهم ركعا أحيانا لله في صلاتهم سجدا أحيانا ، يبتنون فضلا من الله ورضوانا فيدخلهم جنته ، وعلامتهم في وجوههم من أثر السجود في صلاتهم ، وهذه الصفة التي وصف بها أتباع محمد والله الذين معه ، وهي أيضا صفتهم في التوراة وفي الانجيل ، صفة زرع وهي أيضا صفتهم في التوراة وفي الانجيل ، صفة زرع أخرج نباته ثم يكثر وينمو ، فهم كذلك حينما دخلوا في الاسلام كانوا قليلي العدد ، ثم أخذوا يتزايدون ، ويدخلون

فى دين الله أفواجا ، جماعة بعد جماعة ، حتى كثر عددهم ، ليغيظ الله بهم الكفار ، كما أن الزرع يبتدىء قليلا ضعيفا ثم يقوى ويغلظ ويستقيم فى عوده ، فيعجب الزراع .

وهذا مثل ضربه الله لمحمد ﷺ فيه يقول:

بعث النبى ﷺ وحده ، ثم اجتمع اليه ناس قليلون يؤمنون به ، ثم يكون القليل بعد ذلك كثيرا ، ويستغلظون ليغيظ بهم الكفار ٠

وقد وعد الله الذين آمنوا ، وصدقوا الله ورسوله ، وعملوا بما أمرهم به الله من فرائضه التي أوجبها عليهم ، عفوا ومغفرة عما مضى من سالف ذنوبهم ، وسيىء أعمالهم ، ووعدهم ثوابا جزيلا ، وذلك هو الجنة -

## الأمر بتبليغ الرسالة واتباع كتاب الله

أمر الله تعالى نبيه محمدا ﷺ بابلاغ والنصارى من أهل الكتاب ما أنزل اليه من ربه فاكثر له . يا محمد بلغ ما أنزل اليك من ربك ، فان تركت ذلك ولم تفعل وكتمت شيئا من الرسالة كنت كأنك لم تبلغها .

ثم أمنه وطمأنه على حياته وقال له: لا تخف على حياتك من مواجهة هـؤلاء القوم بما ينكرونه ، فان الله حافظك وعاصمك من ايذائهم ، وان الله لا يوفق للرشد من حاد عن طريق الحق ، وجعد ما جئته به من عند الله ، ولم ينته الى أمر الله وطاعته ، وذلك قوله تعالى :

يَنَايُهُا السَّولَ بَلِغُ مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَلَلَّهُ مَيْصِمُكَ مِنَ التَّاسُ إِنَّالَةَ لَا يَهُوعُ لَقُومً الْحَافِينَ ۞

المائدة ٦٧

ثم قال الله تعالى لنبيه محمد على أنزل الله من كتاب ربك ، واستمر على تلاوته ، واتباع مأ فيه اليك من كتاب ربك ، واستمر على تلاوته ، واتباع مأ فيه من أمر الله ونهيه ، والعمل بحلاله وترك حرامه وأعلم بأنه لا مغير ولا مبدل لكلماته التي أنزلها عليك ، وأنت يا محمد لن تجد من دون الله ملجأ ، لأن قدرة الله محيطة بك ، وبجميع خلقه ، لا يقدر أحد على الهرب من أمر ربه .

وذلك قوله تعالى:

وَالْهُمَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَّابِ رَبِّلِكُ لَامْبَدِّ لَ إِكَامِلْهِ وَلَن تِجَدَمِن وُونِهِ مِن الْتَحَكَّا ۞

الكهف ٢٧

ثم آمره بالتقوى والطاعة باداء فرائضه وواجب حقوقه ، والانتهاء عن معارمه ، وعدم مجاوزه حدوده ، وعدم اطاعة الكافرين والمنافقين الذين يظهرون الايمان بالله وهم أشد أعداء الله ، وأعداء رسوله ، والله عليم بما تكنه نفوسهم ، وما تنطوى عليه أخلاقهم حكيم في تدبير أمره على جميع خلقه .

كما أنه أمره باتباع ما أوحاه اليه من القرآن ، والعمل بما فيه من الأوامر والنواهى ، والله خبير بآمور عباده لا يخفى عليه شيء منها ، وهو مجازيهم عليها بما وعدهم من الثواب والعقاب وذلك قوله تعالى :

يَنَا يُنْهَا ٱلنَّبِيُّ اَتِّنَ ٱللَّهُ وَلَا لَطِعَ ٱلْكَفِي بَنَ وَٱلْمُنْفِقِينَّ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَأَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن تَتِكِ إِلَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَحْتَمَلُونَ خَبِيرًا ۞

الأحزاب ١ ــ ٢

#### تعبده صلى الله عليه وسلم:

لما بلغ عليه السلام ثمانياً وثلاثين سنة كان على يرى الضوء والنور ويسمع صوت النداء ولا يرى أحدا ، وحبب اليه الخلاء للعبادة والتفكر •

فكان على عليه وسلم معتادا العبادة ، والابتضاد عن الناس ، وذلك شأن الكرام الذين لا يألفون الا ما يناسب كرمهم ، فكان يخلو بغار (حراء) جبل قريب من مكة فيتعبد فيه الليالى ذوات العدد ، فتارة عشر ليال وتارة أكثر ، يأخذ لذلك زاده فاذا فرغ رجع الى بيته فتزود لمثلها .

وكان الله سبحانه وتعالى قد ألهمه ذلك لتصفو نفسه ، ويتوجه روحه الشريف الى عالم غير عالم المادة ، ويستعد لما سيكرمه الله به من تلقى وحيه ، وانقاذ خلقه مما كان فيه مثل قومه من الشرور والآثام وعبادة الأصنام وفي ذلك يقول البوصيرى رحمه الله:

« ألف النسك والعبادة والخلوة طفلا وهكذا النجباء » «واذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء»

#### ••••

# تبشير التوراة بمحمد صلى الله عليه وسلم:

أنزل الله التوراة على موسى محتوية على الشرائع التى تناسب أهل ذلك الزمن ونوه فيها بذكر كثير من الأنبياء الذين علم الله أنه سيرسلهم •

فما جاء فيها تبشيرا برسول الله الكريم محمد عليه الصلاة والتسليم خطابا لسيدنا موسى عليه السلام:

« وسوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين اخوتهم وأجمل كلامي في فمه ، ويكلمهم بكل شيء آمره به ، ومن لم يطع

كلامه الذى يتكلم به باسمى فأنا الذى أنتقم منه ، فأما النبى الذى يجترىء على الكبرياء ويتكلم باسمى بما لم آمره به أو باسم آلهة أخرى فليقتل واذا أحببت أن تميز بين النبى المادق والكاذب • فهذه علامتك ، ان ما قاله ذلك النبى باسم الرب ولم يحدث فهو كاذب يريد تعظيم نفسه ولذلك لا تخشاه » •

••••

## تبشير الانجيل بمحمد صلى الله عليه وسلم:

بشر عيسى عليه السلام قومه فى الانجيل (بمحمد أو أحمد) ومعناه قريب من محمد أو أحمد ويصدقه فى القرآن قوله تعالى فى سورة الصف:

وَإِذْ قَالَ عِسِكُ أَنْ مُرَّيَّمَ يَكِيَّ إِسُرَّوْ الْكَوْسِكُ أَنْ مُرَّيَّمَ يَكِيِّيَ إِسُرَّوْ إِلَى الْكَوْرَادِ وَمُبَيِّتِمُ الْرَ<mark>صُولِ الْكَوْرَادِ وَمُبَيِّتُمُ الْرَصُولِ</mark> فِي الْكَوْرَادِ وَمُبَيِّتُمُ الْمِكُونُ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِّي الْمُعْلِقُ الْمُعِلِّي الْمُعْلِقُ الْمُعِلِّي الْمُلِقِ عَلَيْكُوالِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ عَلَيْكُوالْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِعُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

المسف ٢

وسبق ذكرها في ختام قصة سيدنا عيسى -

وقد وصف المسيح عليه السلام هذا ( الغار قليط ) باوصاف لا تنطبق الا على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال : انه يوبخ العالم على خطيئته ، ويعلمهم جميع الحق لأنه ليس ينطق من عنده ، بل يتكلم بكل ما يسمع ! وهذا ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى :

إِنَّ هُوَالِّلَا وَحَى يُوَحَى ۞ ا النجم \_ ع

### نزول الوحى وبدء النبوة:

لما بلغ عليه السلام سن الكمال وهو (أربعون سنة) أرسله الله للعالمين بشيرا ونديرا ليخرجهم من ظلمات الجهالة الى نور العلم والعرفان ، وكان ذلك في أول فبراير سنة ١٦٠ من ميلاد المسيح عليه السلام ، كما أوضحه المرحوم محمود باشا الفلكي ، ونزل عليه الوحي كما سيأتي :

# كيف كان بدء الوحى ؟ (كما ذكر في البغاري)

سأل الحرث بن هشام رضى الله عنه رسول الله عَلَيْكُم فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحى ؟

فقال رسول الله على الحيانا يأتينى مشل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم عنى ، وقد وعيت عنه ما قال: وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول:

قالت عائشة رضى الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيقصم عنه ، وان جبينه ليتفصد عرقا .

وقالت عائشة آم المؤمنين: أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب اليه الخلاء، وكان يخلو بغار (حراء) فيتحنث فيه وهو التعبد فى الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع الى أهله وكان يتزود لذلك ثم يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو فى غار (حراء)

فجاءه الملك فقال: اقرأ \* قال: ما أنا بقارىء \* قال: فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال: اقرأ \* قلت: ما أنا بقارىء \* فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال: اقرأ \* فقلت ما أنا بقارىء ، فأخذنى فغطنى الثالثة ثم قال:

# ٱقۡرَأۡوۡإِسۡمِرَيِّكِ ٱلَّذِي َ الَّذِي َ الَّذِي َ الَّذِي َ الَّذِي الَّذِي الَّذِي الْفَالَ الْمَالِمَ الْمَالُ الْمُعَالُونِ الْمَالُونِ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالُونُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقُونُ اللّهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمُعَالِقُ ال

العلق ١ ـ ٣

فرجع بها رسول الله على يرجف فؤاده ، فدخل عسلى (خديجة بنت خويله) رضى الله عنها فقال : زملونى ، زملونى ، فزملوه حتى ذهب عنه الروع ، فقال لخديجة وأخبرها الخبر : لقد خشيت على نفسى فقالت خديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبدا ، انك لتصل الرحم وتعمل الكل وتكسب المعدوم ، وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحق •

فانطلقت به خديجة حتى أتت به (ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى) ابن عم خديجة ، وكان امرا تنصر فى الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العبرانى ، فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمى فقالت له خديجة : يا ابن عم اسمع من ابن أخيك ، فقال له ورقة : يا ابن أخى ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله وسي خبر ما رأى • فقال له ورقة : هذا الناموس (الشريعة) الذى أنزل الله على موسى يا ليتنى فيها جنعا (شابا جلدا) يا ليتنى أكون حيا أذ يخرجك قومك ، فقال رسول الله وسي يا بعده أو مغرجى هم ؟ قال • نعم • لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودى وان يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا ، ثم به الا عودى وان يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا ، ثم به يشب ورقة أن توفى •

#### فترة السوحى:

فترة الوحى مدة لم يتفق عليها المؤرخون ، وأرجح أقوالهم فيها أربعون يوما ليشتد شوق الرسول للوحى ، وقد كان ، فإن الحال اشتدت به عليه السلام حتى صار كلما أتى ذروة جبل بدا له أن يرمى نفسه منها حدرا من قطيعة الله

بعد أن أراه نعمته الكبرى وهي اختياره لأن يكون واسطة بينه وبين خلقه ، فيتبدى له الملك قائلا : أنت رسول الله حقا ليطمئن خاطره ، ويرجع عما عنرم عليه حتى أراد الله أن يظهر للوجود نور الدين فعاد اليه الوحى .

#### عودة الوحى:

عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال فى حديثه: عن الرسول عليه أنه قال: بينما أنا أمشى ان سمعت صوتا من السماء فرفعت بصرى فاذا الملك الذى جاءنى بحراء جالسا على كرسى بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت: زملونى ، فأنزل الله تعالى: (يأيها المدش قم فأنذر) أى حذر الناس من عذاب الله أن لم يرجعوا عن غيهم وما كان يعبد آباؤهم (وربك فكبر) أى لا تشرك مع ربك فى ذلك غيره (وثيابك فطهر) لتكون مستعدا للوقوف بين يدى الله أذ لا يليق بالمؤمن أن يكون نبيسا مستذرا (والرجز فاهجر) أى اهجر أسباب الرجز وهو العذاب ، بأن تطبع الله وتنفذ آمره (ولا تمنن تستكش) أى لا تشب أحدا هبة وأنت تطمع أن تستعيض من الموهوب فاصبر) آى اصبر على ما سيلحقك من أذى قومك حينما فاصبر) آى اصبر على ما سيلحقك من أذى قومك حينما فاعوهم الى توحيد الله فحمى الوحى وتتابع

# الرد على منكر الوحى مناما:

وقد قال المرحوم البوصيرى لمن ينكر الوحى:

« لا تنكر السوحي من رؤيا ان له

قلبا اذا نامت العينان لم ينم »

« وذاك حين بلوغ من نبوته

فليس ينكر فيه حال معتلم »

« تبـــارك الله ما وحى بمكتسب

ولا نبى عسلى غيب بمتهم »

أى لا تنكر أيها المعاند وقوع الوحى اليه والله في منامه فانه اذا نامت عيناه فلا ينام قلب • كما صحح فى حديث الصحيحين عنه أنه قال: ان عينى تنامان ولا ينام قلبى •

ورؤياه الوحى وقت وصوله الى النبوة ، وذلك على رأس أربعين سنة من مولده والله وهذا الزمان لا تنكر فيه رؤيا معتلم الوحى فى قومه • وليس السوحى مكتسبا لنبى من الأنبياء وليس نبى بمتهم فيما يغبر به عن غيب ، فان جميع الأنبياء (صلوات الله عليهم) معصومون من الزلل •

## اثبات الوحى المعمدى:

مما يؤيد ويثبت نزول الوحى على محمد على في بدء نبوته ما جاء في القرآن الكريم ، وهو القول الفصل القطعي الذي لا ينهض لمعارضته آحد ، قوله تعالى :

# ێؖٲؽؠؙؙٲڷڵۮڗۜڗۣٚ؞۞ڨٛڔؙڣؘٲ؞ۮؚۯ۞ۅؘۯؾۜڮ؋ۜڴؚڽٚۯ۞ۅؿۣٳڹڮڣؘڟؚڡؚۨٞۯ۞ ٷٵڒڿٛۘۯڣۜٲۿؙؙۮڕ۞ۅؘڵٳؘػؙڎؙۯؘۺؾڴؿۯ۞ۅٙڶۣڗڮۣڣؘٲڞؠۣۯ۞

المدثر 1 \_ ٧

أى ما كان لانسان أن يكلمه الله كما يكلم بعضكم بعضا بكلام مسموع من طريق التموجات الهوائية ، بل يكلمه وحيا ، أى عن طريق الوحى بأن يلقى فى قلبه ما يشاء القاءه اليه ، أو أن يكلمه من وراء حجاب ، أو يرسل له ملكا يبلغه مراده ، لأنه متعال عن صفات المخلوقين ، حكيم يقعل بمقتضى الحكمة ، فيؤدى مراده على أحكم الأساليب وكذلك فعلنا معك يا محمد ، فأوحينا اليك قرآنا من أمرنا هو فعلنا معك يا محمد ، فأوحينا اليك قرآنا من أمرنا هو منابة الروح تحيا به القلوب ما كنت تدرى يا محمد ما الكتاب ، وما الايمان ؟ ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا ، وانك لتهدى الى طريق قويم ، طريق الله الذى له كل ما فى الوجود ، يتصرف فيه بما تقتضيه حكمته الذى له كل ما فى الوجود ، يتصرف فيه بما تقتضيه حكمته

العالية ثم اليه ترجع أمور العالم بارتفاع الوسائط والتعلقات ثم قال في سورة أخرى:

قَصَاكَانَ لِبَشَيْ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللّهُ وَكَاكَانَ لِبَشَيْ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحَيَّا أَوْمِهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّ

الشورة ٥١ ــ ٥٢

أى ما كنت ترجو ولا تؤمل يا محمد أن يلقى اليك الكتاب من وحى ربك فتكون نبيا رسولا ولكنه ألقى اليك رحمة من ربك وفضلا عليك وعلى عباده ، فلا تكونن معينا للكافرين ، ولا يمنعك الكفار يا محمد من تلاوة آيات الله ، والعمل بها بعد اذ أنزلت اليك ، وادع الى عبادة ربك وتوحيده ، ولا تكونن من المشركين به •

# فَمَاثَثَنَ تُرْجُوا أَن يُلَقَّ إِلَيْكَ ٱلْكِتُبْ إِلَّا رَحْمَةً مِّن تَبِيِّكُ فَلا تَكُونَتَظْهِ يَرًا الِّكُونِيَ ۞

القميص ٨٦

( بيان أن الوحى لم يكن مقصورا على محمد ، بل كان للأنبياء عامة ) .

يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد: يا محمد، آنا أوحينا اليك ، أى أنزلنا اليك بالنبوة كما أوحينا الى النبيين الذين تقدموك ، وهم: نوح ، وابراهيم واسماعيل ، واسحاق ، ويعقوب والأسباط ، وعيسى ، وأيوب ، ويونس ، وهارون، وسليمان ، وأتينا داود الكتاب (المسمى زبورا) .

وقد أرسلنا الى الأمم رسلا آخرين غير من ذكرنا : منهم من أخبرناك عنهم، ومنهم من لم نخبرك عنهم ، وكلمالله موسى تكليما أي وخاطب الله موسى بكلامه خطابا .

وجميع هؤلاء الرسل جاءوا مبشرين للذين آمنوا بالله ورسله بالبعنة ومنذرين للكافرين بالله ورسله بالنار ، لئلا يكون للناس على الله حجة فيقولون : لو كنت أرسلت الينا رسولا لآمنا ، وكان الله عزيزا حكيما أى لم يزل ذا عزة في انتقامه ممن خالفه وعصاه ، حكيما في تدبير أموره وذلك قوله تعالى :

إِنَّا الْمُعَنَّا إِلَيْكَ حَمَّا أَوْحَيُّنَا إِلَىٰ فَي وَلَائِيقِينَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَوْحَيُّنَا إِلَا الْمُعِيمُ وَلَالْمُعِيمُ وَالْمَعْتَ وَمَعْتَ وَمَعْتَ وَكَالْمُ اللهِ وَعِيمَى وَأَوْمِبَ وَلَا لَمْ اللهِ وَعِيمَى وَأَوْمِبَ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمِعْتَى وَأَوْمِبَ اللهُ وَمُوسَلَّا وَمُعَلَّمُ وَمَا اللّهُ اللهُ مُوسَلَّى اللّهُ مُوسَلِّى اللّهُ مُوسَلِّى اللّهُ مَا اللّهُ مُوسَلِّى اللّهُ مَعْتَلًا اللّهُ مُوسَلِّى اللّهُ مُوسَلِّى اللّهُ مُوسَلِّى اللّهُ مُوسَلِّى اللّهُ مُوسَلِي اللّهُ مُوسَلِّى اللّهُ مُوسَلِي اللّهُ اللهُ مُوسَلِّى اللّهُ مُوسَلِّى اللّهُ مُوسَلِّى اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ مُوسَلِّى اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنَا الللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنَا الللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنَا الللّهُ مُؤْمِنَا الللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنَا الللّهُ مُؤْمِنَا الللّهُ مُؤْمِنَا الللّهُ مُؤْمِنَا الللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنَا اللللّهُ مُؤْمِنَا الللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنَا الللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِن

النساء ١٦٣ \_ ١٦٥

#### نجاح الدعوة:

وما من حركة كبرى فى التاريخ تتضح للفهم ، ان لم يكن نجاح الدعوة المحمدية مفهوما بأسبابه الواضحة المستقيمة التى لا عوج فى تأويلها ، وما من شىء غير الغرض الأعوج يذهل صاحبه عن هذه الأسباب الطبيعية البينة ، ثم يخيل اليه أن الدعوة الاسلامية كانت فضولا غير مطلوب فى هذه الدنيا ، لو أن نجاحها مصطنع لا سبب له غير الوعيد والوعود أو غير الارهاب بالسيف والاغراء بلذات النعيم ومتعة الخمر والحور العين •

أى ارهاب وأى سيف ؟

ان الرجل حين يقاتل من حوله انما يقاتلهم بالمسات والألوف ٠٠ وقد كان المئات والألوف الذين دخلوا في الدين الجديد يتعرضون لسيوف المشركين ولا يعرضون أحدا لسيوفهم ، وكانوا يلقون عنتا ولا يصيبون أحدا بعنت ، وكانوا يخرجون من ديارهم لواذا بأنفسهم وأبنائهم من كيد الكائدين ونقمة الناقمين ولا يخرجون أحدا من داره -

فهم لم يسلموا على حد السيف خوفا من النبى الأعرل المفرد بين قومه الغاضبين عليه ، بل أسلموا على الرغم من سيوف المشركين ووعيد ادذى ، ولم يحملوه ليبدءوا أحدا بعدوان أو يستطيلوا على الناس بالسلطان .

فلم تكن حرب من الحروب النبوية كلها حرب هجوم ، ولم تكن كلها الاحروب دفاع وامتناع .

أما الاغراء بلذات النعيم ومتعة الخمر والحور العين ، فلو كان هو باعثا للايمان لكان آحرى الناس أن يستجيب الى الدعوة المحمدية هم فسقة المشركين وفجرتهم وأصحاب الترف والثروة فيهم ، ولكان طغاة قريش هم اسبق الناس الى استدامة الحياة واستبقاء النعمة • فان حياة النعيم بعد الموت محببة الى المنعمين تحبيبها الى المحرومين ، بل لعلها أشهى الى الأولين وأدنى ولعلهم أحرص عليها وأحنى ، لأن العرمان بعد التذوق والاستمراء أصعب من حرمان من لم يذق ولم يتغير عليه حال •

الم يكن أبو لهب أزهد في اللذة من عمر ٠٠

ولم يكن السابقون الى محمد أرغب في النعيم من المتخلفين عنه ٠٠

ولكننا ننظر الى المتخلفين ، فنرى فارقا واحدا بينهم أظهر من كل فارق • ذلك هو الفارق بين الأخيار والأشرار، وبين الرحماء المنصفين والظلمة المتصلفين، وبين من يعقلون

ويصنون الى القول الحق ، ومن يستكبرون ولا يصغون الى القسمول .

ذلك هو الفارق الواضح بين من سبقوا ومن تخلفوا ، وليس هو الفارق بين طالب لذة وزاهد فيها ، أو بين مخدوع في النعيم وغير مخدوع -

ولعلنا لا نستبين هذه الحقيقة من مثال واحد كمسا نستبينها من مثال عمر رضى الله عنه فى اسلامه • فقصته فى ذلك نموذج لتلبية الدعوة المحمدية ينفى كل كلام يقال عن الوعيد والاغراء وأثرهما فى اقناع الأقوياء أو الضعفاء •

قال ابن اسحق: « خرج عمر يوما متوشحا بسيفه يريد رسول الله مي ورهطا من اصحابه ، قد اجتمعوا في بيت عند الصفا وهم قريب من اربعين بين رجال ونساء • ومع رسول الله عمه حمزة بن عبد المطلب ، وأبو بكر بن آبى قعافة الصديق ، وعلى بن أبى طالب في رجال من المسلمين رضى الله عنهم • • ممن كان قد أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يخرج فيمن خرج الى ارض العبشة • فلقيه نعيم ابن عبد الله فقال له : « من تريد يا عمر ؟ » قال : « اريد محمدا هذا الصابىء الذي فرق أمر قريش ، وسفه احلامها وعاب دينها وسب الهتها فاقتله » فقال نعيم : « والله لقد غرتك نفسك يا عمر ! أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمدا ؟ أفلا ترجع الى أهل بيتك فتقيم أمرهم » •

فقال « وأى أهل بيتى ؟ » قال « ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو وأختك فاطمة بنت الخطاب ، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه فعليك بهما » •

قال : « فرجع عمر عامدا الى أخته وختنه ، وعندها خباب فى مخدع لهم أو فى بعض البيت ، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصعيفة فجعلتها تحت فخذها وقد سمع عمر خين دنا الى البيت قراءة خباب عليهما ، فلما دخل قال « ما هذه

الهينمة ؟ التي سمعت ؟ » قالا له : « ما سمعت شيئا » قال : « بني والله ! لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه » وبطش بختنه سعيد بن زيد فقامت اليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها ، فضربها فشجها فلما فعل ذلك قالت له آخته : « نعم قد أسلمنا وأمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك » فلما رآى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فارعوى وقال لأخته: « أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءونها أنفأ أنظر ما هذا الذي جاء به محمد» • وكان عمر كاتبا ، فلما قال ذلك قالت له أخته : « انا نخشاك عليها » • قال : « لا تخافي » وحلف لها بآلهته ليردنها اذا قرأها اليها ، فلما قال ذلك طمعت في اسلامه ، فقالت له : « يا آخي انك نجس على شركك ، وأنه لا يمسله الا الطاهل » فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها « سورة طه » فقرآها فلما قرآ منها صدرا قال : « ما أحسن هذا الكلام وأكرمه !! » فلما سمع خياب خرج اليه فقال له : يا عمس ! والله اني لأرجو أن يكون الله خصك بدعوة نبيه فانى سمعته وهو يقول: اللهم أيد الاسلام بأبي الحكم بن هاشم أو بعمر بن الخطاب فالله الله يا عمر ؟ فقال له عند ذلك عمر: « فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم » فقال له خباب: « هـو في بيت عنه الصفا معه فيه نفر من أصحابه » • فأخن عمس سيفه فتوشعه ثم عمد الى رسول الله عليه وأصحابه فضرب عليهم البأب فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله عليه فنظر من خلال الباب فرآه متوشحا بالسيف • فرجع الى رسول الله عليه وهو فزع فقال: « يا رسول الله! هذا عمر بن الخطاب متوشعا بالسيف » . فقال حمزة بن عبد المطلب : « تأذن له فان جاء يريد خيرا بذلناه له ، وان كان يريد شرا قتلناه بسيفه ، فقال رسول مالية حتى لقيه بالعجرة فأخذ بحجزته أو بمجمع ردائه ثم جَّذبه جذبة شــديدة وقال : « ما جاء بك يا ابن الخطاب ؟ فوالله ورسوله و بما جاء من عند الله » • قال : « فكبر رسول

الله على تكبيرة عرف أهل البيت من أصحابه أن عمر قد أسلم » فتفرق أصحاب رسول الله على من مكانهم وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع اسلام حمزة ، وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله وينتصفون بهما من عدوهم • • » •

هذه قصة اسلام عمر بن الخطاب ، وهذا موضع ما فيها من الوعيد والاغراء • • خرج بالسيف ليقتل محمدا ولم يخرج عليه آحد من المسلمين بسيف ، وقرأ صدرا من سورة طه ليس فيه ذكر للخمر والنعيم وهو:

طه ۞ مَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْفُنْرَةِ انْ لِلَهُ قَلَ ۞ إِلَّا لَهُ كَوَ لِنَّ يَغْشَى ۞ لِمُنْ الْمُنْ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

طه (۱-۲)

فلا جبن اذن ولا طمع في اسلام عمر بن الخطاب ، بل رحمة وانابة واعتذار •

ولم يكن في اسلام الفقراء الذين هم أقل من عمر حربا أو أضعف منه بأسا جبنا ولا طمعا لأنهم تعرضوا باسلامهم للسيف ولم يخضعوا للسيف حين أسلموا لله ورسوله، وما كفر الذين كفروا لزهد ولا شجاعة فيقال أن الذين سبقوهم الى الاسلام قد فعلوا ذلك لشغف بلذات الجنة وجبن عن مواجهة القوة ٠٠ ولكنهم اختلفوا حيث تطلب طهارة السيرة وصلاح الأمور، فمن كان أقرب الى هذه الطلبة من

غنى أو فقير ومن سيد أو مستعبد فقد أسلم ، ومن كان به زيغ عنها فقد آبى • وهذا هو الفيصل القائم بين الفريقين قبل أن يتجرد للاسلام سيف يذود عنه ، وبعد أن تجرد له سيف تهابه السيوف • وما يقسم الطائفتين أحد فيضع أبا بكر وعمر وعثمان في جانب اللذة والخوف ، ويضع الطغاة من قريش في جانب العصمة والشجاعة الا أن يكون به هوى كهوى الكفار من قريش في الاصرار والانكار •

انما نبعت دعوة الاسلام لأنها دعوة طلبتها الدنيا ومهدت لها الحوادث • وقام بها داع تهيأ لها بعناية ربه وموافقة أحواله وصفاته •

فلا حاجة بها الى خارقة ينكرها العقل أو الى علة عوجاء يلتوى بها ذوو الأهواء ، فهى أوضح شىء فهما لمن أحب أن يفهم ، وهى أقوم شىء سبيلا لمن استقام •

## سأدسا: عبقرية محمد العسكرية:

#### خنـروب دفاعية :

ينبغى أن تستحضر فى الذهن بعض الحقائق التى تظهر لنا الاختلاف بين الدين الاسلامى والأديان الأخرى فى مسألة القتال ، لتثبت أن للاسلام شأنا فى اجتناب القوة كشأن كل دين و أنه ما كان لينتصر بالقوة لو لم يكن الى جانب ذلك صالحا للانتصار ، وأن الأديان الأخرى ما كانت لتحجم عن عمل أقدم عليه النبى لو كانت دعوتها كدعوته ، كانت أسبابها كأسبابه م

فالحقيقة الأولى ، أن مظن القائلين بأن الاسلام دين قتال أنما يصدق ـ لو صدق ـ في بداءة عهد الاسلام كما أسلفنا ، يـوم دان بهـذا الدين كثير من العرب المشركين ، ولولاهم لما كان له جند ولا حمل في سبيله سلاح -

لكن الواقع أن الاسلام في بداءة عهده كان هو المعتدى عليه ، ولم يكن من قبله اعتداء على أحد • وظل كذلك حتى بعد تلبية الدعوة المحمدية واجتماع القوم حول النبي عليه السلام ، فانهم كانوا يقاتلون من قاتلهم ولا يزيدون على ذلك :

( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ) .

وقد صبر المسلمون على المشركين حتى أمروا أن يقاتلوهم كافة كما يقاتلون المسلمين كافة ، فلم يكن لهم قط عدوان ولا اكراه •

وحروب النبى عليه السلام كما اسلفنا كانت كلها حروب دفاع ولم تكن منها حرب هجوم الاعلى سبيل المبادرة بالدفاع ، بعد الايقان من نكث العهد والاصرار على القتال،

وتستوى فى ذلك حروبه مع قريش وحروبه مع اليهبود أو مع الروم • • ففى غزوة تبوك عاد الجيش الاسلامى ادراجه بعد أن ايقن بانصراف الروم عن القتال فى تلك السنة ، وكان قد سرى الى النبى نبأ أنهم يعبئون جيوشهم على حدود البلاد العربية • فلما عدلوا عدل الجيش الاسلامى عن الغزوة على فرط ما تكلف من الجهد والنفقة فى تجهيزه وسفره •

والحقيقة الثانية ، أن الاسلام انما يعاب عليه أن يحارب بالسيف فكرة يمكن أن تحارب بالبرهان والاقناع •

ولكن لا يعاب عليه أن يحارب بالسيف « سلطة » تقف في طريقه وتحول بينه وبين أسماع المستعدين للاصغاء اليه -

لأن السلطة تزال بالسلطة ، ولا غنى في اخضاعها عن القدوة ...

ولم يكن سادة قريش أصحاب فكرة يعارضون بها المقيدة الاسلامية ، وانما كانوا أصحاب سيادة موروثة وتقاليد لازمة لحفظ تلك السيادة في الأبناء بعد الآباء ، وفي الأعقاب بعد الاسلاف • وكل حجتهم التي يدودون بها عن تلك التقاليد أنهم وجدوا آباءهم عليها ، وأن زوالها يزيل ما لهم من سطوة العكم والجاه •

قصد النبى بالدعوة عظماء الأمم وملوكها وأمراءها لأنهم أصحاب السلطة التى تأبى المقائد الجديدة ، وقد تبين بالتجربة بعد التجربة أن السلطة هى التى كانت تحول دون الدعوة المحمدية وليست أفكار مفكرين ولا مذاهب حكماء لأن امتناع المقاومة من هؤلاء العظماء والملوك كانت تمنع العوائق التى تصد الدعوة الاسلامية ، فيمتنع القتال .

ومن التجارب التى دل عليها التاريخ الحديث كما دل عليها التاريخ القديم أن السلطة لا غنى عنها لانجاز وعود المصلحين ودعاة الانقلاب ٠٠ ومن تلك التجارب تجربة فرنسا فى القرن الماضى ، وتجربة روسيا فى القرن الحاضر،

وتُجْرِبة مصطفى كامل فى تركيا وتجارب سائر الدعاة من أمثاله فى سائر البلاد •

فمحاربة السلطة بالقوة غير محاربة الفكر بالقوة • • ولابد من التمييز بين العملين ، لأنهما جد مختلفين •

والحقيقة الثالثة ، أن الاسلام لم يعتكم الى السيف قط الا فى الأحوال التى أجمعت شرائع الانسان على تعكيم السيف فيها •

فالدولة التي يثور عليها من يخالفها بين ظهرانيها ، ماذا تصنع ان لم تحتكم الى سلاح ؟

وهذا ما قضى به القرآن الكريم حيث جاء فيه:

# وَقَائِدُوهُ مُرَحَّقُ لَا مَكُونَ فِتَنَةُ وَكَكُونَ الدِّينُ بِلَّهِ ۚ وَإِنِّا لَهُوَا فَلَا عُدُولُ وَقَائِلُو اللَّهُ عَلَا عُدُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى

البقرة ١٩٣

والدولة التى يحمل أناس من أبنائها السلاح على أناس آخرين من أبنائها ، بماذا تفض الخلاف بينهم أن لم تفضه بقوة السلطان -

وهذا ما قضى به القرآن الكريم أيضا حيث جاء فيه :

قوان طَآيِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اقْنَتَكُواْ فَأَصْلِمُوا بِيْنَهُمَّا فَإِنْ بَعَثْ إِحْدَالُهُمَا عَكَالُاخْزُى فَقَا بِلُوا ٱلَّيْ نَنْ بَخِتَ عَنَى فَفَ ۚ إِنَّ اللَّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْحَدُٰلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞

العجرات ٩

وفى كلتا الحالتين يكون السلاح آخر العيل ، وتكون نهاية الظلم والاعتداء نهاية الاعتماد على السلاح • • ثم يأتى الصلح والتوفيق أو يأتى التفاهم بالرضا والاختيار •

والحقيقة الرابعة ، أن الأديان الكتابية بينها فروق موضوعية لابد من ملاحظتها عند البحث في هذا الموضوع •

فاليهودية أو الاسرائيلية كانت كما يدل عليها اسمها أشبه بالعصبة المحصورة في أبناء اسرائيل منها بالدعوة العامة لجميع الناس • فكان أبناؤها يكرهون أن يشاركهم غيرهم فيها كما يكره أصحاب النسب الواحد أن يشاركهم غيرهم فيه! وكانوا من أجل هذا لا يحركون السنتهم \_ فضلا عن امتشاق الحسام \_ لتحميم الدين اليهودي وادخال الأمم الأجنبية فيه ، ولا وجه اذن للمقارنة بين اليهودية والاسلام في هذا الاعتبار •

أما المسيحية فقد عنيت «أولا » بالآداب والأخلاق ، ولم تعن مثل هذه العناية بالمعاملات ونظام الحكومة •

وقد ظهرت « ثانيا » في بلاد المعاملات والنظم الحكومية فيها قوانين تحميها كما يحميها الكهان المعززون بالسلطان ، فهي قد عدلت عن فرض المعاملات والدساتير لهذه الضرورة ، لا لأن المعاملات والدساتير ليست من شأن الدين •

وقد ظهرت « ثالثا » في وطن تعكمه دولة أجنبية ذات حول وطول ، وليس للوطن الذي ظهرت فيه طاقة بمصادمة تلك الدولة في ميدان القتال •

أما الاسلام فقد ظهر في وطن لا سيطرة للأجنبي عليه ، وكان ظهوره لاصلاح المعيشة وتقويم المعاملات وتقرير الأمن والنظام • • والا فلا معنى لظهوره بين العرب ثم فيما وراء العدود العربية •

فاذا اختلفت نشأته ونشأة المسيحية صنعت صنعالاسلام حين قامت بين أهلها الدول والجيوش ، وحين استقلت شيويها

عن الأجانب المتغلبين ٠٠٠ وأربت حروب المذاهب فيما بين أبنائها على حروب صدر الاسلام مجتمعات ٠

والحقيقة الخامسة ، أن الاسلام شرع الجهاد ، وأن النبى عليه السلام قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا الله الا الله ، فأذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بعتها وحسابهم على الله » •

وجاء في القرآن الكريم:

# فَقَايِلَ فِسَبِيلِ اللهِ لَا ثَكَلَّفُ إِلاَ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْوَفِيدِيَّنَ عَلَيْ اللهِ اللهُ ا

النساء ١٤

وحدث فعلا أن المسلمين فتحوا بلادا غير بلاد العرب ، ولم يفتحوها ولم يكن يتأتى لهم فتحها بغير السلاح "

الا أن هذه الفتوح تأخرت في الزمن ولم يتم شيء منها قبل استقرار الدولة للاسلام ، فلا يمكن أن يقال أنها كانت وسيلة الاسلام للظهور وقد ظهر الاسلام قبلها وتمكن من أرضه واجتمعت له جنود تؤمن به وتقدم على الموت في سبيله •

ثم أن هذه الفتوح كانت تفرضها سلامة الدولة ان لم تفرضها الدعوة الى دينها -

فلو قدرنا آن الخليفة المسلم لم يكن صاحب دين ينشره ويدعو اليه ، لوجب في ذلك العهد أن يأمن على بلاده من الفوضى التي شاعت في آرض فارس وفي آرض الروم ووجب آن يكف الشر الذي يوشك أن ينقض عليه من كلتيهما، وأن يمنع عدوى الفساد أن تسرى منهما الى حماه •

هذا الى أن الاسلام قد أجاز للأمم أن تبقى على دينها مع أداء الجزية والطاعة للحكومة القائمة ، وهو أهون ما يطلبه غالب من مغلوب \* \*

والحقيقة السادسة ، أن المقابلة بين ما كانت عليه شعوب العالم يومئذ قبل اسلامها وبعد اسلامها تدل على أن جانب الاسلام هو جانب الاقناع لمن أراد الاقناع

فقد استقر السلام بين تلك الشعوب ولم يكن له قرار ، وانتظمت بينها العلاقات ولم يكن لها نظام • واطمئان الناس على أرواحهم وأرزاقهم وأعراضهم ، وكانت جميعها مباحة لكل غاصب من ذوى الأمر والجاه •

فاذا قيل ان المدعوين الى الاسلام لم يقتنعوا بفضله سابقين ، فلا ينفى هذا القول أنهم اقتنعوا به متأخرين ، أن الاسلام مقنع لمن يختار ويحسن الاختيار الى جانب قدرته على اكراه من يركب راسه ويقف في طريق الاصلاح .

ومن نظر الى الاقناع العقلى ، تساوى لديه من يستميلك الى العقيدة بتوزيع الدواء والطعام أو بتربية الأطفال عليها وهم لا يعقلون ومن يستعيلك اليها بالخوف من الحاكم في فرض أن خوف الحاكم كان ذريعة من ذرائع نشر الاسلام •

فالشاهد الذي تطعمه وتكسوه ليقول قولك في اعدى القدى القضايا ، كالشاهد الذي ينظر الى السوط في يديك فيقول ذلك القول • كلاهما لا يأخذ باقناع الدليل ولا بنفاذ الحجة، ولا يدفع عن عقيدة دفع العارف البصير •

وصفوة ما تقدم أن الاسلام لم يوجب القتال الأحيث أوجبته جميع الشرائع وسوغته جميع العقول وأن الذين خاطبهم بالسيف قد خاطبهم الأديان الأخرى بالسيف كذلك:

وان الاسلام عقيدة ونظام وهو من حيث النظام شأنه كشأن كل نظام في آخذ الناس بالطاعة ومنعهم أن يحرجوا عليه •

#### القائد البصيين:

لم يكن الاسالام اذا دين قتال ، ولم يكن النبى رجالا مقاتلا يطلب الحرب للحرب ويطلبها وله غنى عنها ، ولكنه مع هذا كان نعم القائد البصير اذا وجبت الحرب ودعته اليها المصلحة اللازمة • • يعلم من فنونها بالالهام ما لم يعلم غيره بالدرس والمرانة • ويصيب في اختيار وقته وتسيير جيشه وترسيم خططه اصابة التوفيق واصابه الحساب واصابه الاستشارة • وقد يكون الأخذ بالمشورة الصالحة آية من آيات حسن القيادة تقترن بآية الابتكار والانشاء لأن القيادة العسنة هي التي تجند كل ما بين يديها من قوى الآراء والقلوب والأجسام •

وقد كانت غزوة بدر هى التجربة الأولى للنبى عليه السلام فى ادارة المعارك الكبيرة ، فلم يأنف أن يستمع فيها للى مشورة الحباب بن المنذر حين اقترح عليه الانتقال الى غير المكان الذى نزل فيه ، ثم وعى من تجربة واحدة ما قل أن يعيه القادة المنقطمون للحرب من تجارب شتى • • فلو تتبع حروبه عليه السلام ناقد عسكرى من أساطير فن الحرب فى العصر الحديث ليقترح وراء خططه مقترحا أو ينبه الى خطأ لأعياه التعديل •

ونختار آبرع القادة المحدثين وهو نابليون على أسلوب حرب الحركة الذى كان هو الأسلوب الغالب فى العصور الماضية ، والذى ظهر فى الحرب العالمية العاضرة انه لا يزال الخطوة الأخيرة فى جميع الحروب ، على الرغم من العصون والسدود • • لأن اختيار نابليون بونابرت يبين لنا السبق فى خطط النبى العسكرية ، بالمضاهات بينها وبين خطط نابليون •

العدو العسكرية باسرع ما كان يستطيع ، فلم يكن يعنيه العدو العسكرية باسرع ما كان يستطيع ، فلم يكن يعنيه ضرب المدن ولا اقتحام المواقع • • وانما كان عنايته الكبرى منصرفة الى مبادرة الجيش الذي يعتمد عليه العدو بهجمة يفاجئه بها أكثر الأحيان ، وهو على يقين أن الفوز في هذه الهجمة يغنيه عن المحاولات التي يلجأ اليها جلة القواد •

وعنده أنه يستفيد بخطته تلك ثلاثة أمور • • أن يختار الموقع الملائم له ، وأن يختار الفرصة ، وأن يعاجل العدو قبل تمام استعداده •

وكان النبى عليه السلام سابقا الى تلك الخطط فى جميع تقصيلاتها · ·

\_ فكان كما قدمنا لا يبدأ أحدا بالعدوان ، ولكنه اذا علم بعزم الأعداء على قتاله لم يمهلهم حتى يهاجموه جهد ما تواتيه الأحوال ، بل ربما وصل اليه الخبر كما حدث فى غزوة تبوك والناس مجدبون والقيظ ملتهب والشدة بالغة ، فلا يثنيه ذلك عن الخطة التي تعودها ، ولا يكف عن التأهب السريع وعن حض المسلمين على جمع الأموال وجمع الرجال ، ولا يبالى ما أرجف به المنافقون الذين توقعوا الهزيمة للجيش المحمدى فلم يحدث ما توقعوه \*

وكان عليه السلام يعمد الى القوة العسكرية حيث أصابها ، فيقضى على عزائم أعدائه بالقضاء عليها ولا يضيع الوقت في انتظار ما يختاره أولئك الأعداء ، واضعاف أنصاره بتركه زمام الحركة في أيدى المهاجمين ، الا أن يكون الهجوم وبالا على المقدمين عليه ، كما حدث في غزوة الخندق .

٢ \_ وكان نابليون يقول أن نسبة القوة المعنوية الى الكثرة المددية كنسبة ثلاثة الى واحد • •

والنبى عليه السلام كان عظيم الاعتماد على هذه القوة المعنوية التي هي في الحقيقة قوة الايمان • وربما بلغت

نسبة هذه القوة الى الكثرة العددية كنسبة خمسة الى واحد فى بعض المعارك ، مع رجحان الفئة الكثيرة فى السلاح والركاب الى جانب رجحانهم فى عدد الجنود • ومعجزة الايمان هنا أعظم جدا من أكبر ميزة بلغها نابليون بفضل ما أودع نفوس رجاله من صبر وعزيمة • فالنبى عليه السلام كان يحارب عربا بعرب ، وقريشيين بقريشيين ، قبائل من السلالة العربية بقبائل من صميم تلك السلالة • فلا يقال هنا أن الفضل لقوم على قوم فى المزايا الجسدية أو المزايا النفسية كما يمكن أن يقال هذا فى جيوش نابليون ، وكل فضل هنا فهو فضل العقيدة والايمان •

٣ \_ وقد كان نابليون مع اهتمامه بالقضاء على القوة العسكرية لا يغفل القضاء على القوة المالية أو التجارية التي يتناولها اقتداره • فكان يحارب الانجليز بمنع تجارتهم وسفنهم أن تصل الى القارة الأوربية وتحويل المعاملات عن طريق انجلترا الى طريق فرنسا •

وهكذا كان النبى عليه السلام يحارب قريشا في تجارتها ، ويبعث السرايا في أثر القوافل كلما سمع بقافلة منها م

واذكر بعض المتعصبين من كتاب أوربه هذه السرايا وسموها « قطعا للطريق » وهى هى سنة « المصادرة » بعينها التى أقرها « القانون الدولى » وعمل بها قادة الجيوش فى جميع العصور ، ورأينا تطبيقها فى الحرب الحاضرة والحرب الماضية ، رشيدا تارة وغاليا فى الحمق والشطط تارة الحرى •

3 \_ وقد أسلفنا أن نابليون كان يوجه همه الى الجيش، ولا يقتحم المدن أو يشخل باله بمحاصرتها لغير ضرورة عاجلة و نرجع الى غزوات النبى عليه السلام ، فلا نرى أنه حاصر محله ، ألا أن يكون الحصار هـو الوسيلة الواحدة العاجلة لمبادرة القوة التى عسى أن تخرج منها قبل استعدادها • أو قبل نجاحها في الغدر والوقيعة ، كما حدث في حصار بنى قريظه وبنى قينقاع فكان الحصار هنا

كمبادرة الجيش بالهجوم في الميدان المختار بغير كبير اختلاف -

٥ ــ وكان نابليون معتدا برأيه في الفنون المسكرية ،
 ولا سيما الخطط الحربية ولكنه مع هذا الاعتداد الشديد
 لا يستغنى عن مشاورة صحبه في مجلس الحرب الأعلى قبل
 ابتداء الزحف أو قبل العزم على القتال .

ومحمد عليه السلام كان على رجاحة رأيه يستشير أصحابه في خطط القتال وحيل الدفاع ، ويقبل مشورتهم أحسن قبول ، ومن ذلك ما صنعه ببدر -

وقيل فى روايات كثيرة انه عمل بمشورة سلمان الفارسى فى حفر الخندق عند المنفذ الذى خيف أن يهجم منه المشركون على المدينة فعفر الخندة وعمل النبى بيديه فى حفره •

وقبول النبى مشورة سلمان عمل من أعمال القيادة الرشيدة ، وسنة من سنن القواد الكبار ، غير أننا نعتقد أنه عليه السلام كان خليقا أن يشير بحفر الخندق لو لم يكن الالتفات الى سد الثغور ، وحماية الظهور فى جميع وقعاته وفى وقعة أحد ، جعل الجبل الى ظهره وأقام على الشعب الذي يخشى منه النفاذ والالتفاف خمسين راميا مشددا عليهم فى التزام موقفهم قائلا لهم : احمدوا ظهدورنا فانا نخاف أن يجيئوا من ورائنا والزموا مكانكم لا تبرحوا منه ، وان رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم فلا تفارقوا مكانكم ، وان رأيتمونا نهزمهم على النبل فان الخيل لا تقدم على النبل » أن ترشقوا خيلهم بالنبل فان الخيل لا تقدم على النبل » أن ترشقوا خيلهم بالنبل فان الخيل لا تقدم على النبل »

والذى يفعل هذا فى شعب جبل ، لا يفوته أن يفعل مثله فى ثغرة مدينة ، ولكن المشاورة هنا هى المقصودة بالمضاهاة بين ما سبق اليه النبى وما تبع فيه نابليون ، فهذه خصلة معهودة فى كبار القواد لا تقدم فيما عرفوا به من قدرة على وضع الخطط وابتكار الأساليب .

٦ ــ ولم يعرف عن قائد حديثانه كان يعنى بالاستطلاع
 والاستدلال عناية نابليون \*

وكانت فراسة النبى في ذلك مضرب الأمثال ، فلما رأى أصحابه يضربون العبدين المستقيين من ماء بدر ، لأنهما يذكران قريشا ولا يذكر ان أبا سفيان علم بفطنته الصادقة أنهما يقولان العق ولا يقصدان المراء وسأل عن عدد القوم ، فلما لم يعرفا العدد سأل عن عدد الجزور التي ينحرونها كل يوم ، فعرف قوة الجيش بمعرفته مقدار الطعام الذي يحتاج اليه - وكان صلوات الله عليه انما يعول في استطلاع أخبار كل مكان على أهله وأقرب الناس الى العلم بفجاجه ودروبه ، ويعقد ما يسمى اليوم مجلس الحرب قبل أن يبدأ بالقتال فيسمع من كل فيما هو خبير به من فنون حرب أو دلائل استطلاع -

٧ ــ واشتهر عن نابليون آنه كان شديد الحدر من الألسنة والأقلام وكان يقدول أنه يغشى من أربعة أقلام ،
 ما ليس يخشاه من عشرة آلاف حسام .

والنبى عليه السلام - كان أعرف الناس بقعل الدعوة في كسب المعارك وتغليب المقاصد فكان يبلغه عن بعض أفراد أنهم يحقرون الذمة التي عاهدوا عليها ويشهرون به وبالاسلام ، أو يثيرون العشائر لقتاله ويزيدون في هجوة وهجو دينه ، فينفذ اليهم من يحاربهم في حصونهم أو يتكفل له بالخلاص منهم -

وعاب هذا بعض المغرضين من الكتاب الأوربيين وشبهوه بما عيب على نابليون من اختطاف الدوق دانجان وما قيل عن محاولته أن يختطف الشاعر الانجليزى كولردج الذى كان يخوض فى ذمه ويستهوى الأسماع بسحر حديثه

الا آن الفارق عظيم بين الحالتين : لأن حروب الاسلام انما هي حروب دعوة أو حروب عقيدة • وانما هي في مصدرها وغايتها كفاح بين التوحيد والشرك أو بين الالهية

والوثنية • وليس وقوف الجيش أمام الجيش الا سبيلا من سبل الصراع في هذا الميدان •

فليس فى حالة سلم مع النبى اذن من يحاربه فى صميم الدعوة الدينية ويقصده بالطعن فى لباب رسالته الاسلامية ، وان لم ينفر الناس لقتاله ولم يحرضهم على النكث بعهده ، وانما هـو مقاتل فى الميدان الأصيل ينتظر من أعدائه ما ينتظره المقاتل من المقاتلين ولا سيما اذا كانت الحرب قائمة دائمة لا تنقطع فترة الاريثما تعود -

آما نابليون فالحرب بينه وبين أعدائه حرب جيوش وسلاح ، فلا يجوز له أن يقتل أحدا لا يحمل السلاح في وجهه أو لا يدينه القانون بما يستوجب ازهاق حياته وما نهض نابليون لنشر دين أو تفنيد دين ولا كان للرسول الاسلامي من غرض لو جاز له أن يقبل المسالمة ممن يحاربونه في دينه وان لم يشهروا السيف في وجهه فان الضرب بالسيف لأهون من المقتل الذي يضربون فيه وللحرب بالسيف لأهون من المقتل الذي يضربون فيه وللحرب بالسيف الأهون من المقتل الذي يضربون فيه وللمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة و

تلك مقابلة مجملة بين الخطط والعادات التى سبق اليها محمد وجرى عليها نابليون بعد مئات السنين • ومن الواجب أن نحكم على قيمة القيادة بقيمة الفكرة أو الخطة قبل أن نحكم عليها بضخامة الجيوش وأنواع السلاح •

ولم يتخذ محمد الحرب صناعة ، ولا عمد اليها كما السلفنا الالدفع غارة واتقاء عداوة • فاذا كان مع هاذا يتقن منها ما يتولاه مدفوعا اليه فله فضل السبق على اجتياز الحروب الحديثة التي تعلمها وعاش لها ولم ينقطع عنها منذ ترعرع الى أن سكن في منفاه ولم يبلغ من نتائجه بعض ما بلغ القائد الآمن بين رمال الصحراء •

ولقد كانت خبرة النبى ببعوث الاستطلاع كخبرته ببعوث القتال فكانت طريقته فى العديث الذى كثرت فيه ذرائع التخبئة والمراوغة وذرائع الكشف والدعوة فكثرت فيه من ثم محاجة المقاتلين الى استقصاء أحوال الأعداء م

قفى الحروب الحديثة يتردد ذكر الأوامر المختومة التى تصدر عن قواد السرايا والسفن ليفتحوها عند مدينة معلومة أو بعد مسيرة ساعات أو في عرض البحر على درجة معينة من درجات الطول والعرض \* الى أمثال ذلك من العلامات التي تعين بها الجهات \*

ويتفق في أمثال هذه البعوث أن يكون القائد وحده مطلعا على سر البعث ورجاله جميعا يجهلونه ولا يعرفون أهم خارجون في غزوة أم في مناورة استطلاع والى ما قبل الحركة المقصودة بساعات معدودات ، وهنالك تصدر الأوامر التي لابد من صدورها للتهيؤ والتنفيذ ، ولا خوف من كشفها في تلك الساعات لصعوبة الاستعداد الذي يقابلها به العدو أذا انكشف له قبل تنفيذها بفترة وجيزة ولا سيما أذا كانت الحركة من حركات البحار و

## هذه الأوامن المختومة ليست بعديثة •

وقد عرفت في المأثورات النبوية على أتم أصولها التي تلاحظ في أمثالها ، ومن ذلك انه عليه السلام بعث عبدالله بن جعش ومعه كتاب آمره آلا ينظر فيه حتى يسير يومين ، وفحواه أن «سرحتى تأتى بطن نخلة على اسم الله و بركاته ، لا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك وامض فيمن تبعك حتى تأتى بطن نخلة فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم » وهذا نموذج من الأوامر المختومة جامع لكل ما يلاحظ فيها حديثا وقديما وعند بداءة الدعوات على التخصيص "

فاولها كتمان الخبر عمن يحيطون بالنبى عليه السلام، فلا يبعد أن يكون منهم من هو مدخول النية عينا عليه وعلى اصحابه من قبل قريش ، ولا يبعد أن يكون منهم من يبوح بالخبر ولا يريد به السوء أو يدرك ما في البوح به من الخطر المحظور ، ولا يبعد أن يكون منهم الضعفاء والمخالفون .

وان الاستعانة على قضاء الحاجات بالكتمان لسنة

حكيمة من سنن النبى عليه السلام في جمع المطالب، وهي في حروب الدعوات على التخصيص اقمن بأتباع ، ولهذا كان اذا آراد غيروة ورى بغيرها عملي النحو الذي يتبعه قادة الحروب الى الآن "

ومما لوحظ فى كتاب النبى لعبد الله بن جعش كتمان الخير عن أصحابه ثم وصاه ألا يكره أحدا منهم على المسير معه بعد معرفته بوجهته ، وهذا هو أهم الملاحظات فى هذا المقام -

فقد يحارب الرجل وهو مكره مهدد بالموت الذى يتقيه اذ يفر من القتال ، ولكنه لا يستطلع من أرسلوه بل لعله ينقلب الى النقيض فيحرف الأخبار عمدا ، أو يتلقاها على غير اكتراث ، أو يطلع الأعداء على أسرار أصحابه وهم غافلون عنه \*

ولهذا تعانى الدول أكبر العناء فى مراقبة الجواسيس بالجواسيس وفى امتحان كل خبر بالمراجعة بعد المراجعة والمناقضة بعد المناقضة ، حتى تطمئن الى صحته قبل الاعتماد عليه -

وفى العرب العاضرة تجربة جمديدة لهذا النوع من المستطلعين أو الرواد المتقدمين -

فقد عرف أن هتلى يعتمد على أفراد من جنده يهبطون من الطيارات وراء الصفوف فيتسللون الى مراكز المواصلات ويميثون بين القرى المعزولة ، فيشيعون فيها الرعب والحيرة ويوهمون من يراهم أن الجيش المغير كله على مقربة منهم فلا جدوى لهم من الاستغاثة أو المقاومة ويحمل معظم هؤلاء الرواد المتقدمين أجهزة للمخاطبة يستعينون بها على الاتصال برؤسائهم من بعيد .

قيل في الاعجاب بها أنها أفادت في قطع المواصلات م واشاعة الذعر وتضليل المدافعين ، وأنها شيء جديد في شكله وان لم يكن جديدا في غايته ومرماه م ومن أسباب انتقادها أن كل فائدة فيها تتوقف على المقيدة وحسن النية ، فهى تستلزم أن يكون الرائد غيورا على عمله متحمسا لانجازه رقيبا على نفسه وهو بمعزل عن رقبائه ، فليس أيسر له اذا هو انفرد وأعوزته الرغبة فى انجاز عمله من أن يستأسر فى أول مكان يصل اليه من بلاد الأعداء طلبا للسلامة • ولا عقاب عليه الى نهاية القتال • ثم يتعلل بما شاء من المعاذير أن وجد بعد ذلك من يحاسبه ويعاقبه ، وهيهات أن تستجمع الأدلة عليه فى أمثال هذه الفوضى بين معسكرين أو عدة معسكرات •

قيل في الاعجآب بهذه الخطة الهتلرية كثير ، وقيل في انتقادها التنبيه الى خطرها كثر .

فالخطة الهتلرية فاشلة لا محالة ان لم ينفذها مريدون متعصبون غير مكرهين ولا متشككين فيما هو موكول اليهم ، وهي لهذا آحرى أن تحسب من وحي اخوان الطريق والهام العقائد لأمن النظام الذي يدرب عليه كل جيش ويصلح لجميع الجنود ، فلولا أن النازيين قضوا قبل الحرب الحاضرة زهاء عشر سنين ينفخون في نفوس الناشئة جذوة البغضاء ويلهبونهم بحماسة العقيدة ويخلقون فيهم اللدد الذي يغني عن الرقابة ساعة التنفيذ لحبطت الخطة كل الحبوط وانقلبت على النازيين بشر انقلاب •

وها هنا تتجلى حكمة النبى عليه السلام في اشتراط الرغبة والطواعية واجتناب القسر والاكراه ·

فهذه « أولا » بعثة منفردة لا سبيل الى الاكراه الفعال بين رجالها اذا أريد •

وهى « ثانيا » بعثة استطلاع لا يغنى فيها عمل الكاره المقسور ، وألزم ما يلزم العامل فيها ايمانه وصدق نيته وحسن مودته لمن أرسلوه ، فان أعوزته هذه الصفة فقد آعوزه كل شيء •

آما غرض البعثة كلها وهو الاستطلاع ، فقد كان النبى عليه السلام عليما بمزاياه معنيا به غاية العناية ، يحسب العدو المجهول كالعدو المستتر بأسوار المحصون ، في حمي من الجهل به قد يحول دون الاستعداد له بالعدة الضرورية في الوقت الضروري ، ويحول من ثم دون الانتصار عليه .

ومعمد عليه السلام لم يتعلم ما تعلمه هتلر ونابليون ، ولكنه لم يخطىء قط مثل هذا الخطأ في جميع غزواته وكشوفه ، ولعلنا نفهم - كلما درسنا زمانه الحافل بالعبر والأمثلة الباقية - لأنها تشتمل على أكثر من جانب واحد من جوانب السنة النبوية والتشريع الاسلامي في هذه الشئون •

فهى سرية استطلاع كما علمنا لم نؤمر بقتال ولم يؤذن لها فيه ·

ولكن حدث بعد فض الكتاب أن اثنين من رجال السرية فها يطلبان بعيرا لهما ضل فأسرتهما قريش ، وهما سعد بن آبي وقاص ، وعتبة بن غزوان -

ثم نزل الركب بنخلة فمرت بهم عير قريش تحمل تجارة عليها عمرو بن العضرمى ، آخر شهر رجب ، وكانت قريش قد حجزت أموال أناس من المسلمين منهم بعض من فى السرية ، فتشاوروا فى قتال أهل العير ، وحاروا فيما يصنعون ، ان تركوا العير تمضى ليلتها امتنعت بالحرم وفاتهم تعويض ما حجزته قريش فى هذه الفرصة السانحة ، وان قاتلوا أهلها قتلوهم فى شهر حرام ولكنهم اندفعوا الى القتال فأصابوا من أصابوه ورمى أحدهم عمرو بن الحضرمى بسهم فأرداه قتيلا وأسروا رجلين "

وقفل عبد الله بن جحش ومن معه الى المدينة وقد حجزوا للنبى عليه السلام ، الخمس من غنيمتهم ، فأباه عليه السلام وقال لهم : « ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ، وعنفهم اخوانهم لمخالفة النبى ، وساءت لقيامهم بين أهل المدينة .

وراحت قريش تثير ثائرة العرب ، واندس جماعة من اليهود يشعلون نار الفتنة ، وتنادوا أن محمدا وأصحابه قد أباحوا الدماء والأموال في الشهر الحرام •

وقال المسلمون في مكة : بل كان ذلك في شعبان ، ثم نزلت الآيات :

يَسْنَالُونَكَ عَنِ الشَّهُ لِلْمُسَرَامِ قِسَالِ فِيهِ قُلْ قِسَالُ فِيهِ كَبِي لِلَّهِ وَمَهَدُّعَنَ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْنُ لِيهِ وَالْمُعِيلِ لَحَمَّا مِولَا خُرَاجُ المَلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُعِن مَاللَّهِ وَالْفِلْنَةُ أَصِّبُهُ مِنَ الْمُسْلِّ وَلَا يُزَالُونَ يُسْلِولُكُمُ مَحَقًا يُرُدُ وَكُوعَن ويزكم إن استطاعواً وَمَن يُرْسَدِهُ مِن مِينِهِ فَيَتُ وَهُوَكَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ ال

البقرة ٢١٧

فقیض النبی العیر والأسیرین ، وطلبت قریش فداءهما فقال علیه السلام : « لا نفدیکموهما حتی یقدم صاحبانا ، فانا نخشاکم علیهما ، فان تقتلوهما نقتل صاحبیکم » •

هذه قصة السرية ، وما وقع فيها خلافا لأمر النبى وما نجم عنها من تشريع فاذا نعن كتبناها باصطلاح العصر العديث ، فكيف نكتبها ؟؟ وكيف نفهمها ؟

هي لا خلاف حادثة طلائع أو حادثة حدود -

ترسل احدى الدول طليعة من جندها الى حدودها للكشف أو للحراسة ، فيقع الاشتباك بينها وبين طليعة في بلاد دولة اخرى على غير علم من الحكومتين .

فالذى يحدث فى هذه الحالة أن تنظر العكومة الأخرى الى المسالة كأنها مسألة فردية عرضية لا تستوجب القتال وتكتفى بما ينال المستولين على أيدى حكومتهم من جزاء أو تأنيب، وينحسم النزاع

هذا أو تصر العكومة الأخرى على طلب الترضية ، فان قبلتها الحكومة المطلوبة فالنزاع منحسم ، وان لم تقبلها فالمفاوضة والمساومة ، أو امتشاق الحسام

ذلك اذا نظر الفريقان الى المسألة كأنها مسالة فردية عرضية ، ولم يشأ أحدهما أو كلاهما أن يضعاها موضع التشريع العام لتقرير الحكم الذى تجريان عليه فيها وفي أمثالها أو تقرير ما يعترفان به وما ينكرانه من الشرائط والأصول -

وقريش لم تكتف بالنظر الى حادثة السرية كأنها حادثة فردية عرضية ولم تعلن الحرب توا لأنها تبينت النية لاعلانها بعد حين • • ولكنها آثارت مسألة تشريع عام في قتال الشهر الحرام • فوجب أن ينص الاسلام على هذا التشريع صريحا لا لبس فيه ، وهو الذي كان •

ليست المسألة أن عبد الله بن جعش قد خالف أمر النبي، فهذا أمر مفروغ منه ولا محل للبحث فيه •

انما المسألة هي : ما الحكم بعد الآن في قتال الأشهر العرام ؟ ماذا يبلغ من حق المشركين في الاحتماء بحرمة هذه الأشهر اذا كانوا لا يرعون للمسلمين حسرمة ولا يزالون يقاتلونهم ويردونهم ما استطاعوا ! وما الجواب على تشهير قريش واحتجاجها بالحرمات التي لا ترعاها ؟

هذا هو العكم الذى وجب أن يعلنه الاسلام ، وقد أعلنه على الوجه الذى دانت به الشرائع الحديثة فى علاقتها الحربية ولا تزال تدين به حتى اليوم \* فهناك حرمات دولية اذا خالفتها احدى الدول بطل احتماؤها بها وأحل لنيرها أن يخالفها كما خالفتها أو يتخذ من القصاص ما يردع الشرويموض الخسارة ، والاكانت الحرمات درعا للمعتدين ولم تكن مانما لهم وسدا فى وجوههم كما أريد بها أن تكون \*

واليوم تنقطع الفلاقة بين دولتين في حالة حرب أو جفاء فيجوز لكلتيهما أن تحجر ما عندها من اموال الدولة الأخرى وأن تأسر الذين في بلادها من رعاياها ، ويجوز لها أن تجعل تلك الأموال ضمانا لسداد المغارم التي تنزل بها وبابنائها ! وأن تتخذ من المنتقلين رهائن تعاملهم بمثل ما يعامل به المعتقلون من ابنائها في سجون الدولة الأخرى "

فالذى حدث بعد سرية عبد الله بن جعش هـو هـنا بعينه وهو حكم القانون الدولى المتفق عليه: أسيران بأسيرين والمتعصبين فى تعقيبهم على هذا الحادث المألوف أو على حكم النبى والاسلام فيه م فان أصحاب هذه الضبجة يعمون عما حولهم وينسون أن المعاملات الدولية فى زمانهم لم تفصل فى أمثال هذه الحوادث ، بحكم أنفع ولا أعدل من الحكم الذى ارتضاه النبى ونزل به القرآن وهو حكم مساواة يدين به المسلمون كما كانوا يدانون ، ويحار المتعسف لو شاء أن يستبدل به ما هو خير منه وأدى الى النفاذ والأتباع م

وكان هذا القائد الملهم الغبير بتجنيد بعوث العرب وبعوث الاستطلاع ، خبيرا كذلك بتجنيد كل قوة فى يديه متى وجب القتال ، ان قوة لسان وان قوة نفوذ فما نعرف أن أحدا وجه قوة الدعوة توجيها أسد ولا أنفع فى بلوغ الغاية من توجيهه عليه السلام .

#### غرضان:

والدعوة في الحرب لها \_ كما لا يخفى \_ غرضان اصيلان بين أغراضها العديدة • • أحدهما اقناع خصمك والناس بحقك ، وهذا قد تكفل به القرآن والحديث ودعاة الاسلام جميعا ، فالدين كله دعوة من هذا القبيل •

وثانيهما: اضعافه عن قتالك باضعاف عزمه وايقاع الشتات بين صفوفه ، وربما بلغ النبى برجل واحد في هذا

الغرض ما لم تبلغه الدول بالفرق المنظمة ، وبالمكاتب والدواوين وبدر الأموال -

« فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بنى قريظة وكان لهم نديما فى الجاهلية ـ قال : يابنى قريظة ، قد عرفتم ودى اياكم ، وخاصة ما بينى وبينكم » • « قالوا : صدقت ما لله لست عندنا بمتهم » •

فقال لهم: « ان قریشا وغطفان لیسوا کانتم می البلد بلدکم ، فیه آموالکم و آبناؤکم و نساؤکم لا تقدرون علی آن تتحولوا منه الی غیره و آن قریشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد و آصحابه ، وقد ظاهر تموهم علیه و بلدهم و آموالهم و نساؤهم بغیره و فلیسوا کانتم ! فان راأوه نهزه اصابوها ، و آن کیان غیر ذلک لمقوا ببلدهم و خلوا بینکم و بین السجل ببلدکم و لا طاقة لکم به ان خلا یکم ، فلا تقتلوه معالما المقوم حتی تأخذوا منه رهنا من آشرافهم یکونون بایدیکم المقدة لکم علی آن تقاتلوا محمدا حتی تناجزوه می تناجزوه می الله تقاتلوا محمدا حتی تناجزوه

« فقالوا له لقد أشرت بالرأى » \*

« ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبى سفيان بن حرب ومن معه من قريش ، قد عرفتم ودى لكم وفراقى محمدا ، وانه قد بلغنى أمر قد رأيت على حقا أن أبلغكمو ، نصحا لكم ٠٠ فاكتموا عنى ! ٠٠

« قالوا: ثفعل » \*

«قال: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد ، وقد أرسلوا اليه انا قد ندمنا على ما فعلنا • فهل يرضيك أن نأخل لك من القبيلتين قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم نكون معك على من بقى منهم حتى نستأصلهم ؟ • فأرسل اليهم أن نعم • • فان بعثت اليكم يهود يلتمسون رهنا من رجالكم فلا تدفعوا اليهم منكم رجلا واحدا •

« ثم خرج حتى اتى غطفان فقال : يا معشر غطفان ، انكم أهلى وعشيرتى وأحب الناس الى ولا أراكم تتهموننى قالوا : « صدقت ما أنت عندنا بمتهم » \*

«قال: فاكتموا عنى » \*

قالوا: نفعل ، فيما أمرك ؟ •

فقال لهم مثل ما قال لقريش وحدرهم ما حدرهم -

«فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمسة ، أرسل أبو سفيان بن حرب ورءوس غطفان الى بنى قريظة عكرمة ابن أبى جهل فى نفر من قريش وغطفان ، فقالوا له : انا لسنا بدار مقام ، لقد هلك الخف والعافر ، فاقضوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه \* فأرسلوا اليهم: ان اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا ، ولسنا مع ذلك بمقاتلي محمد حتى تعطونا رهينا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا فانا نغشى أن ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال \* أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل فى بلدنا ولا طاقة لنا بذلك منه \*

« فلما رجعت اليهم الرسل بما قالت بنو قريظة ، قالت قريش : والله ان الذي حدثكم به نعيم ابن مسعود لحق.

فأرسلوا الى بنى قريظة: أنا والله لن ندفع اليكم رجلا واحدا من رجالنا ، ان كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا • وقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل اليهم بهذا ان الذى ذكر لكم نعيم بن مسمود لحق ما يريد القموم الا أن تقاتلوا فان رأوا فرصة انتهزوها ، وان كان غير ذلك انشمروا الى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل فى بلدكم •

« • • • وخذل الله بينهم وبعث الله عليهم الريح في ليال شاتية باردة شديدة البرد ، فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح ابنيتهم • ثم رحلت قريش وغطفان الى بلادها ، وانصرف رسول الله من الخندق راجعا الى المدينة »

هذه دعوة نعيم بن مسعود ٠

وما نجعت دعوة قط برجل واحد نجاح هذا الرجل ، ولا انتهزت فرصة العناصر الطبيعية والعناصر التى تتألف منها جماعة الأعداد ، كما انتهزت هذه الفرصة • فكل كلمة قبلت طائفة من طوائف ، فهى الكلمة التى ينبغى أن تقال في الوقت الذى ينبغى أن تفعل فيها فعلها ، وهذه هى دعوة الاضعاف والتمزيق كأمضى ما تكون •

#### \*\*\*

#### قائد بغير نظير:

عندما تنعقد المقارنة بين المعارك القديمة والمعارك العمرية ينبغى أن ننظر الى فكرة القائد قبل أن ننظر الى ظواهر المعارك أو الى اشكالها وأحجامها ، لأننا اذا نظرنا الى الظواهر ، فلا معنى اذن للمقارنة على الاطلاق ، اذ من المقطوع به أن عشرة ملايين يجتمعون في ميدان واحد أضخم من عشرة آلاف ، وان حربا تدار بالمذياع والتليفون أعجب من حرب تدار بالفم والاشارة ، وأن نقل الجنود بالطائرات والدبابات أبرع من السهم ، فلا معنى اذن لقارنة بالظواهر تنتهى الى نتيجة واحدة ، ، وهي استضخام لمقارنة بالظواهر تنتهى الى نتيجة واحدة ، ، وهي استضخام

الحرب الحديثة والنظر الى القيادة الغابرة كأنها شيء صغير الى جانب القيادة التي توجه هذه الضغامة -

لكننا اذا نظرنا الى فكرة القائد ، أمكننا أن نعرف كيف أن توجيه ألف رجل قد تدل على براعة فى القيادة لا تراها فى توجيه مليون • بينهم الراجل والراكب ، ومنهم يركبون كل ما يركب من مخلوقات حية والات مخترعة

وهذه الفكرة هى التى ترينا محمدا عليه السلام قائدا حربيا بين أهل زمانه بغير نظير فى رأيه وفى الانتفاع بمشورة صحبه، وتبرز لنا قدرته النادرة بين قادة العصور المختلفة فى توجيله كل ما يتوجه على يدى قائد من قوى الرآى والسلاح والكلام وهله القدرة هى شهادة كبرى للرسول، تأتى عن طريق الشهادة للقائد الخبير بفنون القتال والمتال والمتال

إلى فمن كانت عنده هذه الأداة النافذة فاقتصر بها على الدفاع واكتفى منها بالضرورى الذى لا محيص عنه ، فذلك هو الرسول الذى تغلب فيه الرسالة على القيادة العسكرية ولا يلجأ الى هذه القيادة الأحين توجيها رسالة الهداية .

ويزيد هـنه الشهادة عظما ان الرجـل الذي يتجنب القتال في غير ضرورة ، رجل شجاع غير هياب

شجاع وليس كبعض الهداة المصلحين الذين تجور فيهم فضيلة الطيبة على فضيلة الشجاعة ، فيحجمون عن القتال الأنهم ليسوا بأهل قتال .

ان بعض المستشرقين زعموا أنه عليه الصلاة والسلام قد اشترك في حرب الفجار بتجهيز السهام ، لأنه عمل أقرب الى خلقه من الخوض في معمعة القتال \* \* وكأنهم أرادوا انه لم يكن قادرا على المشاركة في المعمعة بغير ذلك \*

فهذا خطأ فى الاحاطة بمزايا هذه النفس العظيمة التى تعددت جوانبها حتى تجمعت فيها أطيب صفات العنان واكرم صفات البسالة والاقدام

فمحمد كان فى طليعة رجاله حين تعتدم نار الحرب ويهاب شرواظها من لا يهاب ، وكان على فارس الفرسان يقول : « كنا اذا اشتد البأس اتقينا برسول الله مي المرب منه الى العدو » •

ولولا ثباته في وقعة حنين ، وقد ولت جمهرة الجيش ، وأوشك أن ينفرد وحده في وجه الرماة والطاعنين ، لحقت الهزيمة على المسلمين .

وضووجه والليل لما يسفر عن صبحة ليطوف بالمدينة مستطلعا ، وقد هددها الأعداء بالغارة والحصار ، أمر لو لم تدعه اليه الشجاعة الكريمة لم يدعه اليه شيء ، لأن المدينة كانت يومئذ حافلة بمن يؤدون عنه مهمة الاستطلاع وهو قرير في داره ، ولكنه أراد أن يرى بنفسه فلم يثنه خوف ولم يعهد بهذا الواجب إلى غيره .

ومشاركته في الوقعات الأخسري هي مشاركة القائد الذي لا يعفى نفسه وقد أعفته القيادة من مشاركة الجند عامة فيما يستهدفون له ، فهي شجاعة لا تؤثر أن تتسواري وعندها العذر المقبول بل العذر المحمود .

واذا كان القائد خبيرا بالعرب قديرا عليها غير هياب لمخاوفها ، ثم اكتفى منها بالضرورى الذى لا معيص عنه - فذلك هو الرسول تأتيه الشهادة بالرسالة من طريق القيادة العسكرية ، وتأتى جميع صفاته العسنى تبعا لصفات الرسول -

#### خصائص العظمة:

لكن للعظمة خصائص تدعو الى العجب ، وان كانت معروفة الأسباب وناهيك بالعظمة التي ترتقى هذا المرتقى م

فمن تلك الخصائص أنها قد توصف بالنقيضين في وقت واحد:

لأنها متعددة الجوانب، فيراها ناس على صورة، ويراها غيرهم على صورة أخرى وربما رأتها العين الواحدة على المعتلفين • •

ولأنها تبعث الحب الشديد كما تبعث البغض الشديد ، وبين الطرفين مجال للاعتدال يستقيم للراشدين ، ومجال للمغالاة من هناك •

ولأنها عميقة الأغوار ، فلا يسهل استيطانها لكل ناظر، ولا يتأتى تفسيرها لكل مفسر ، وهذا اذا اسلمت النفوس من سوء النية ، فأما اذا ساءت النيات وران الهوى على البصائر، فلا عجب اذن في الضلال ،

ومن خصائص العظمة النبوية في محمد عليه السلام ، انه وصف بالنقيضين على السنة المتعصبين من أعداء دينه فهو عند أناس منهم صاحب رقة تحرمه القدرة على القتال وهو عند أناس آخرين صاحب قسوة تغريه بالقتل واهدار الدماء البشرية في غير جريرة وتنزه محمد عن هذا وذاك •

فاذا كانت شجاعته عليه السلام تنفى الشبهة فى رقة الضعف والخوف المعيب فعياته كلها من طفولته الباكرة تنفى الشبهة فى القسوة والجفاء ، اذ كان فى كل صلة من صلاته بأهله أو بمرضعاته أو بصعبه أو بزوجاته أو بخدمه ، مثلا للرحمة التى عز نظيرها فى الأنبياء "

ولا تقف كثيرا عنه العوادث التي ذكرها المتعصبون ليستدلوا بها على اهدار الدماء • وفى جريرة فاكثرها لم يثبت قط ثبوتا يقطع الشك فيه ولا سيما القول بتحريض النبى عليه السلام على قتسل عصماء بنت مروان اليهودية ، لأنها كانت تهجو الاسلام والمسلمين • فان النبى عليه السلام قد نهى فى قول صريح عن قتل النساء وكرر قوله فى غير موضع ، حتى قال بعض الفقهاء بمنع قتل المرأة وان خرجت للقتال ، ما لم يكن ذلك لدفع خطر لا يدفع بنير قتلها •

والحادث الوحيد الذى يستحق الالتفات اليه هو مقتسل كعب بن الأشرف الذى كان يهجو المسلمين ، ويقدح فى دينهم ، ويؤلب عليهم الأعداء ويأتمر بقتل النبى ويدخل فى كل دسيسة تنقض معالم الاسلام • وكان مع قومه بنى النضير معاهدا على أن يحالف المسلمين ، ويحارب من يحاربونهم ، ولا يخرج لقتالهم ، ولا يقابلهم الا بما يقابل به الحليف حليفه من المودة والمعونة •

فنقض العهد وزاد على نقضه تأليب العرب مع قومه على النبى وصحبه وانه رجع الى المدينة « فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم » وافترى عليهن وعليهم ما ليس يفتريه رجل شريف وليس يرضاه في عرضه عربي غيور -

ورد في حديث مقتله أن الرهط الذين خرجوا لقتله انتهوا الى حصنه ، فهتف به أبو نائلة ــ وكان حديث عهد بعرس ــ فوثب في ملحفته فأخذت امرأته بناحيتها وقالت : « انك امرؤ محارب ، وان أصحاب العرب لا ينزلون في هذه الساعة ! » •

وصدقت امرأته حين وصفته بأنه معارب يعامل معاملة المحاربين ، وقد حنثوا في ايمانهم ، فلم يكن راعيا لعهده ، ولم يكن له وازع من نفسه ولا من قومه ، ولم يكن مأمونا على المسلمين وهو لائذ بعصنه • • فهو أقل الناس حقا في

أمان وجاء في الغبر ان النبي عليه السلام آخر مقتله ، فعاب بعض المؤرخين الاوربيين ذلك ، وحسبوه خروجا على سنن القتال يشبه فعلة ناپليون البكبير حين أمر باختطاف الدوق دنجان ومحاكمته بغير حق ، مع ما بين الحادثين من يون بعيد بيناه من قبل فلا نعود اليه و الا أننا نوجز هنا فلا نزيد على آن نشير الى حكم القانون الدولى في أحدث العصور على من يؤخذون بصنيع معيب كصنيع ابن الأشرف وان لم يبلغ مبلغه من القدر والكيد والاساءة الى الأعراض وان لم يبلغ مبلغه من القدر والكيد والاساءة الى الأعراض وان لم يبلغ مبلغه من القدر والكيد والاساءة الى الأعراض

وذلك هو حكم الأسير الذى ينطق بعهد الشرف آلا يعود الى القتال • فان القانون الدولى يوجب عليه آن يوفى بعهده ويوجب على حكومته الا ننتدبه الى عمل ينقض ما عاهد الأعداء عليه ، ويقضى بعرمانه حق المعاملة كما يعامل آسرى الحرب اذا شهر السلاح على الذين أطلقوه أو على حلفائهم المحاربين في صفوفهم ويصبح اذن أن يعاكم كما يحاكم المذنبون ويقضى عليه بالموت •

فقوانين العصر العديث اذا تعاقب بالموت جريمة آهون من جريمة كعب بن الأشرف بكثير لأنه تجاوز القدر الى التأليب والائتمار وثلب الأعراض وليس في توقيع هذه الأحكام قسوة ولا رحمة لأن المراجع فيها الى الضرورة التى أوجبت القصاص وفرضته على الناس في أحوال السلم بين أبناء الأمة الواحدة ، فضلا عن أحوال القتال بين الأعداء .



### سابعا: عبقرية محمد السياسية والادارية:

## ١ \_ سياسة الخصوم والأتباع:

السياسة على معان كثيرة من العرف العديث:

فمنها ما يكون بين بعض الدول وبعض من المراسم والعلاقات ، ومنها ما يكون بين هنه الدول من معاهدات وخطط في إعمالها الخارجية ومنها ما يكون بين الراعي ورعيته أو بين الأحزاب والوزارات من برامج ودعوات ولكل معنى من هذه المعانى اصطلاحه في العرف الحديث ، وان جمعتها كلمة السياسة في اللغة العربية .

وقد تولى النبى عليه السلام أعمالا كثيرة مما يطلق عليه لفظ السياسة في عموم مدلوله • ولكننا لا نعرف بينها عملا واحدا هو أدخل في أبواب السياسة وأجمع لضروبها ، وأبعد على المشاركة في صفة القيادة العسكرية أو صفة الوعظ العلني أو سائر الصفات التي اتصف بها عليه السلام من عهد الحديبية في مراحله جميعا ، منذ ابتدا بالدعوة الى الحج الى أن انتهى بنقض الميثاق على أيدى قريش ففي عهد الحديبية تجلى تدبير محمد في سياسة خصومه في عهد الحديبية تجلى تدبير محمد في سياسة خصومه وسياسة أتباعه وفي الاعتماد على السلم والعهد حيث يحسنان ويصلحان ، والاعتماد على الحرب والقوة حيث لا تحسن المسالمة ولا تصلح العهود •

بدآ بالدعوة الى الحج ، فلم يقصره فى تلك السنة على المسلمين المصدقين لرسالته • بل شمل به كل من أراد الحج من آبناء القبائل العربية التى تشارك المسلمين فى تعظيم البيت والسعى اليه ، فجعل له وللعرب أجمعين قضية واحدة فى وجه قريش ، ومصلحة واحدة فى وجه مصلحتها • وفصل

بذلك بين دعواها ودعوى القبائل الأخرى، ثم أخذ على قريش ما تعمدوه من اثارة نخوة العرب وتوجيهها الى مناوأة معمد والرسالة الاسلامية • فليس معمد وأصحابه أناسا معزولين عن النخوة العربية يضعون من شأنها ويبطلون مفاخرها ، ولكنهم اذن عرب ينتصر بهم العرب ولا يذلون بانتصارهم، أو يقطعون ما بينهم وبين آبائهم وأجدادهم فاذا خالفوا قريشا في شيء فذلك شأن قريش وحدهم أو شأن المنتفعين من قريش بالسيطرة على مكة ، وليس هو بشأن القبائل أجمعين ، ثم أفسد على قريش من جهة آخرى ما تعمدوه من اغضاب العرب على الأسلام ، بما ادعوا من قطعه للأرزاق وتهديده للأسواق على الاسلام ، بما ادعوا من قطعه للأرزاق وتهديده للأسواق التي يعمرها الحاج ويستفيد منها الغادون الى مكة والرائحون منها - فها هو ذا محمد نفسه يأخذ معه المسلمين الى مكة كما يأخذ معه من شاء مصاحبته وذلك وزره على نفسه وعلى قومه يأخذ معه من شاء مصاحبته وذلك وزره على نفسه وعلى قومه المسلمين - ولا وزر فيما أصاب الأرزاق أو أصاب الأسواق على المسلمين .

وقد سمعنا كثيرا في العصور العديثة عن المقاومة السلبية أو المقاومة التي تجتنب العنف ولا تعتمد على غير وجه الحق والحجة •

سمعنا بها عن الحركة الهندية التي قام على رأسها غاندى وتابعه فيها بعض مريديه ، حتى كان لها الأثر في ازعاج الحكومة البريطانية ما لم يكن للقنابل ولا للمشاغبات الدامية ٠٠٠

وقيل يومئذ ان غاندى قد تتلمذ فى هـنه الحركة المصلح الروسى الكبير ليون تولستوى - وقيل بل هو أحرى أن يعرفها من أداب البرهميين والبوذيين التى تحرم ايذاء الحيوان فضلا عنالانسان قبل أن يشرع ليون تولستوى مذهبه الجديد ، والذين قالوا بهذا الرأى الأخير استبعدوا أن يتفق المسلمون والبرهميون والبوذيون على حركة غاندى وتبشيره بتلك المقاومة السلبية لاعتقادهم أن الاسلام قد شرع

القتال ، فلا يوائم المسلمين ما يوائم البوذيين والبرهميين ، من اجتناب القوة والتزام السلم وترك المقاومة ولكن المثل الذي قدمه النبي صلوات الله وسلامه عليه في رحلة الحديبية ينقض ما توهموه ، ويبينلهم ان الاسلام قد اخذ من كل وسيلة من وسائل نشر الدعوة بنصيب يجرى في حينه مع مناسباته وآسبابه • فلا هو يركن الى السيف وحده ولا الى السلم وحده ، بل يضع كليهما حيث يوضع ، «ويدفع بكليهما حيث يوضع ، «ويدفع بكليهما العكم المتصرف حيث يختار ما يختار ، وليس بالآلة التي يسوقها السلم أو الحرب مساق الاضطراب .

\_ وقد خرج النبى الى مكة في رحلة العديبية حاجا لا غازيا يقول ذلك ويكرره \*

ويقيم الشواهد عليه لمن ساله ، ويثبت نيسة السلم بالتجريد من السلاح ، الا ما يؤذن به لغير المقاتلين ٠

فلم يفصل بهذه الخطة بين العرب وقريش وحسب ، بل فصل بين قريش ومن معهم من الاحابيش ، وجعل الزعماء وذوى الرآى يختلفون فيما بينهم على ما يسلكون من مسلك فى دفعه أو قبوله أو مهادنته ، وهو عليه السلام يكرر الوصاية لاتباعه بالمسالمة والصبر ، منعا للاتفاق بين خصومه على قرار واحد ، وقل من أتباعه من أدرك قصده ومرماه حتى الصفوة المختارون •

ولما اتفق الطرفان ـ المسلمون وقريش ـ على التعاهد والتهادن ، كانت سياسة النبى فى قبول الشروط التى طلبتها قريش ، غاية فى الحكمة والقدرة الدبلوماسية » كما تسمى فى اصطلاح الساسة المعدثين •

دعا بعلى بن أبى طالب فقال له :

« بسم الله الرحن الرحيم » •

فقال سهيل بن عمرو مندوب قريش: «أمسك! لا أعرف الرحمن الرحيم، بل أكتب باسمك اللهم» \*

فقال النبي « اكتب باسمك اللهم » •

فقال سهيل: « أمسك! لو شهدت أنك رسول ألله لم أقاتلك ولكن آكتب اسمك واسم أبيك » •

وزوی آن علیا تردد فمسح النبی ما کتب بیده ، و آمره آن یکتب «محمد بن عبد الله» •

ثم تعاهدوا على أن من أتى محمدا من قريش بغير اذن وليه رده عليهم ، ومن جاء قريشا من رجال محمد لم يردوه عليه ، وأن من أحب من العرب محالفة محمد فلا جناح عليه . من أحب محالفة قريش فلا جناح عليه ، وأن يرجع محمد وأصحابه عن مكة عامهم هنا على أن يعودا اليها في العام الذي يليه ويقيموا بها ثلاثة أيام ومعهم من السلاح السيوف في أغمادها ولا سلاح غيرها .

ولو كان عهد العديبية هذا قد كتب بعد قتال انهزم فيه المشركون وانتصر فيه المسلمون ، لوجب أن يكتب على غير هذا الأسلوب • فيعترف المشركون كرها أو طوعا بصفة النبوة ، ولا يردون أحدا من مواليهم أو قاصريهم يذهب الى النبى عليه السلام ويلحق بالمسلمين •

ولكنه عهد مهادنة أو عهد «ايقاف أعمال العداء الى حين» كما يسمونه فى اصطلاح العصر الحاضر • فلا يعوزه شيء من الأصول المرعية فى امثال هذه العهود من اثبات صفة المندوبين التى لا ارغام فيها لأحد الطرفين ولا مخالفة لدعوى الفريقين ، ومن حفظ كل لحقه فى تحديد دعواه واستئناف مسعاه •

فلو أن النبى عليه السلام شرط على قريش أن ترد اليه من يقصدها من رجاله لنقض بذلك دعوى الهداية الاسلامية، ونقض الوصف الذي يصف به المسلمين فان المسلم الذي

يترك النبى باختياره ليلحق قريشا ليس بمسلم ، ولكنه مشرك يشبه قريشا في دينها وهي أولى به من نبى الاسلام

اما المسلم الذى يرد الى المشركين مكرها ، فانما الصلة بينه وبين النبى الاسلام ، وهو شيء لا سلطان عليه للمشركين ولا تنقطع الصلة فيه بالبعد والقرب والنان كان الرجل ضعيف الدين ففتنوه عن دينه فلا خير فيه ، ان كان وثيق الدين فبقى على دينه فلا خسارة على المسلمين و

وما انقضت فترة وجيزة حتى علمت قريش أنها هي الخاسرة بذلك الشرط الذي حسبته غنما لها وخذلانا لمجمد صلوات الله وسلامه عليه ٠٠٠ فان المسلمين الذين نفروا من قريش ولم يقبلهم محمد في حوزته رعاية لعهده قد خرجوالي طريق القوافل يأخذونها على تجارة قريش وهي أمان في عهد الهدنة بين الطرفين ، فلا استطاع المشركون أن يشكوهم الى النبي لأنهم خارجون عن ولايته بحكم الهدنة ، ولا استطاعوا أن يحجزوهم في مكة كما أرادوا يوم أملوا شروطهم في عهد الحديبية ، ولو قضى العهد بولاية النبي عسلى من ينهر من مسلمي مكة لجاز للمشركين أن ينقضوه أو يطالبوا النبي بالمحافظة عليه "

وتم العهد • • وعرف من لم يعرف ما أفاء على الاسلام يعد قليل •

فجهر بمحالفة النبى من لم يكن يجهر بولائه واستراح النبى من قريش ففرغ ليهود خيبر وللممالك الأجنبية يرسل الى عظمائها بالدعوة الى دينه ، وفتح الأبواب لمن يفدون اليه ممن أنكروا بنى قريش وأمنوا آن تكون نصرتهم للاسلام حربا يبتلون فيها بما لا يطيقون

ويوم نزلت الآية الكريمة على أثر اتفاق الحديبية يفقه الكثيرون معناها في حينها ، لم يتبينوا موضع الفتح

من ذلك الاتفاق الذي حسبوه معض تسليم • ولكنهم فهموا أي فتح هو بعد سنتين وعلموا أن من الفتوح ما يكون بغير السيف ، وما يشبه الهزيمة في ظاهره عند من يتعجلون ولا يحسنون النظر الى بعيد •

#### الفتح المبين:

كان فى تلك السنة فتح يراه الناظر بعين الغيب ولا يراه الناظر بعينه ، ولكنها سنة واحدة ثم رآى الفتح المبين من لا يرون بغير العيون من رأوه وامتلأت عيونهم بالنظر اليه ، فسر قوما وساء آخرين .

ففى السنة التالية نادى الرسول أصحابه أن يتجهزوا للحج ولا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية ، فغرجوا فى شوق المنطلق بعد منع والمنتظر بعد صبر ، الا من استشهد فى خيبر وآدركته الوفاة خلال العام • وخرج معهم جمع كبير ممن لم يشهدوا الحديبية يتبعهم النساء والأطفال وساقوا أمامهم سيتين بدنة مقلدات للهدى وقد حملوا السيلاح والدروع والرماح على رأسهم مائة فارس يقودهم محمد بن

فلما انتهى الرسول وصعبه الى ذى العليفة قدم الغيل أمامه وعلمت قريش بالنبأ ففزعوا وبعثوا بمكرز بن حفص فى نفر منهم فجاءوا يقولون: « لا والله يا محمد ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالقدر - تدخل بالسلاح فى العرم على قومك وقد شرطت عليهم ألا تدخل الا بسلاح المسافر: « انى لا أدخل السيوف فى القرب ؟ » فقال عليه السلام: « انى لا أدخل عليهم بسلاح» قال مكرز هو الذى تعرف به «البر والوفاء» \*

وانما حمل النبى السلاح للعيطة كما قال لصعبه: « ان هاجنا هائج من القوم كان السلاح قريبا منا » • • وتركه في الحراسة على مقربة من مكة حيث يوصل اليه عند الحاجة اليه •

نه أقبل عليه السلام على ناقته القصدواء وجمسوع المسلمين محدقون به متوشحون بالسيوف يلبون ويهللون وأخذ عبد الله بن رواحة بزمام القصواء وهو ينشد:

خلوا بنى الكفار عن سبيله خلوا بنى الكفار عن سبيله خلو فكل الخير فى رسوله يا رب انى مؤمن بقبلة الحق فى خيوله

و آوشك وقد هزته النخوة أن يصيح فى قريش صيحة الحرب ، فنهاه عمر رضى الله عنه وأمر النبى أن ينادى ولا يزيد « لا اله الا الله وحده ، نصر عبده ، وأعز جنده وخذل الأحزاب وحده » فرفع ابن رواحة بها صوته الجهير وتلاه المسلمون يرددونها وتهتز بها جنبات الوادى القسريب فيسمعها من فارقوا مكة لكيلا يسمعوها ولا يروا ركب النبى يخطو فى نواحيها •

كان الفتح الذى بصر به عيانا من لم يره يوم الحديبية بنور البصيرة • وأسلم من الضعفاء والأقوياء من كان عصيا على الاسلام! فريق منهم يهزهم وفاء النبى بعهده مع استطاعة نقضه ، وفريق منهم راعهم سمت الدين ورحم الاسلام فيما بين المسلمين ، وجمال ما بينهم وبين نبيهم من طاعة وتمكين ، وفريق منهم علموا أن العاقبة للاسلام فجنحوا الى طريق السلامة والسلام وحسبك أن عمرة القضاء هذه قد جمعت فى آثارها من أسباب الاقناع بالدعوة المحمدية ما أقنع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ، وهما فى رجاحة الخلق والعقل مثلان متكافئان ، وان كانا لا يتشابهان •

وهكذا تجلت عبقرية محمد في سياسة الأمور كما تجلت في قيادة الجيوش فكان على أحسن نجاح في سياسته اذ نادى بعزيمة الحج وهو لم يفتح مكة بعدده وعدته ، واذ دعا المسلمين وغير المسلمين الى مصاحبته في رحلته ، واذ توخى ما توخى من طريقة المسالة اقامة الحجة في انفاذ

عزيمته ، واذ قبل العهد الذي كبر قبوله على أقرب المقربين من عشيرته ، واذ نظر الى عقباه ووصل به الى القصد الذي توخاه •

#### ٢ ـ عبقرية محمد الادارية:

#### (١) ملكات شخصية:

فى الاسلام آحكام كثيرة مما يدخل فى تعرف رجال الادارة كما نسميهم اليوم ·

وفيه وصايا كثيرة عن المعاملات ، كالمساقاة والمبايعة والاستقراض والشفعة والتجارة وسائر شئون المعيشة الاجتماعية يقتدى بها المشرعون في جميع العصور .

ولكننا لا نريد بما نكتب عن النبى عليه السلام ان نسرد أحكام الفقه و نبسط وصايا الدين ، فهى مشروحة في مواطنها لمن شاء الرجوع اليها -

وانما نريد أن نعرض لأعماله ووصاياه من حيث هي ملكات شخصية وسلائق نفسية ، تلازمه حيث كان مؤديا لرسالة الدين ، أو مؤديا لغير الرسالة من سائر أعمال الانسان -

كذلك لا يعنينا مشلا أن نتكلم عن « الادارة » كأنها نصوص المنشورات واللوائح التي تدار بها الدواوين وتجرى عليها تفصيلات الحركة في مكاتب الحكومة ، فان هذه وما اليها هي أعمال منفذين مأمورين وليست أعمال مديرين آمرين و

وانما نعنى الملكة الادارية من حيث هي أساس في التفكير •

ومن اعتمد عليه واستطاع أن يقيم بناء الادارة على السس قويمة ثم بدع لغيره تفصيلات الأضابير والأوراق فليس في وسع رجل مطبوع على الفوضي مستخف بالتبعة ،

أن يؤسس ادارة نافعة وأو كان فيما عدا ذلك كبير العقيل كبير العقيل كبير الهمة -

أما السليقة المطبوعة على انشاء الادارة النافعة ، فهى السليقة التي تعرف النظام ، وتعرف التبعة ، وتعرف الاختصاص بالعمل ، فلا تسنده الى كثيرين متفرقين يتولاه كل منهم على هواه .

وقد كانت هذه السليقة في محمد عليه السلام على أتم ما يكون -

كان يوصى بالرياسة حيثما وجد العمل الاجتماعى أو العمل المجتمع الذى يحتاج الى تدبير ومن حديثه المآثور: « اذا خرج ثلاثة فى سفر ، فليؤمروا أحدهم » ومن أعمالة المأثورة إنه كان يرسل الجيش وعليه أمير وخليفة الأمير وخليفة اذا أصيب من تقدمه بما يقعده عن القيادة وكان قوام الرئاسة والامامة عنده شرطين ، هما خماع الشروط فى كل رئاسة ، وهما الكفاءة والحب : جماع الشروط فى كل رئاسة ، وهما الكفاءة والحب : أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس علم أن الغشرة أفضل ممن استعمل ، فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين » .

و « أيما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته آذنيه » \*

وكان الى عنايته باسناد الأمر الى المدير القادر عليه حريصا على تقرير التبعات فى الشئون ، ما كبر منها وما صغر ، على النهج الذى أوضعه صلوات الله عليه حيث قال : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالأمير الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع عن أهل بيته وهو مسئول عنهم ، المرأة راعية على بيت بعلها وهى مسئولة عنه ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » \*

وقد كانت أوامر الاسلام ونواهيــه معروفة لطائفة

كبيرة من المسلمين أنصارا كانوا أو مهاجرين ، ولكنه عليه السلام لم يترك أحدا ما يدعى لنفسه حقا في اقامة الحدود واكراه الناس على طاعة الأوامر واجتناب النواهى غير من لهم ولاية الأمر وسياسة الناس .

فلما قتل بعض المسلمين غداة فتح مكة رجلا من المشركين غضب عليه السلام وقال فيما قال من حديثه المبين « • • فمن قال لكم أن رسول الله قد قاتل فيها فقولوا ان الله قد أحلها لرسوله ولم يحللها لكم يا معشر خزاعة » •

ولما أراد أن يصادر الخمر نهج في ذلك منهجا يقصد به التعليم والاستنان كما جاء في رواية ابن عمر حيث قال :

«أمرنى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن آتيه بمدية ، فاتيته بها وفارسل بها فارهفت ثم اعطانيها فقال اغد على بها وففيله الله أسواق المدينة وفيها زقاق المخمر قد جلبت من الشام وففيها زقاق المخمر قد جلبت من الشام وففيها أعطانيها وأمر فشقق ما كان من تلك الزقاق بعضرته ثم أعطانيها وأمر الدين كانوا معه أن يمضوا معى ويعاونونى ، وأمرنى أن آتى الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر الاشققته ففعلت ، فلم أترك في أسواقها زقا الاشققته »

وهذا تصرف المدير بعد تصرف النبى الذى يبين العرام ويبين الحلال .

فالخمر شربها وبيعها ونقلها حرام يعلمه جميعالمسلمين من تفقه منهم ومن لم يتفقه في الدين ، ولكن المحرمات الاجتماعية ينبغي أن تكون في يد ولي المسلمين لا في يد كل فرد يعرف الحلال والحرام وليست المسألة هنا مسألة تحريم وتحليل ولكنها مسألة ادارة وتنفيذ في مجتمع حافل يشتمل على شتى المصالح والأهواء ، ولا يصاب ببلاء هو آضر عليه من بلاء الفوضي والاضطراب واختلف الدواعي وانتزاع الطاعة وتجاهل السلطان ، فلم يكتف النبي عليه السلام بصريح التحريم في القرآن ولا أكتفي باسناد الأمر

الى غير معروف الصفة فى تنفيذ الأحكام ، بل خرج بنفسه ثم أمر رجلا بمينه وأناسا بأعينهم أن يمضوا فى اثمام عمله، ولم يجعل ذلك اذنا لمن شاء أن يفعل ما شاء -

وما آكثر ما سمعنا في أيامنا الأخيرة عن الأمن والنظام وتوطيد آركان الشريعة والقانون ، ولكنا لا نعرف في كل ما قيل كلاما هو اجمع لوجوه الصواب في هذه المسألة من قول النبي : « السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » \*

ومن قوله فيما رواه ابن الصامت : « ٠٠ الا نسازع الأمراهله الا أن تروا كفرا بواحا عندكم بعض الشرخيار» .

ومن قوله « الامام الجائر خير من الفتنة ، وكل لا خير فيه • وفي بعض الشر خيار » . ومن قوله : « ان الأمير اذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم » الى أحاديث في هذا المعنى هي جماع الضوابط التي تقوم عليها الادارة الحكيمة أو الخطط السليمة المستقيمة بين أمر ومأمور •

نظام وفوق النظام سلطان ، وفوق السلطان برهان من الشرع والعقل لا شك فيه ، وجميع أولئك على سلماحة لا تتعسف النزاع ولا تتعسف الريبة ولا تلتمس الغلواء -

هذا الالهام النافذ السديد في تدبير المسالح العامة ، وعلاج شئون الجماعات هو الذي أوحى الى الرسول الآمي قبل كشف الجراثيم ، وقبل تأسيس العجر الصحى بين الدول •

وقبل العصر الحديث بعشرات القرون • آن يقضى فى مسائل الصحة واتقاء نشر الأوبئة بفصل الخطاب الذى لم يآت العلم بعده بمزيد ، حيث قال « اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها » •

فتلك وصية من ينظر في تدبيره الى العالم الانساني

ياسره لا الى سلامة مدينة واحدة أو سلامة فرد واحد - اذ ليس أطبون للعالم من حصر الوباء في مكانه ، وليس من حق مدينة أن تنشد السلامة لنفسها أو لأحد من سكانها بتعريض للدن، كلها لعدواها -

# (ب) تدبير الشئون العامة:

على أن الادارة العليا انما تتجلى فى تدبير الشئون العامة حين تصطدم بالأهواء وتندر بالفتنة والنزاع ، فليست الادارة كلها نصوصا وقواعد يجرى الحاكم فى تنفيذها مجرى الآلات والموازين التى تصرف الشئون على نسق واحد، ولكنها فى كثير من الأحيان علاج نفوس وقيادة أخطار لا أمان فيها من الانعراف القليل هنا أو الانعراف القليل هنا أو الانعراف القليل

وذلك هو المجال الذى تمت فيه عبقرية محمد في حلول التوفيق واتقاء الشرور آحسن تمام في فما عرض له تدبير آمر من معضلات الشقاق بعد الرسالة ولا قبلها! الا آشار فيه بأعدل الآراء، وأدناها الى السلم والارضاء

صنع ذلك حيث اختلفت القبائل على أيها يستأثر باقامة العجر الاسود في مكانه وهو شرف لا تنزل عنه قبيلة لقبيلة ولا تؤمن عقبي الفصل فيه بايثار احدى القبائل على غيرها، ولو جاء الايثار من طريق المصادفة والاقتراع ، فأشار معمد يالرآى الذي لا رأى غيره لحاضر الوقت ولمقبل الغيب المجهول، فجأء بالثوب ووضع الحجر الأسود عليه وأشرك كل زعيم في طرف من أطرافه ، وكان من قسمته هو غير خلاف بين الناس نقيمه بيده حيث كان ، وأن يتسلف الدعوة وهي مكنونة في طوايا الزمان ، ولو علموا بها يومئد لما سلموا ولا سلم من عدوان وشنآن •

وصنع ذلك يوم هاجر من مكة الى المدينة ، فاستقبلته الوفود تتنافس على ضيافته ونزوله ، وهو يشفق أن يقدح في نفوسها شرر الغيرة بتمييز أناس منهم على أناس أو

اختيار محلة دون محلة • فترك لناقته خطامها تسير ويفسح الناس لها طريقها حتى بركت حيث طاب لها ان تبرك ، وفصلت فيما لو فصل فيه انسان كبيرا أو صغيرا لما مضى فصله بغير جريرة لا تؤمن عقباها بعد ساعتها ولو منت في تلك الساعة على دخل وسوء طوية •

وصنع ذلك يوم فضل بالغنائم أناسا من أهل مكة الضعيف ايمانهم على أناس من الأنصار الذين صدقوا الإسلام وثبتوا على الجهاد ، فلما غضب المفضلون لم يكن أسرع معه على ارضائهم بالعجة التي لا تغلب من يدين بها ، بل تريه انه هو الغالب الكاسب ، وأنها تصيب منه المقنع والأقناع في وقت واحد : « أوجدتم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم ، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعر وترجعوا برسول الله على رحالكم ؟ فوالذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار ، اللهم ارحم الأنصار ، وأبناء ألانصار ، وأبناء الأنصار » وأبناء أبناء الأنصار » .

كلام مدير فيه الادارة والرياسة هبة من هبات الخلق والتكوين ٠٠ فهو مدير حين تكون الادارة تدبير آمور ومدير حين تكون الادارة تدبير آمور ومدير المصالح تعتريها الفوضى ويتطرق اليها الاختلال ، لأنه يسوسها بالنظام وبالتبعة ، وبالاختصاص والسماحة ، وما من مجتمع يساس بهذه الخصال ويبقى فيه منفذ بعدها لاختلال أو انحلال أو لخطل فى ادارة الأعمال .

ثامنا: محمد البليغ والصديق:

#### ١ - البليخ:

« اللهم هل بلغت »!

هذه هي اللازمة التي رددها النبي في خطبته الأخيرة ، وهي خطبة الوداع \*

وهى لازمة عظيمة الدلالة فى مقامها ، لأنها لخصت حياة كاملة فى آلفاظ معدودات فما كانت حياة النبى كلها بعملها وقولها وحركتها وسكونها الاحياة تبليغ وبلاغ ، وما كان لها من فاصلة خاتمة أبلغ من قوله عليه السلام وهو يعود بنفسه « جلال ابن الرفيع فقد بلغت ! » .

ولمدق هذه الدلالة ترى أن السمة البالغة على أسلوب النبى فى كلامه المحفوظ بين أيدينا هى سمة الابلاغ قبل كل سمة آخرى ، بل هى السمة الجامعة التى لا سمة غيرها ، لأنها أصل شامل لما تفرق من سمات هى منها بمثابة الفروع .

وكلام النبى المحفوظ بين أيدينا

اما معاهدات ورسائل كتبت بعد حينها واما خطب وأدعية ووصايا وأجوبة عن أسئلة كتبت بعد حينها وروعيت الدقة في المفناهاة بين رواياتها جهد المستطاع -

والابلاغ هو السمة المشتركة في أفانين هذا الكلام جميعا ، حتى ما جرى منه مجرى القصص أو مجرى الأوامر الى المرءوسين أو مجرى الدعاء الذى يلقنه المسلم ليدعو الله على مثاله -

آنظر مثلا الى قصة أصحاب الغار الشلاثة وتوسلهم بصالح الأعمال وهي كما جاءت في مختار مسلم:

« • • • بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا الى غار في جبل فانعطت على فم غارهم صحرة من العبيل فانطبقت عليهم • فقال بعضهم لبعض : أنظروا أعمالا • عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها ، لعل الله يفرجها عنكم ، فقال أحدهم : اللهم انه كان لى والدان شيخان كبيران وامرأتي ، ولى صبية صغار أرعى عليهم • فاذا أرحت عليهم أمسيت ، فوجدتهما قد ناما فعلبت كما كنت أحلب فجئت بالعلاب فقمت عند رءوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما ، وأكره أن أسقى الصبية قبلهما • فلم يزل ذلك نومهما ، وأكره أن أسقى الصبية قبلهما • فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر ، فان كنت تعلم أنى فعلت دايي ودأبهم حتى طلع الفجر ، فان كنت تعلم أنى فعلت دايي وجهك فأفرح لنا منها فرجة نرى منها السماء •

« ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء » ٠

« وقال الآخر : اللهم انه كانت لى ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء ، وطلبت اليها نفسها فأبت حتى أتيها بمائة دينار ، فجئتها بها م

« فلما وقعت بين رجليها قالت : يا عبد الله ! اتق الله ولا تفضى الخاتم الا بحقه • فقمت عنها ، فان كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغام وجهك فافرج لنا منها فرجة • ففرج لهم •

« وقال الآخر: اللهم انى أستعمل أجيرا يعزق أرزا ، فلما قضى عمله قال: اعطنى حقى ، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه ، فلم آزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا فقال: اتق الله ولا تستهزىء بى • خذ ذلك البقر ورعاءها! فأخذه فذهب به فان كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا ما بقى •

« ففرج الله ما بقى » •

#### ٢ ـ محمد الصديق عطوف وودود:

اذا كان الرجل محبا للناس ، أهلا لحبهم اياه ، فقد تمت له أداة الصداقة من طرفيها • وانما تتم له أداة الصداقة

بمقدار ما رزق من سمة العاطفة الانسانية ومن سلامة الدوق ومتانة الخلق ، وطبيعة الوفاء •

فلا يكفى أن يحب الناس ليعبوه لأنه قد يعبهم وفى ذوقه نقص ينفرهم منه ويزهدهم في حبه

ولا يكفى أن يكون محبا سليم الذوق ليبلغ من الصداقة مبلغها فقد يكون محبا محبوبا حسن الذوق ، ثم يكون نصيبه من الخلق المتين والطبع الوفى نزرا ضعيفا لا تدوم عليه صداقة ، ولا تستقر عليه علاقة .

انما تتم آداة الصداقة بالعاطفة الحية ، والدوق السليم ، والخلق المتين ، وقد كان محمد في هذه الخصال جميعا مثلا عاليا بين صفوة خلق الله -

كان عطوفا يرآم من حوله ويودهم ويدوم لهم على المودة طول حياته ، وان تفاوت ما بينه وبينهم من سن وعرق ومقام •

كان صبيا في الثانية عشرة يوم سافر عمه فتعلق به حتى أشفق العم إن يتركه وحده فاصطحبه في سفره

وكان شيخا قارب الستين ييسوم بكى على قبر أمه بكاء . من لا ينسى •

وليس في سجل المودة الانسانيّة أجمل ولا أكرم من حنانه على مرضعته حليمة ومن حفاوته بها وقد جاوز الأربعين ، فيلقاها هاتفا يها : أمى ! أمى ! ويفرش لها رداءه ويمس ثديها بيده - كأنه يذكر ما لذلك الثدي عليه من جميل ، ويعطيها من الأبل والشاه ما يغنيها في السنة الجدباء -

ولقد وفدت عليه هوازن وهى مهزومة فى وقعة حنين وفيها عم له من الرضاعة لأجل هذا العم من الرضاعة تشفع النبى الى المسلمين أن يردوا السبى من نساء وأبناء ، وأشترى السبى ممن أبوا رده الا بمال -

وحضنته في طفولته جارية عجماء فلم ينس لها مودتها بقية حياته وشغله أن تنعم بالحياة الزوجية ما يشغل الآب من أمر بناته ورحمة منه ، فقال لأصحابه : « من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن » ومازال يناديها يا أمي يا أمي ، كلما رآها وتحدث اليها و وربما رآها في وقعسة قتال تدعو الله وهي لا تدري كيف تدعو بلكنتها الأعجمية فلا تنسيه الوقعة العازمة أن يصغي اليها ويعطف عليها و

وكان هذا عطفه على كل ضعيف ولو لم يذكره بعنان الطفولة ورحم الرضاع • فما نهر خادما ولا ضرب احدا ما وقال أنس : « خدمت النبى الله عشر سنين ، فما قال لى أف قط ، ولا قال لشيء صنعته : لم صنعته ؟ ولا لشيء تركته : لم تركته ؟ »

وكان من أضحك الناس وأطيبهم نفسا ، صافى القلب اذا كره شيئا رؤى ذلك فى وجهه ، واذا رضى عرف من حوله رضاه -

وقد اتسع عطف حتى بسطه للأحياء كافة ولم يقصره على ذوى الرحم ، فكان يضع الاناء للهدرة لتشرب ، وكان يواسى من موت طائر يلهو به أخو خادمه ، وأوصى المسلمين : « اذا ركبتم هذه الدواب فاعطوها حظها من المنازل ولا تكونوا عليها للشياطين » وكرر الوصايا بها أن « اتقوا الله في البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة » •

وقال: « ان الله غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على راس ركن يلهث قد يكاد يقتله العطش ، فنزعت خفها فأو ثقته بخمارها ، فنزحت له من الماء فغفر لها بذلك » •

وقال في هذا المعنى: « دخلت امراة النار في هرة حسستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تعكل من خشساش الأرض » •

لا بل شمنل عطفه الأخياء والجماد كانه من الأخياء، فكانت له قطعة يقال لها الغزاء • وكان له سيف معلى يسمني

ذا الغفار ، وكانت له درع موشحة بنحاس تسلمى ذات الفضول ، وكان له سرج يسمى الداج وبساط يسمى الكن وركوة تسمى الصادر، ومرآة تسمى المدله ، ومقراض يسمى الجامع ، وقضيب يسمى المشوق

وفى تسمية تلك الأشياء بالأسماء فيه معنى الألفة التى تجملها أشبه بالاحياء المعروفين ممن لهم السمات والعناوين، كأن لها « شخصية » مقربة تميزها من بين مثيلاتها ، كما يتميز الأحباب بالوجوه والملامح وبالكنى والألقاب •

هذه العاطفة الإنسانية التي رحبت حتى شملت كل ما أحاطت به وأحاط بها لم تكن هي كل أداة الصداقة في تلك النفس العلوية بل كان معها ذوق سليم يضارعها رفعة ونبلا ويتمثل في فيما ترجع الى علاقات النبي بالناس في رعاية شعورهم أتم رعاية وأدلها على الكرم والجود -

« كان اذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه قام معه ، فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذى ينصرف عنه ، واذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده اياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذى ينزع يده منه ~ ~ » .

« وكان أرحم الناس بالمبيان والعيال - - - واذا قدم من سفر تلقى بمبيان أهل بيته » -

« وكان آشد حياء من العدراء في خدرها • واصدير الناس على أقدار الناس » •

يحفظ مغيبهم كما يحفظ محضرهم ، ويقول لصحبته : «من اطلع في كتاب أخيه بغير أمره فكأنما أطلع في النار»

ومع العاطفة الانسانية والدوق السليم والأدب الكريم سمت جميل ونظافة بالغة وحرص على أن يراه التساس في أحمل مرأة ومع هذا كله أمانة يثق بها العدو فما بال الصديق ؟ وحسيك من ثقة الناس به ما أودعوه من أمانات وهم يناصبونه العداء ، فلم يغرج للهجرة وهدو مهدد في

سربه حتى رد الأمانات الى أصحابها ، وقد يكون في ردها ما ينبههم الى خروجه ويأخذ عليه سبيل النجاة ، وهذا الى اشتهاره بالأمانة في صباه حتى سمى بالأمين قبل أن يتجرد لدعوة ينبغى لداعيها أمثال هذه الصفات .

كل همذه المزايا النفسية ـ بل بعض همده المدايا النفسية ـ خليق أن يتم لصاحبه أداة الصداقة أوفى تمام ، وأن يجعله محبا لمن حوله جديرا منهم بأحسن حب وولاء ، فلم يعرف فى تاريخ العظمة لا بين الأنبياء ولا غير الأنبياء ـ انسان ظفر بنخبة من الصداقات على اختسلاف الأقدار والبيئات والأمزجة والأجناس كالتى ظفر بها محمد ، ولم يعرف عن انسان انه أحيط من قلوب الضعفاء والأقوياء بما يشبه الحب الذى أحيط به هذا القلب الكبر .

نقدم في بعض فصول هذا الكتاب حديث زيد بن حارثة الذي خطف من آهله وهو صغير ثم اهتدى اليه أبوه واهتدى هو الى آبيه على لهفة الشوق بعد يأس طويل ، فلما وجب آن يختار بين الرجعة الى اهله وبين البقاء مع سيده « معمد » اختار البقاء مع السيد على الرجعة مع الوالد ، وشق عليه آن يحتجب عن ذلك القلب الذي غمره بحبه ومواساته ، وهدو ضعيف شريد لا يدرى من هم ذووه .

وكان لا يغنى من لازموه أن يلزموه فى العياة حتى يثقوا من ملازمتهم اياه بعد المات فضعف مولاه ثوبان ونحل جسمه والح عليه الحزن فى ليله ونهاره ، فلما سأله السيد العطوف يستفسره علة حزنه ونحوله قال فى طهارة الأبرار: « أنى اذا لم أرك اشتقتك واستوحشتك وحشة عظيمة ، فذكرت الآخرة حيث لا أراك هناك لأنى ان دخلت الجنة فأنت تكون فى درجات النبيين فلا أراك» ورويت هذه القصة فى أسباب نزول الآية الكريمة :

# وَكُنُ يُطِعِ اللهُ وَالرَّيْنَ اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْهِ مِينَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهُ مَنَاء وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَا وَلَلْإِكْ رَفِيقًا ۞

(النساء ٦٩)

وقد عنينا مما تقدم بحب الصداقة بين الانسان والانسان لأننا لم نقصد حب المؤمن لنبيه في هذا الباب ققد بلغ من امتلاء قلوب المسلمين والمسلمات بهذا الحب ان المراة كانت تسمع أنباء المعركة فينعى اليها خاصة أهلها وهي تسترجع وتعرض عن هذا لتسأل عن النبي وتهتم بسلامته قبل اهتمامها بسلامة الاخوة وبني الأعمام الا أننا عنينا محبة الصداقة في هذا الباب لأنها هي المحبة التي جعلت كثيرا من الناس يؤمنون بمحمد لمحبتهم اياه واطمئنانهم اليه ، فكانت سابقة في قلوبهم وأرواحهم لحب المقيدة والايمان .

#### عظمة العظمات:

ان عطف العظيم على الصغير حتى يستحق منه هذا المب لفضيلة يشرف بها مقام العظيم في نظر بني الانسان -

ولكن قد يقال أن استحقاق العظيم أن يحب العظماء لأشرف من ذلك رتبة وأدل على حظه الجليل من فضائل التفوق والرجعان ٠٠٠ وهذا صعيح لا ريب فيه -

وهنا أيضا قد تمت لمحمد معجزته التي لم يعارضه فيها أحد من ذوى الصداقات النادرة -

فأحدث به نخبة من ذوى الأقدار تجمع بين عظمة الحسب وعظمة الشروة وعظمة الرآى وعظمة الهمة وكل منهم ذو شأن في عظمته تقوم عليه دولة وتنهض به أمة كما أثبت اللهارينج

من سير أبى بكن وعمل وخالد وأسامه وأبن الماص والرُّبيِّر والرُّبيِّر والرُّبيِّر والرُّبيِّر والرُّبيّر

وربما عظم الرجَــل في ميزة من المزايا ، فأحاط به الأصدقاء والمريدون من النابغين في تلك الميزة ، كما أحاط الحكماء بسقراط والقادة بنابليون

بل ربما أحاط الصالحون بالنبى العظيم كمنا أحاط الحواريون بالمسيح عليه السلام وكلهم من معدن واحد وبيئة واحدة

اما عظمة العظمات فهى تلك التي تجذب اليها الأصحاب النابغين من كل معدن وكل طراز ، وهي التي يتقابل في حبها رجال بينهم من التفاوت مثل ما بين أبي بكر وعلى ، وبين عمر وعثمان ، وبين خالد ومعاذ ، وبين اسامه وابن العاص كلهم عظيم وكلهم مع ذلك مخالف في وصف العظمة لسواء -

تلك هى العظمة التي اتسعت آفاقها وتعددت نواحيها ، حتى أصبح فيها ناحية مقابلة لكل خلق ، وأصبح فيها قطب جاذب لكل معدن ، وأصبحت تجمع اليها الباس والعلم ، والحيلة والصراحة والألعية والاجتهاد ، وحنكة السن وحمية الشباب •

تلك هي بلا ريب عظمة العظمات ، مبيزة الإعجاز قي باب المبداقات .

وما استحقها محمد الا بنفس غنيت بالحب وخلصت له حتى اعطت كل محب لها كفاء ما يعطيها : مودة بمودة وصفاء بصفاء ، وعليها المزيد من فضل التفاوت في الأقدار .

ولقد كان صاحب الفضل على أصفياته جميعا أيما هياهم اليه من نور العقل ونور البصيرة ، وهما أشرف من نبور البصير لانه نعمة يشترك فيها الانسان والعجماقات لتفانون العقل ونور البصيرة نعمتان يختص بهما الانسان ، ومع هنول كان

يذكر فضلهم ويشيد بذكرهم كما قال عن أبي بكر « ما أحد اعظم عندى يدا من أبي بكس : واساني بنفسه وماله وانكحني ابنته » ، وكما قال عن أبي بكر وعمر : « أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر » ، وكما قال عن على : « على أخي في الدنيا والآخرة » ، وكما قال عن بعض اصحابه : « أن الله تعالى أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم : على منهم ، أبو ذر ، والمقداد ، وسلمان » ، وكما قال عن الأنصار جميعا وهو في مرض الموت : « استوصوا بالأنصار خيرا • انهم عيبتي التي أويت اليهم ، فأحسنوا الى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم » • • • وغير ذلك كثير عن الصحابة كافة وعن بعضهم مذكورين بأسمائهم .

#### \*\*\*

على أننا نلمس دلائل هذا الفؤاد الرحب وهذا العطف الانساني الشامل في معاملته الأعدائه وشانئيه فضلا عن معاملته للأصفياء ، ومن ليس بينهم وبينه عداء ولا صفاء •

فما ثار من أحد أساء اليه في شخصه ، وقد عفا عن رجل هم بقتله وهو نائم ورفع السيف ليهوى به فسقط من يده على كره منه ، وما حارب قط أحدا كان في وسعه ان يسالمه ويحاسنه ويتقى شره .

ومعاملته لعبد الله بن أبى الذى كان المسلمون يسمونه رأس النفاق مثل من أمثلة الاغضاء والصفح الجميل فقد عاهد وغدر ثم عاهد وغدر وعاش ، يكيد للنبى فى سره ويمالىء عليه أعداءه ، وشاع أن النبى عليه السلام قضى بقتله فتقدم ابنه فقال له : « يا رسول الله ، انه بلغنى انك تريد قتل عبد الله بن أبى فيما بلغك عنه ، فان كنت فاعلا فمرنى به فأنا أحمل اليك رأسه ، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده منى ، وانى لأخشى أن تأمر به غيرى فيقتله فلا تدعنى نفسى أنظر الى قاتل أبى يمشى فى الناس فأقتله فلا تدعنى نفسى أنظر الى قاتل أبى الناس فأقتله فاقتل رجلا مؤمنا « بكافر فأدخل النار به الناس فأقتله فاقتل رجلا مؤمنا « بكافر فأدخل النار به الناس فأقتله فاقتل رجلا مؤمنا « بكافر فأدخل

فأبى النبى أن يقتله وآثر الرفق به ، وزاد فى افضاله واجماله فكافأ الولد خير مكافأة على خلوص نبته وايتارم البر بدينه على البر بأبيه • فأعطاه قميصه الطاهر يكفن به أباه وصلى عليه ميتا ووقف على قبره حتى فرغ من دفنه ، وقد حاول عمر أن يثنيه عن الصلاة على ذلك المدو الذى أذاه جهد الايذاء فذكر الآية:

« استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ٠٠ » ٠

فقـــال:

«لو أعلم ان زدت على السبعين غفر له زدت» •

هذا النفس المطبوعة على الصداقة والرحمة والسماحة اعجب اتهامها بالقسوة على ألسنة بعض المؤرخين الأوربيين !

ما أعجب اتهامها بالقسوة لأنها دانت أناسا بالموت كما يدين للقاضى مجرما بذنبه وهو أرحم الرحماء!

ما اعجبهم اذ يذكرون العقوبة وينسون الذنب الذى استوجب العقوبة كما يستوجب السبب النتيجة وأى ذنب ؟ ذنب لو قوبل به غير محمد لأراق فيه أنهارا من الدماء وله حجة من سلطان الدنيا والآخرة م

فلا نذكر استهزاء المشركين به واعناتهم اياه والقاءهم عليه القدر والحجارة وائتمارهم بحياته وحياة أصحابه واخراجهم المسلمين من ديارهم الى أقصى الديار ، ولا نذكر العناد والاغاظة والاستثارة لغير جريرة الا أنهم دعوا الى عبادة الله والتحلى بمكارم الأخلاق وترك عبادة الأصنام وترك الرذيلة .

لا تذكر شيئًا من ههذا فهو أطول من أن يضمه هسذا الكتاب ، ولكننا تذكر حادثا واحدا تجمع فيه من اللؤم ما

تفرق في كثير غيره ، وذلك حادث الرسل الأربعين ـ وقيل السبعين ـ الذين قتلوا في بئر معونة ولا ذنب لهم الا أنهم ذهبوا تلبية لدعوة الداعين ليعلموا من ينشد علم القرآن والدين ، غير مغضوب عليه -

فماذا كانت دول الحضارة صانعة بالقاتلين الغادرين لو كان هؤلاء الأربعون أو السبعون مبشرين بالدين المسيحى قتلوا في قبيلة من الهمج الذين يأكلون الآدمين ومن حقهم أن يغدروا كما تغدر الوحوش - ان بقى من أبناء القبيلة ، يروى أنباء القبيلة ، قد يقال أن القوم لرحماء في العقاب!

ولم يكن حادث بش معونة بالحادث الوحيد من حوادث الغدر بالرسل الأبرياء • فعلنا نختم هذا الفصل عن الصداقة بخير ما يختم به حين نشير الى غدر قبيلة هذيل بالرسل الستة الذين ذهبوا اليهم ليعلموا من شاء أن يتعلم أحكام الدين وهو امن في داره ، لا اكراه له ولا بغي عليه • فقتلوا جميعا وجيء باحدهم زيد بن الدثنة آسيرا ليباع فاشتراه صفوان ابن أميه ليقتله بآبيه ونصب للقتل فسأله سفيان مستهزئا ؟ انشد الله يا زيد • أتحب أن محمدا الآن عندنا في مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك ؟ » فأجابه زيد : « والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانك الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤديه وأنا جالس في اهلى • • » •

فصاح آبو سفیان دهشان و ما رآیت الناس آجدا پیچهه اصحابه ما یعب آصحاب مجمد محمدا

من فعلة كهده نعلم مدى ما استحقه محمد من حبه الأصدقاء ومدى ما استحقه أعداؤه من جزاء ما فقد أعلل أصدقاءه وأحبوه لأنه طبع عملى الصداقة أما أعداؤه فقد لقوا جزاءهم لأنهم هم طبعوا على العداء والاعتداء.

## معمد الرئيس ومعاملته لزوجاته:

#### الرئيس الصبديق:

من الحسن أن نكتب عن محمد الرئيس بعد كتابتنا عن محمد الصديق \* لأنه هو قد جعل للرئاسة معنى الصداقة المختارة \*

فمحمد الرئيس هـو الصـديق الأكبر لمروسية ، مع استطاعته أن يعتن بكل ذريعة من ذرائع السلطان •

فهناك الحكم بسلطان الدنيا •

وهناك الحكم بسلطان الآخرة .

وهناك الحكم بسلطان الكفاءة والمهابة .

وكل أولئك كان لمحمد الحق الأول فيه: كان له من سلطان الدنيا كل ما للأمير المطلق اليدين في رعاياه ، وكان من سلطان الأخرة كل ما للنبي الذي يعلم من الغيب ما ليس يعلم المحكومون من وكان له من سلطان الكفاءة والمهابة ما يُعتَرَف به أتباعه أكفأ كفاء وأوقى مهيب مهيب المناعة الكفا كفاء وأوقى مهيب المناعة الكفا كفاء وأوقى مهيب المناعة الكفا كفاء وأوقى مهيب المناعة الكفا الكفاء وأوقى مهيب المناعة الكفا كفاء والوقى مهيب المناعة الكفا الكفاء والوقى مهيب المناعة الكفاء والوقى مهيب المناطقة والمناطقة والم

ولكنه لم يشأ الا أن يكون الرئيس الأكبر بماطان الصديق الأكبر: بسلطان الحب والرضا والاختيار ""

فكان أكثر رجل مشاورة للرجال ، وكان حب التابعين. شرطا عنده من شروط الامامة في الحكم بل في العبادة

فالامام الكروه لا ترضى له صلاة .

وكان يدين نفسه بما يدين به أصغر أتباعه وفروي الله كان في سفر وأمر أصحابه باصلاح شاه • فقال رجل:

يا رسول الله ! على ذبحها وقال آخر : على سلخها • وقال آخر : على طبخها • • فقال عليه السلام : وعلى جمع العطب • وقالوا : يا رسول الله نكفيك العمل : قال علمت آنكم تكفوننى ، ولكنى آكره أن أتميز عليكم ، ان الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه » •

وآبى ، والمسلمون يعملون فى حفر الغندة حول المدينة ، الا أن يعمل معهم بيديه لولا انها سنة حميدة يستنها للرؤساء فى حمل التكاليف لأعفى نفسه من ذلك العمل وأعفاه المسلمون منه شاكرين -

وجعل قضاء حوائج الناس أمانا من عداب الله أو كما قال : « أن لله تعالى عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس يفزع اليهم الناس في حوائجهم أولئك « الآمنون من عداب الله » •

وقد كان أعلم الناس أن الأعمال بالنيات ولكنه علم كذلك « أن الأمير اذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم » فوكل الضمائر الى أصحابها والى الله ، وحاسب الناس بما يجدى فيه الحساب "

سمع خصومه بباب حجرته فخرج اليهم فقال : « انما أنا بشر و انه يأتينى الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق ، فأقضى له بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم فأنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها» م

واليوم يكثر اللاغطون بعرية الفكر ويحسبونها كشفا من كشوف الثورة الفرنسية وما بعدها ، ويحرمون على العاكم أن يؤاخذ الناس فيما فكروا به ما لم يتكلموا أو يعملوا ويكنون في كلامهم وعملهم ما يخالف الشريعة م

فهذا الذى يحسبونه كشفا من كشوف العصر الأخر قد جرى عليه حكم النبى قبل آربعة عشر قرنا ، وشرعه لأمت في أحاديثه حيث قال عليه السلام : « ان الله تجاوز لأمتى عما حدثت به نفسها ، ما لم تتكلم به أو تعمل به » ،

وزعموا كذلك أن تقديم الرحمة على العدل في تطبيق الشريعة دعوة من دعوات المصلحين المحدثين لم يسبقوا اليها، وهي هي دعوة النبي العربي التي كررها ولم يدع قط الى غيرها فقال: « ان الله تعالى خلق الخلق وكتب بيده على نفسه ان رحمتي تغلب غضبي » وقال: « ان الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطى عليه مالا يعطى على العنف » وقال: « ان الله تعالى لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا » وروى عنه غير صاحب من أصحابه أنه ما خير بين حكمين الا اختار آيسرهما، ما لم يكن فيه خرق للدين •

وكان يوصى بالضعفاء ويقدول لصحبه: « أبضوني الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم » ، ويذم الترفع على الخدم والفقراء: « ما استكبر من أكل مع خادمه وركب الجمال بالأسواق واعتقل الشاة فعلبها » "

لكنه مع الرحمة بالصغير لا ينسى حق الكبير: « من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا » •

اذ ليس الانصاف حراما على الكبراء خلالا لمن صغر دون من كبر ، فلكل حق ولكل انصاف • وانزال الناس منازلهم كما آمر قومه هو خير شعار تستقيم عليه الحكومة ، وتنعكس آمور الأمم بانعكاسه •

وكان النبى الرئيس يعلم أن الرئاسة لجميع المروسين وليست للموافقين منهم دون المخالفين ، فيأمر قومه أن « اتقوا دعوة المطلوم وأن كان كافرا فأثها ليست دونها حجاب » •

واذا قال هذا رئيس ونبى فانها لأولى السنن التى يتبعها الرؤساء كافة ، لأنهم يبعثون لنشر الدين ومحو الكفر كما بعث الأنبياء .

لقد كانت سنة الرئاسة عند محمد هي سنة الصداقة فلو

استبغلى حكم أعن الشريعة الاستغنى عنها حكم هذا الرئيس الذي جاء بالشريعة لجميع متبعيه .

#### \*\*\*

### ٢ ـ معاملته لزوجاته:

الكلام عن زوج يستدعى الكلام عن مكانه امراة عند رجل ، وعن مكانة النساء عامة عند الرجال عامة -

وانما تعرف مكانة المرأة التي وصلت اليها بفضل محمد ودينه ، حتى عرفت مكانة المرأة التي استقرت عليها في عصره الجاهلية ، ومكانة المرأة التي استقرت عليها في عصره ـ والمدرعصرة ـ وبين أمم أخرى غير الأمة العربية .

وقياسان أثنان كافيان لبيان الفارق البعيد بين ماكانت عليه المناة في الجاهلية وما صارت اليه بعد رسالة محمد -

كانت متاعا يورث ويقسم تقسيم السوائم بين الوارثين، فأصبحت بفضل الإسلام ونبيه صاحبة حق مشروع ، ترث وتورث ولا يمنعها المرواج أن تتصرف بمالها وهي في عصمته كما تشاء .

وكانت وصمة تدفن في مهدها فرارا من عار وجودها ، أو عبئا تدفن في مهدها فرارا من نفقة طعامها • فأصبحت انسانا مرعى الحياة ينال العقاب من ينالها بمكروه ، ولم تكن في البلاد الأخرى بأسعد حظا منها في البلاد العربية فلا نذكر شرائع الرومان واستعبادها النساء • ولا نذكر المتنطعين في صدر المسيحية وتسجيلهم عليها النجاسة وتجريدهم اياها من الروح •

وكفى أن ندكر عصر الفروسية الذى قيل فيه انه عصر المرأة الدهبى بين الأمم الأوربية ، وان الفرسان كانوا يفدون النساء بالدم والمال -

فهذا العصر كان كما قال الدارسون له: عصر التحصان قبل أن يكون عصر المرأة أو عصر « السيدة المفداه » •

وقد أجملت « جون لا نجدون دافين » صاحب « التاريخ الموجن للنساء » فقال : أن عصر الفروسية كان معروفا بما لحظ فيه من فقدان الشباب على الجملة الاهتمام بالجنس الآخر ولعلنا نقل من الدهشة لذلك لو أننا وعينا كلمة الفروسية •

وذكرنا أنها لم تكن ذات شأن بالسيدات كما كانت ذات شأن بالغيل على خلاف ما يروق الكثيرين أن يذكروه فقلما بلغ الاهتمام بالحصان في عصر الفروسية الاعلى اعتبار أنها عنوان ضيعة » .

الى القارىء محادثة من كتاب أغلى الآداب والتعيات Auseis يرى فيها أن ابنه أوسيس Chanson de geste جلست فی نافدتها ذات یوم ، فعبر بها فتیان ـ هما جاران وجربرت · وقال أحدهما: « انظر ، انظر يا جربرت : وحق العدراء ما أجملها من فتاة! » فلم يزد صاحبه على أن قال: « يا لهذا الجواد من مخلوق جميل! • دون أن يلتفت بوجهه • • وعاد صاحبه يقول مرة أخرى : « ما أحسبني رأيت قط فتاة بهذه الملاحة ، ما آجمل هاتين العينين السوداوين! » • وانطلقا وجربرت يقول : « ما أحسب أن جوادا قط يماثل هذا الجواد » وهي حادثة صغيرة ولكنها واضعة الدلالة : اذ قلة الاهتمام تورث الازدراء مدم والجق أن عصر الفروسية يرينا بعض الشواهد الواضحة على هذا الازدراء • واليك مثلا حادثة فى الكتاب المتقدم تروى أن اللكة بلانشقلور ذهبت الى قرينها الملك بيبن Pepin تسأله معونة أهل اللورين • فأصغى اليها الملك ثم استشاط غضبا ولطمها على أنفها بجمع يده ، فسقطت منها أربع قطرات من الدم وصاحت تقول: شكرا لك ، ان أرضاك هذا فأعطني من يدك لطمئة آخری حان تشاء » • ولم تكن هذه حادثة مفردة لأن الكلمات على هذا النعو كثيراً ما تتكرر كانها صيغة معفوظة وكأنما كانت اللطمة بقبضة اليد جزاء كل امرأة جسرت في عهد الفروسية على أن تواجه زوجها بمشورة

« • • • ومتى كانت المرأة تنف الى زوجها عفو الساعة وكثيرا ما تزف الى رجل لم تره قبل ذاك ، اما لتسهيل المحالفات الحربية والمدد العسكرى ، أو لتسهيل صفقة من صفقات الضياع • ومتى كانت بعد زفافها الى فارس مجنون بالحرب معطل الذكاء قد يكون في معظم الأحوال من الاميين عرضة للضرب كلما واجهته بمخالفة ـ أترى سيدة القصر اذن واحدة لها رحمة أو ملاذ من حياة الشقاء أو من صحبة قرين ليس لها باهل ؟ » •

••••

ولقد تقدم الزمن في الغرب من العصدور المظلمة الى عصور الفروسية الى ما بعدها من طلائع العصر الحديث ، ولما تبرح المراة في منزله مسفه لا تفضل ما كانت عليم في الجاهلية العربية وقد تفضلها منزلة المراة في تلك الجاهلية .

فغى سنة - ١٧٩ بيعت امرأة فى أسواق انجلترا بشلنين لأنها ثقلت بتكاليف معيشتها على الكنيسة التى كانت تأويها ويقيت المرأة الى سنة ١٨٨٢ محرومة حقها الكامل فى ملك العقار وحرية المقاضاة ٠

وكان تعلم المرأة سبة تشمئن منها النساء قبل الرجال ، فلما كانت اليصابات بالإكويل تتعلم في جامعة جنيف سنة المدع المدينة في العالم ــ كان النسوة المقيمات معها يقاطعنها ويأبين أن يكلمنها ، ويدوين ذيولهن من طريقها احتقارا لها كأنهن متحرزات من نجاسة يتقين مساسها .

ولما اجتهد بعضهم في اقامة معهد يعلم النسباء الطب بمدينة فلادلفيا الأمريكية ، أعلنت الجماعة الطبية بالمدينة أنها تصادر كل طبيب يقبل التعليم بذلك المعهد وتصادر كل ما يستشير أولئك الأطباء "

وهكذا تقدم الغرب الى أوائل عصرنا العديث ، ولم تتقدم المرأة فيه تقدما يرفعها من مراغة الاستعباد التى استقرت فيها من قبل الجاهلية العربية -

فماذا صنع محمد ؟ وماذا صنعت رسالة محمد ؟

حكم واحد من أحكام القرآن الكريم أعطى المرأة من المحقوق كفاء ما فرض عليها :

وَلَمَنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ الْمُعُرُونِ ﴿ ﴿ ٢٢٨ ) الْبِقِرة ( ٢٢٨ )

وحكم آخر من أحكامه العالية أمر المسلم باحسان معاشرتها ولو مكروهة غير ذات حظوة عند زوجها : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْعُرُونِ فَإِنْ كُرِهُمُوهُنَّ فَعَسَلَم أَنْ لَكُرُهُواشَيًّا

وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كُنِّيرًا كَا اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كُنِّيرًا كَا اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كُنَّا اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَا اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَا اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَاللَّهُ فِيهِ فَي اللَّهُ فِيهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِيهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّا لِللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ الللّلِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّا لِللّ

وأباح لها الدين في الجهاد أن تكسب كما يكسب الرجال:

لِلرِّجَالِ نَصَيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَّالِدَانِ وَٱلْأَفْرَبُونَ وَلِلِيْسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْسَكُ ثُرَّ نَصِيبًا مِّفْهُوصًا ۞

النساء ( ۷ )

ولن يفضل الرجل عليها الا بما كلفه من واجب كفالتها واقامة أودها والسهر عليها -

اما محمد فقد جعل خيار المسلمين خيارهم لنسائهم « أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لمنسائهم » •

وأمر بمداراة ضعفها ونقصها لأن « المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة ، فان استمعت لها استمعت بها وبها عوج ، وان ذهبت تقيمها كسرتها ، وكسرها طلاقها » -

و آوجب على الرجل أن يتجمل لامرأته ويبدو لها في المنظر الذي يروقها ، فقال عليه السلام مما قال في هـــذا المعنى وهو كثير « اغسلوا ثيابكم وخذوا من شــعوركم واستاكوا وتزينوا وتنظفوا ، فأن بنى اسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم » •

وأوجب على الرجل اذا خطب امرأة أن يظهرها على عيبه ان كان به عيب مستور! « اذا خطب أحدكم المرأة وهو يخضب بالسواد فليعلمها انه يخضب » •

وبلغ من رعاية شعورها ومداراة خجلها الذى فطرت عليه آنه أوجب على الرجل أن يمتعها كما تمتعه لأنها لا تطلب لنفسها ما يطلبه الرجل منها: « فاذا جامع أحدكم أهله فليصدقها ، ثم اذا أقضى حاجته قبل أن تقضى حاجتها فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها »

وكان تأديبه المسلمين في هذه الصلة غاية في الكياسة والترفق فقال مما قال في هذا المعنى: « أذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمشط الشعثة .. الكيس ، الكيس ! » .

وانما نلخص ما أوجب عسلى المسلمين عامة فى معاملاتهم لزوجاتهم ، وهو دون ما أوجب على نفسه فى معاملة زوجاته بكثير •

فكان يشفق آن يرينه غير باسم فى وجوههن ، ويزورهن جميعا فى الصباح والمساء ، واذا خلا بهن «كان آلين الناس ضحاكا باسما »كما قالت عائشة رضى الله عنها •

ولم يجعل من هيبة النبوة سدا رادعا بينه وبين نسائه بل آنسهن برفقه وايناسه أنهن يخاطبن رسول الله في بعض الآحايين • فكانت منهن من تقول له أمام أبيها: «تكلم ولا تقل الاحقا • • » ومن تراجعه أو تغاضبه سيحابة نهارها • ومن تبلغ من الاجتراء عليه ما يسمع به رجل كعمر بن الخطاب في شدته ، فيعجب له ويهم بأن يبطش بابنته حفصة لأنها تجترىء كما يجترىء الزوجات الآخريات واذا رآى النبى غضبا كهذا من جرآة كتلك ، كف من غضب الأب وقال له: «ما لهذا دعوناك!» •

وقد كان يتولى خدمة البيت معهن ، أو كما قال : « خدمتك زوجتك صدقة » .

وكان يستغفر الله فيما لا يملك من التسوية بين احداهن وسائرهن وهو ميل قلبه: « اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك » •

ولما أقعده مرض الوفاة أن يزورهن كل يوم كما عودهن بعث اليهن فتلطف في سؤالهن : « أين أنا غدا ؟ أين أنا غدا ؟ كيقلن عند عائشة ويأذن له في الاقامة ببيتها ولو أنه أحل لنفسه أن يقيم حيث أقام وهو مريض لما كان في ذلك من حرج •

والمعاملة الطيبة في الزمن الطويل خلق نادر بين الناس ولكنه في حالة الرضى خلق على يشق فهمه على الكثيرين -

الا أن الخلق الذي يشق فهمه على الأكثرين ، هو طيب المعاملة عندما تتعرض الحياة الزوجية لأخر ما يمسها من خطر وهو المساس بالوفاء -

فى هذه الخصلة تتسامى الحضارة الحديثة ، تتسامى فلا نخالها تحلم بمعاملة اطبب ولا أكرم من المعاملة التي أثرت عن النبى فى قصة عائشة بنت الصديق وهى احظى نسائه لديه ، ونلخصها مما روته بلسانها اذ تقدول رضى الله عنها :

« • • • كان رسول الله اذا آراد أن يخرج لسفر ، آقرع بين نسائه ، فأيها خرج سهمها خرج بها رسول الله معها وأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي ، ثم قفلنا من الغنزوة الى أن دنونا من المدينة ، فقمت حين آذنوا بالرحيل فتمشيت حتى جاوزت الجيش قضيت من شاني وأقبلت الى الرحل فلمست صدرى فاذا عقدى قد انقطع ، فرجعت التمسه فحبسنى ابتغاؤه وأقبل الى الرهط الذين فرجعت التمسه فحبسنى ابتغاؤه وأقبل الى الرهط الذين كانوا يرحلون لى ، فحملوا هودجى وهم يحسبون آنى فيه ، وكانت النساء اذ ذاك خفاقا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم وكانت النساء اذ ذاك خفاقا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم انما يأكلن العلقة من الطعام • فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه اذ كنت مع ذاك جارية حديثة السن •

« ووجدت عقدی فجئت منازل الجیش ولیس بها داع ولا مجیب ، فتیممت منزلی الذی کنت فیه وظننت آن القوم سیفقدوننی فیرجعون الی ، فبینما أنا جالسة فی منزلی غلبتنی عینی فنمت ، وکان صفوان بن المعطل السلمی قد عرس من وراء الجیش فأدلج فأصبح عند منزلی فرأی سواد انسان نائم ، فعرفنی حین رآنی واسترجع ، فاستیقظت وخمرت وجهی بجلبابی ، ووالله ما یکلمنی کلمة ولا سمعت منه کلمة غیر استرجاعة حتی آناخ وأجلسته ورکبتها وانطلق یقودها حتی آتینا الجیش بعدما نزلوا فی نحر الظهیرة .

« فهلك من هلك في شائي ، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول :

« واشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الافك ولا أشعر بشيء من ذلك -

الذى كنت أرى منه حين أشكى لا أعرف من رسول الله اللطف الذى كنت أرى منه حين أشتكى • انما يدخل رسول الله فيسلم ثم يقول: كيف يتكلم! فذاك يريبنى ولا أشعر بالشرحتى خرجت بعدما نقصت وخرجت معى أم مسطح قبل المناصع •

« ثم عدنا فعثرت آم مسطح في مرطها ، فقالت : تعس مسطح ! »

قلت بئس ما قلت! أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟

قالت: أى هنتاه! أولم تسمعي ما قال؟

قلت وماذا قال ؟

فأخبرتنى بقول أهل الافك • فازددت مرضا الى مرضى، فلما رجعت الى بيتى فدخل على رسول الله فسلم ثم قال : كيف يتكلم ؟ استأذنت أن آتى أبوى • أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما ، فأذن لى •

« قالت أمى : يا بنية هونى عليك · فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها خدائر الاكثرن عليها .

« قلت : سبحان الله ! وقد تحدث الناس بهذا ؟ فبكيت حتى أصبحت لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم •

« ودعا رسول الله على بن أبى طالب وأسامة بن زيد ، يستشيرهما في فراق أهله فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله الذي يعلم من براءة أهله والذي يعلم في نفسيه لهم من الود - وقال لرسول الله : هم أهلك ولا نعلم الاخيرا - « وأما على بن أن حالك فقال نا من الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله على

« وأما على بن أبى طالب فقال : لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير ، وان تسأل الجارية تصدقك .

فدعا رسول الله بريرة يسالها: هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت: والذي بعثك بالحق ان رأيت عليها أمرا قد اعمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها و فتأتى الداجن فتأكله

« • • و بكيت يومى ذلك لا يرقا لى دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتى المقبلة لا يرقأ لى دمـع ولا أكتعل بنـوم، وأبواى يظنان أن البكاء فالق كبدى •

«فبینما نحن علی ذلك دخل رسول الله والله فلی فسلم ثم جلس وتشهد ثم قال : أما بعد یا عائشة فانی قد بلغنی عنك كذا وكذا ، فان كنت بریئة فسیبرئك الله ، وان كنت الممت بدنب فاستغفری الله و توبی الیه ، فان العبد اذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله علیه ،

« فلما قضى رسول الله مقالته فاض دمعى حتى ما أحس منه قطرة ، فقلت الأبى أجب عنى رسول الله ! فقال والله ، ما أدرى ماذا أقول لرسول الله .

« فقلت لأمى : أجيبى عنى ، فقالت كذلك : والله ، ما أدرى ماذا أقول لرسول الله ٠

«قلت \_ وأنا جارية حديث السن لا أقرأ كثيرا من القرآن \_ انى والله لقد عرفت أنكم سمعتم بهذا حتى استقر فى نفوسكم وصدقتم به: قان قلت لكم انى بريئة ، والله يعلم أنى بريئة لا تصدقون ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنى بريئة ، لتصدقوننى ، وانى والله ما أجد لى ولكم مثلا الاكما قال أبو يوسف : « فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » •

« ثم تحولت فاضطجعت على فراشي «

« • • • فوالله ما رأم رسول الله مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحى حتى أنه ليتحدر عنه مثل الجمان • في اليوم الشاتى •

فلما سرى عن رسول الله وهو يضعك كان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشرى يا عائشة !أما الله فقد برأك •

« قالت لى آمي : قومي اليه .

« قلت والله لا أقوم اليه ، ولا أحمد الا الله ، هو الذي أنزل براءتي » \*

فأنزل الله عن وجل:

ۅٙڵٳؠؙٝڷڔٳؙٷڶۄٵڵڣۻٙڔ؈۬ڮؙ؞ؚۘۄؘۘۘۊڵۺۘۘۼڐؚٲڹؽٷٞؿؙٚٳۧٲٷڸؚٛڵڡٛڎڹڮۊڶڵڛٙڮؽڹ ۅٙٲؠؙؙۻڿڔؽڹڣڛؘۑڔٳٞۺؖۏؖڵۑۼڡؙٵٷڵڝٞۘۿٷؖٲٵۘڵٲؿؙۻۏڹٲڹێۼ۫ڟۣڛٞڎڶڴؖ ۅؙؙٲڵڷۜڎۼۘڣؙۅؙڒڗۜڿڽۿؖ۞

النسور ۲۲

فقال أبو بكر: « والله انى لأحب أن يغفر الله لى » وأرجع الى مسطح النفقة التي كان ينفقها عليه •

تلك هي القصة التي عرفت بقصة الافك كما روتها لنا السيدة عائشة رضي الله عنها

وهى مسبار صادق يسبر لنا أغوار المروءة والرفق فى معاملة النبى لزوجاته ، حيث لا رفق ولا مروءة عند الآكثرين • فليس النبى هنا فى حالة من حالات الرضا التى

تسلس الحمية وتثير العب وتثمر النقمة ، وتثير في النفس البشرية كل ساكنة تدعو إلى طيب المعاملة ، فلم يكن في هذه المحالة ألا كرما خالصا بما سلك في أمر نفسه وفي أمر (هله وفي أمن دينه ولم يدع لحالم من حالمي الحضارة الحديثة مرتقى يتطلع اليه في جميع هذه الغايات .

سمع النبئ حديثا يلاك بين المنافقين ويسرى الى المسلمين بل الى الماصة ذويه الأقربين ، حديثا يسمعه رجل كعلى بن آبى طالب في بره وكرم نحيزته ، فلا يرى بعده حرجا من الطلاق والنساء كثيرات -

سمع النبى ذلك العديث المريب فلم يقبله بغير بينة ولم يرفضه بغير بينة وكان عليه أن يعود الى زوجه المريضة أو يجفوها الى حين فعادها وبه من الرفق والانصاف ما يأبى عليه أن يفاتحها في مرضها بما يخام ففسه الكريمة وبه من الموجدة والترقب ما أبى عليه أن يقابلها بما كان يقابلها به والنفس صافية كل الصفاء وظل يسأل عنها سوال متعتب ينتظر أن تشفى وأن تأتيه بالبينة ، فيشتد كل الشدة أو يرحم كل الرحمة ، ولا يعجله لغط الناس أن يأخذ في هذا الموقف الأليم بما توجبه المحمية وما توجبه المروءة .

وسأل من ينبغى أن يسأل : عليا وأسامة وهما بمقام ولديه ، وبريرة الجارية التي كانت تعرف عائشة وتغلص لسيدتها كما تغلص لسيدها وضرة لعائشة تنافسها وتكاد أن تضارعها في خطوتها لديه : زينب بنت جعش التي كانت أسرع من يقول او علمت شيئا يقال فاستعاذت بالله وقلت : « أحمى سمعى و بصرى ، والله ما علمت الاخرا » -

واتصل الحديث بعائشة فاستأذنته في زيارة أهلها ، وآن له أن يفاتحها وقد وصل النبأ الى سمعها • ولم يئن له قبل ذلك وهو كاظم ما في فؤاده ، قادر على كتمانه معافة أن يؤديها بغير حق وهي تشكو سقامها •

فاتحها لتبريء نفسها أو تستغفر الله -

وغضبت غضب البرىء المشكوك فيه ، وانها لبريئة في نظر كل منصف يفهم أن امرأة كعائشة لا تعرض نفسها لهذه الريبة امام جيش ، وقي وضح النهار ، ولغير ضرورة ، ومع رجل من المسلمين يتقي ما يتقيه المسلم في هذا المقام من غضب النبي وغضب المسلمين وغضب الله قتلك خلة تترفع عنها من هي اقل من عائشة منبتا ومنزلة وخلقا وانفة ، فكيف بها في متكانها المعلوم؟

ألا أن النبى أراد لها البراءة أمام الخلق عامة وأمام الفسه المحبة ، حدرا أن تكون تبوأته إياها عن محبة وضبعه لا عن تبين واستيثاق ، فلما قضى كل حق وانتهى به الاستيثاق الى الثقة كان قد وفي الكرم والحمية والانصار والرحمة أجمعين •

نعصم ، وفى الرحمة حتى باللاغطين المتعجلين الذين أيدوا أو أعادوا فى ذلك العديث المريب • وما أحد أرحم ممن يرحم المفترين على سمعة أهله وهناءة بيته وأمان سربه ، ولا يعدر الناس أحدا كما يعدرون نبيا مطاعا ينال فى عرضه ، فينال بالعقاب العدل من استحقوه •

#### \*\*\*

#### سماحة الكريم:

وقد علمنا من رواية السيدة عائشة كما علمنا من روايات شتى ، أن عبد الله بن أبى بن سلول كان أكبر اللاغطين بعديث الافك عن سوء نية وكيد مبيت للنبى ودينه وكان هذا الرجل كما تقدم فى بعض فصول هذا الكتاب بغيضا الى المسلمين متهما عندهم يتوجسون منه ويسمونه رأس المنافقين ، ولا يكفون عن طلب دمه واستئذان النبى فى قتله ، فما ضر النبى لو خلى بين المسلمين وبينه يحاسبونه

على فريته ويحاسبونه على كيده ، وينقمون لعرض النبى منه ليآمنوا شره ويجعلوه عبرة لغره ؟ •

واذا قیل ان عبد الله بن ابی کان من أصحاب العصبیة التی یحسب حسابها وتتقی بوادرها ، فماذا یقال فی مسطح وهو مکفول آبی بکر وضیعته الذی یاکل من ماله ؟

ما الذي أنجاه من السخط والعقاب وكفل له دوام البر والمعونة لولا سماحة النبي وسماحة أبي بكر وسماحة القرآن؟ على أن العصبية التي كان عبد الله بن أبي يلوذ بها لم تكن لتحميه عقاب النبي لو أراده بعقاب ولو كان أصرم عقاب فما من عصبية هي أقرب الى رحم الرجل وأولى بالذود عنه من ولده المشهور ببره • وقد أسلفنا ـ ان ولد عبد الله قد تطوع لقتله يوم قيل له ان النبي يهدر دمه ويقضى بموته •

انما هى سماحة الكريم ، انما هى السماحة التى شملت مسطعا كما شملت كبير المنافقين ، وخرجت من حديث الافك بالعفر عن جميع المسيئين مخلصين فى الراى وغير مخلصين ، وهى التى سبرت غورا فى قصة هذا العديث فتكشفت عن أطيب معاملة للزوجات فى أحرج العالات ، وتلك هى المعاملة الطيبة فى مثلها الأعلى ، معاملة لا تتبدل بعد أيام وشهور بل تطول مدى السنين ، وتطول مدى السنين مع نساء مغتلفات لا مع امرأة واحدة ، وتطول فى جميع مع نساء مغتلفات لا مع امرأة واحدة ، وتطول فى جميع الحالات ومنها حالة الألم البالغ ولا تنعصر فى حالة الرضى والطمأنينة ، وأقل من ذلك أمنية يتمناها الحالمون بالوئام بين الأزواج فى العصر الذى وصفوه بعصر المرأة لفرط بين الأزواج فى العصر الذى وصفوه بعصر المرأة لفرط بين الأزواج فى العصر الذى وصفوه بعصر المرأة لفرط بين الأزواج فى العصر الذى وصفوه بعصر المرأة لفرط بين الأزواج فى العصر الذى وصفوه بعصر المرأة لفرط بين الأزواج فى العصر الذى وصفوه بعصر المرأة لفرط بين الأزواج فى العصر الذى وصفوه بعصر المرأة لفرط بين الأزواج فى العصر الذى وصفوه بعصر المرأة لفرط بين الأزواج فى العصر الذى وصفوه بعصر المرأة لفرط بين الأزواج فى العصر الذى وصفوه بعصر المرأة لفرط بين الأزواج فى العصر الذى وصفوه بعصر المرأة لفرط بين الأزواج فى العصر الذى وصفوه بعصر المرأة لفرط بين الأزواج فى العصر الذى وصفوه بعصر المرأة لفرط بين الأزواج فى العصر الذى وصفوه بعصر المرأة لفرط بين الأزواج فى العصر الذى وصفوه بعصر المرأة والمنور المنابية بين الأرب فيه المطنبون من اكبار شأنها والدعوة الى انصافها المناب

#### \*\*\*

# تعسده الزوجات:

هنا يعرض لنا الكلام عن تعدد زوجات النبي وهو الهدف الثاني الذي يرميه المشهرون بالاسلام فيكتوون من رميه

كلما تكلموا عن أخلاق محمد عليه السلام وذكروا منها ما يزعمونه منافيا لشهمائل النبوة ، مخالفا لما ينبغى أن يتصف به هداة الأرواح •

السيف والمرآة! •

كأنهم يريدون أن يجمعوا على النبى بين الاستسلام للغضب والاستسلام للهوى ، وكلاهما بعيد من صفات الأنساء -

آما السيف فقد أسلقنا الكلام فيه ٠

أما المرأة فالظنة فيها أضعف من الظنة في السيف على ما نراه ، لأن الاستسلام للشهوة آخر شيء يخطر على بال الرجل المحقق \_ مسلما كان أو غير مسلم \_ حين يبحث في تعدد زوجات النبي ، وفيما يدل عليه ذلك التعدد ، وفيما اقتضاه -

قال لنا بعض المستشرقين ان تسع زوجات لدليل على فرط الميول الجنسية \_ قلنا انك لا تصف السيد المسيح بأنه قاصر الجنسية لأنه لم يتزوج قط • فلا ينبغى أن تصلف محمدا بأنه مفرط الجنسية لأنه جمع بين تسع نساء •

ونعن قبل كل شيء لا نرى ضيرًا على الرجل العظيم أن يحب المرآة ويشعر بمتعتها من هذا سواء الفظرة لا عيب فيه، وما من فطرة هي التي في طبائع الأحياء عامة من فطرة الجنسين والتقاء الذكر والأنثى ، فهي الغريرة التي تلهم الحي في كل طبقة من طبقات الحياة ، لا تلهمة غيريزة أخرى .

ارايت الى السمك وهو يعبر الماء المالح فى موسمه المعلوم فيطوى الوفا من القراسخ ليصل الى فرجة نهر عذب يجدد فيها نسله ثم يعود ادراجه ؟ ارأيت الى العصفور وهو يبنى عشه ويعود من هجرته الى وطنه ؟ ارأيت الى الزهر وهو يتفتح ليغدى الطير والنمل ينقل لقاحه ؟ أرأيت الى سنة

العياة في كل طبقة من طبقات الأحياء ، ما هي سنتها ان لم تكن هي سنة الألفة بين الجنسين ؟ وأن يكون سواء الفطرة ان لم يكن على هذا السواء ؟

فحب المرأة لا معابة فيه

هذا هو سواء القطرة لا مراء \*

وانما المعابة أن يطغى هذا الحب حتى يخرج عن سوائه وحتى يشغل المرء عن غرضه ، وحتى يكلفه شططا في طلابه فهو عند ذلك مسخ للفطرة المستقيمة يعاب كما يعاب الجور في جميع الطباع .

فمن الذى يعلم ما صنع النبى فى حياته ثم يقع فى روعه أن المرأة شعلته عن عمل كبير أو عن عمل صغير ؟ من من بناة التاريخ قد بنى فى حياته وبعد مماته تاريخا أعظم من تاريخ الدعوة المحمدية والدول الاسلامية ؟ ومن ذا الذى يقول إن هذا عمل رجل مشغول ؟

عم شغلته المراة ؟ ومن ذا تفرغ لعظيم من المسعى فبلغ فيه شأن محمد في مسعاه ؟

فإن كانت عظمة الرجل، قد أتاحت له أن يعطى الدعوة حقها ويعطى المرأة حقها فالعظمة رجعان وليست بنقص، وهذا الاستيفاء السليم كمال وليس بعيب ورسالة محمد اذن هي الرسالة التي يتلقاها أناس خلقوا للحياة ولم يخلقوا تايذين لها ولا منبوذين منها فليست شريعة هؤلاء بالشريعة المطلوبة فيما يخاطب به عامة الناس في عامة العصور و

و أعجب شيء أن يقال عن النبي انه استسلم للذات الحسية وقد أوشك أن يطلق نساءه أن يجبرهن في الطلاق لأنهن طلبن اليه المزيد من النفقة وهو لا يستطيعها -

فقد شكون ـ على فخرهن بالانتماء اليه ـ انهن لا يجدن نصيبهن من النفقة والزينة ، واجتمعت كلمتهن على الشكوى واشتددن فيها حتى وجم النبى وهم بتسريحهن أو تخيرهن بين الصبر على معيشتهن والتسريح

وذهب اليه آبو بكر يوما « يستأذن عليه فوجد الناس جلوسا لا يؤذن لأحد منهم • ثم دخل أبو بكر وعمر من بعده فوجدا النبى جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا • فآراد آبو بكر آن يقول شيئا يسرى عنه ، فقال : يا رسول الله لو رايت بنت خارجة سألتنى النفقة !! فقام أبو بكر الى عائشة يجا عنقها ، وقام عمر الى حفصة يجا عنقها ويقولان

« تسألن رسول الله ما ليس عنده ؟ فقلن : «والله لا نسأل رسول الله شيئًا أبدا ليس عنده » •

ثم اعتزلهن الرسول شهرا وتسعة وعشرين يوما فنزلت بعدها الآية التي فيها التخيير وهي :

يَّا أَيُّهَا النَّيْ قَالِ لِأَزُولِهِ كَانِكُنَّ تُرُدُنَ الْحَيْقَ النَّيْقَ قَالِ لِأَزُولِهِ كَانَ الْكَيْقَ الْكَيْقَ اللَّهُ الْمَاكِمُ الْمُثَنِّ الْمَاكِمُ الْمُثَنِّ اللَّهُ الْمَاكِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللللللللللللللللْم

الأحزاب ٢٨ ، ٢٩

فبدآ الرسول بعائشة فقال لها : يا عائشة ! انى آريد ان اعرض عليك أمرا أحسب ألا تعجلى فيه حتى تستشيرى آبويك ٠٠ » قالت : « وما هو يا رسول الله ؟ » فتلا عليها الآية قالت :

فيك يا رسول الله أستشير أبوى ؟ بل أختار الله والدار الآخرة ٠٠ » \*

ثم خير نساءه كلهن فاجبن كما أجابت عائشة ، وقنعن بما هن فيه من معيشة كان كثير من زوجات المسلمين يظفرن بما هو أنعم منها .

علام يدل هذا ؟

نساء محمد يشكون قلة النفقة والزينة ، ولو شاء لأغدق عليهن النعمة وأغرقهن في الحرير والذهب وأطايب الملذات -

آهذا فعل رجل يستسلم للذات حسه ؟

آما كان يسيرا عليه أن يفرض لنفسه ولآهله من الأثقال والخثائم ما يرضيهن ولا يغضب المسلمين وهم موقنون ان ارادة الله ؟

وماذا كلفه الاحتفاظ بالنساء حتى يقال انه كان يفرط في الله الى النساء ؟ هل كلفه أن يخالف ما يحمد من سننه أو يخالف ما يحمد من سننه ويخالف ما يحمد من سيرته أو يترخص في ما يرضاه أتباعه ولا ينكرون عليه ؟ لم يكلفه شيئا من ذلك ، ولم يشغله عن جليل أعماله وصغيرها ، ولم ني هنا رجلا تغلبه لذات الحس كما يزعم المشهرون ، بل راينا رجلا يغلب تلك الملذات في طعامه ومعيشته وفي ميله الى نسائه فيحفظها بما يملك منها ولا يأذن لها أن تسومه ضريبة مفروضة عليه ، ولو كانت هذه الضريبة بسطة في العيش قد ينالها أصغر المسلمين ، ولا شك في قدرة النبي عليها لو أراد .

### رجُل الجد والرصانة:

وهكذا نبعث عن الرجل الذي توهمه المشهرون من مؤرخى أوروبا ، فلا نرى الاصورة من أعجب الصور التي تقع في وهم واهم .

نرى رجلا كان يستطيع أن يعيش كما يعيش الملوك ويقنع مع هذا بمعيشة الفقراء ثم يقال انه رجل غلبته لذات حسه!

ونرى رجلا تألبت عليه نساؤه لأنه لا يعطيهن الزينة التي يتحلين بها لعينيه ثم يقال انه رجل غلبته لذات حسه ونرى رجلا آثر معيشة الكفاف والقناعة على ارضاء نسائه بالتوسعة التي كانت في وسعه ثم يقال انه رجل غلبته لذات حسه •

ذلك كلام لو. شاء المشهرون أن يرسلوه كلاما مضحكا مستغربا لآفلحوا فيما قالوه أحسن فلاح - أو لعله أقبح فلاح!

ويزيد في غرابته أن الرجل الذي توهموه ذلك التوهم لم يكن مجهولا قبل زواجه ولا بعد زواجه فتخبط فيه الظنون ذلك الخبط الذريع

فمحمد كان معروف الشباب قبل قيامه بالدعوة الدينية كاشهر ما يعرف فتى من قريش وأهل مكة •

ولما بنى باولى زوجاته ـ خديجة ـ لم تكن لذات الحس هي التي سيطرت على هـذا الزواج لأنه بنى بهـا وهي في

نعو الأربعين وهو فى نعو الخامسة والعشرين ونيف على الخمسين وأوتى الفتح المبين وليس له من زوجة غيرها ولا من رغبة فى الزواج بآخرى •

ولم يكن وفاؤه لها بقية حياته وفاء المدء لذات حس أو ذكرى متاع جميل لأنه فضلها على عائشة في صباها وهي آحب نسائه اليه ، وكانت عائشة تغار منها في قبرها فلم يكتمها قط آنه يفضلها عليها .

قالت له مرة: هل كانت الا عجوزا بدلك الله خيرا منها ؟ فقال لها غاضبا: « لا والله ما بدلنى الله خيرا منها • آمنت بى اذ كفر الناس ، وصدقتنى اذ كذبنى الناس ، وواستنى بمالها اذ حرمنى الناس ، ورزقنى الله منها الولد دون غيرها من النسام » •

فلهذا آحب خدیجة ووفی لها وفضلها ولم یمح ذکراها من نفسه قط من أعقبتها من الزوجات الفتیات : وفاء قلب ولیست لذات حس ولا ذکری متاع جمیل م

#### أسباب تعدد زوجاته:

ولو كانت لذات الحس هى التى سيطرت على زواج النبى يعد وفاة خديجة ، لكان الأحجى بارضاء هذه الملذات أن يجمع النبى اليه تسعا من الفتيات اللاتى اشتهرن بفتنة الجمال فى مكة والمدينة والجزيرة المربية ، فيسرعن اليه راضيات فخورات ، واولياء أمورهن أرضى منهن وافخر بهذه المساهرة التى لا تعلوها مصاهرة .

لكنه لم يتزوج بكرا قط غير عائشة رضى الله عنها ، ولم يكن زواجه بها معقودا في بداءة الأمر حتى رغبته فيه خولة بنت حكيم التي عرضت عليه الزواج بعد وفاة خديجة .

قالت عائشة رضى الله عنها : « لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان ابن مظعون للنبى « أن رسول

الله! « آلا يتزوج ؟ » قال: « من؟ » « قالت: « ان شئت بكرا وان شئت ثيبا ؟ » قال: « فمن البكر ؟ » قالت: « بنت احب الناس اليك ، عائشة بنت أبى بكر » قال: « فمن الثيب ؟ » قالت: « سودة بنت زمعة أمنت بك واتبعتك » •

ثم كانت سودة هى أولى النساء اللاتى بنى بهن بعد وفاة خديجة ، وكان زوجها الأول ابن عمها \_ قد توفى بعد رجوعه من الهجرة الى العبشة ، وكانت هى من أسبق النساء الى الاسلام ، فامنت وهجرت أهلها وغاب زوجها الى العبشة فرارا من اعنات المشركين له ولها ، فلما مات لم يبق لهنا الا أن تعود الى أهلها فتصبأ وتؤذى ، أو تتزوج بغير كفء أو بكفء ، لا يريدها ، فضمها النبى اليه حماية لها وتأليفا لأعدائه من أهلها ، وكان غير هذا الزواج أولى به لو نظر الى لذات حس ومال الى متاع ،

وكانت للنبى زوجة أخرى سمت بالوضاءة والنقاء وهى زينب بنت جحش ابنة عمته عليه السلام التى زوجها زيدا ابن حارثة بامره وعلى غير رضى منها ، لأنها أنفت \_ وهى ، ذات الحسب والقرابة من رسول الله \_ أن يتزوجها غلام عنيف .

هذه أيضا لم يكن « للذات الحس » المزعومة سلطان في بناء النبي بها بعد تطليق زيد اياها و تعذر التوفيق بينهما ، ولو كان للذات الحس سلطان في هذا الزواج لكان آيسر شيء على النبي آن يتزوجها استباء ولا يروضها على قبول زيد وهي تأباه • فقد كانت ابنة عمته يراها من طفولتها ولا يفاجئه من حسنها شيء كان يجهله يوم عرض عليها زيدا وشدد عليها في قبوله • فلما تجافي الزوجان و تكررت شكوى زيد من اعراضها عنه و ترفعها عليه و اغلاظها القول له كان زواج النبي بها « حلا لمشكلة » بيتيه بين ربيب في منزلة الابن وابنة عمه اطاعته في زواج لم يقرن بالتوفيق •

أما سائر زوجاته عليه السلام فما من واحدة منهن \_ رضى الله عنهن \_ الاكان لزواجه بها سبب من المصلحة

العامة أو من المروءة والنخوة دون ما يهزىء به المرجئون من لذات الحس المزعومة •

فأما سلمة كانت كهلة مسنة يوم خطبها ، كما قالت له معتدرة اليه لاعفائه من تكاليف نفسه ان يتزوجها ، جبرا لخاطرها بعد موت زوجها عبد الله المخزومي من جرح اصابه في غزوة أحد م

ولما برح بها الحزن لوفاته واساها رسول الله قائلا: «سلى الله أن يؤجرك في مصيبتك ، وأن يخلفك خيرا» فقالت: «ومن يكون خيرا من ابي سلمة ؟ » فأوجب على نفسه خطبتها لأنها تعلم أنه خير من أبي سلمة ، ولأنه يعلم أن أبا بكر وعمر خطباها فترفقت بالاعتذار ، وهما أعظم المسلمين قدرا بعد النبي عليه السلام •

وجويرية بنت الحارث سيد قومه كانت احدى السبايا في غزوة بنى المصطلق فتزوجها النبى لعتقها ويحض المسلمين على عتق آسراهم وسباياهم تفريجا عنهم وتأليفا لقلوبهم ، فأسلموا جميعا وحسن اسلامهم ، وخيرها أبوها بين العودة اليه والبقاء في حرم رسول الله فاختارت البقاء في حرم رسول الله .

وحفصة بنت عمر بن الغطاب مات زوجها فعرضها أبوها على أبى بكر فسكت وعلى عثمان فسكت وبث عمر أسفه للنبى فلم يكن للنبى عليه السلام أن يضن على وليه وصديقه بالمصاهرة التى شرف بها أبا بكر من قبله ، وقال : يتزوج حفصة من هو خير من أبى بكر وعثمان

ورملة بنت آبى سفيان تركت أباها لتسلم وتركت وطنها لتهاجر مع زوجها الى الحبشة ، ثم تنصر زوجها وفارقها وهى غريبة هناك بغير عائل • فارسل النبى الى النجاشى فى طلبها لينقذها من ضياع الغربة وضياع الأهل وضياع القرين • فكانت النجدة الانسانية باعث هنالواج ولم يكن له باعث من المتعة والاستزادة من النساء ،

وكان للنبى مقصد جليل من هذا الزواج الذى لم يفكر فيه حتى الجاته النجدة الى التفكير فيه ، وهو أن يصل بينة وبين آبى سفيان بآصرة النسب عسى أن يهديه ذلك الى الدين ، بما يعطف من قلبه ويرضى من كبريائه .

وكان اعزاز من ذلوا بعد عزة سنة النبي عليه السلام في معاملة جميع الناس ولا سيما النساء اللاتي تنكسر قلوبهن في الذل بعد فقد العماة والأقرباء ، ولهاذا خير صفية اليهودية سيدة بني قريظة بين أن يلعقها باهلها وان يعتقها ويتزوج بها واختارت الزواج منه عليه السلام وأية الآيات في رعاية الشعور الانساني انه عليه السلام انتشب صفية بلالا لأنه مر بها وبابنة عمها على قتلي اليهود فقال له مغضبا : « أنزعت الرحمة من قلبك حين تمر بالراتين على قتلاهما ؟ » واحتقرتها زينب فلقبتها يوما باليهودية فهجرها شهرا لا يكلمها ليأخذ بناصر هذه الغريبة باليهودية عنها الضيم "

تتكشف لنا مراجعة الحياة الزوجية لمحمد عليه السلام عن هذه الأسباب وشبيهاتها من دواعى اختياره لنسائه واستجماعه لهذا العدد من الزوجات في حين واحد -

ولا حرج \_ كما اسلفنا \_ على رجل قويم الفطرة أن يلتمس المتعة في زواجه ولكن الذي حدث فعلا أن المتعة لم تكن قط في مقدمة الاعتبار عند نظر النبي في اختيار واحدة من زوجاته قبل الدعوة أو بعدها وفي ابان الشباب أو بعد تجاوز الكهولة •

وآخر صورة يتصورها المنصف هنا هى صورة رجل فرغ للذاته وجلس ينتقى واحدة بعد واحدة من الحسان على حسب ما يرجوه عندها من متاع - فانما كان الاختيار كله على حسب حاجتهم الى الايواء الشريف أو على حسب المصلحة الكبرى التى تقضى باتصال الرحم بينه وبين سادات العرب وأساطين الجزيرة من أصدقائه وأعدائه ، ولا استثناء من هذه

الخصلة لزوجة واحدة بين جميع زوجاته حتى التى بنى بها فتاة بكرا موسومة بالجمال ، وهي السيدة عائشة بنت ابى بكر الصديق رضى الله عنه .

الا آن المشهرين المتقولين نسوا كل حقيقة من حقائق هذه المحياة الزوجية التى سجلت لنا بأحدث تفصيلاتها ، ولم يدكروا الا شيئا واحدا حرفوه عن معناه ودلالته ، ليفتروا على النبى ما طاب لهم آن يفتروه وذاك أنه جمع فى وقت واحد بين تسع زوجات

ونسوا أنه اتسم بالطهر والعفة في شبابه فلم يستبح قط لنفسه ما كان شباب الجاهلية يستبيحونه لانفسهم من اللهو المطروق لكل طارق ، في غير مشقة عندهم ولا معابة -

ونسوا انه بقى الى نحو الخامسة والعشرين لم يتعسف فى طلب الزواج الحلال وهو ميسر له تيسره لكل فتي وسيم حسب منظور اليه بين الأسر وبين الفتيات •

ونسوا أنه لما تزوج في تلك السن ، كان زواجه بسيدة نحو الأربعين اكتفى بها الى أن توفيت وهو يجاوز الخمسين -

ونسوا أنه اختار أحسابا في حاجة الى التالف أو الرعاية ولم يختر جمالا مطلوبا للمتاع .

ونسوا أن الرجل الذى وصفوه بما وصفوا من تغليب لذات العس ، لم يكن يشبع في بعض آيامه من خبر الشعير ، ولم يجاوز حياة القناعة قط لارضائه نساءه وارضاء نفسه ، ولو شاء لما كلفه ارضاء نفسه ، وارضاؤهن غير القليل بالقياس الى ما في يديه -

نسوا كل هذا وهو ثابت في التاريخ ثبوت عدد النساء اللاتي جمع بينهن عليه السلام فلماذا نسوه ؟

نسوه لأنهم أرادوا أن يعيبوا وأن يتقولوا وأن ينحرفوا عن الحقيقة ، وقد كانت رؤية الحقيقة ايسى لهم من الانقياد عنها ، لو أنهم أرادوها وتعمدوا ذكرها ولم يتعمدوا نسيانها -

### عاشرا: الأب ( الآبوة الروحية والابوة النوعية ):

حفظ النوع سر من آسرار الحياة الكبرى التي دقت عن الفهم وحارت في تعليلها عقول الأساطين من العلم والحكمة •

وهو لا ريب يجرى على قانون مطرد في جميع طبقات الأحياء وان كنا نحن لا نعلم كنهه ولا نسبر عمقه ، ولا نزيد على استقصاء بعض الملاحظات التي تقارب الحقيقة ، أو هي آقرب ما نستطيع الوصول اليه .

وآهم هذه الملاحظات التقريبية أنه يجرى على سنة المكافأة والتعويض في معظم حالاته ، فيقابل النقص في جانب أخر ويقابل القصور في مزية من المزايا بالاتقان في مزية أخرى -

فالأحياء السفلى عرضة للعطب الكثير فى طور الولادة والحضانة ، فيقابل هذا أن الأحياء السفلى ترسل ذرياتها بالألوف والوف الألوف فيبقى منها القليل الكافى لدوام النوع بعد فناء الكثير •

والأحياء العليا يقل عدد المولود منها فى البطن الواحد · فيقابل هذا أن تطول حضانتها والعناية بها ، وتجد من وسائل الصيانة ما يعوض الكثرة فى الأحياء السفلى ·

ويغلب أن يزيد النسل حين تكون زيادة النسل هي الوسيلة التي يستطيعها الفرد لخدمة نوعه وضمان دوامه فاذا تيسرت للفرد وسائل مختلفة لخدمة نوعه ، فقد يجوز ذلك على نسله وينتقص من قسمته في أبنائه ، كأنما خدمة النوع ضريبة مفروضة على كل فرد بصورة من الصور ، فاذا آداها في صورة أعفى منها في الصور الأخرى ، أو كأنما هي مواهب وأرزاق لا يستوفيها الفرد الواحد الا بثمن غال يحسب عليه ويؤدى حسابه للنوع على نحو من الأنحاء .

والانسان هو اقدر المخلوقات الحية على خدمة نوعه بوسائل كثيرة لا تنعصر في تجديد النسل وزيادة عدده م

فهل يجوز لنا أن نقول ان العظماء الذين حرسوا النسل قد أدوا ضريبتهم باصلاح شئون الناس فلم يبق من اللازم المفروض عليهم ان يؤدوا هذه الضريبة عن طريق الذرية ؟

ان قلنا ذلك فانما نقوله على سبيل الملاحظة التقريبية التي آشرنا اليها ، ولا نبلغ بتلك الملاحظة فوق مبلغها من اليقين الذي تستحقه ، فغاية مبلغها عندنا انها تستوقف النظر للتأمل والمراجعة ولا تقضى بنا الى الجرم أو الى التغليب :

وبعض العظماء الذين تزوجوا لم يرزقوا الذرية ، أو يرزقوا ذرية كلها اناث وذكور يرزقوا ذرية كلها اناث وذكور لم يعيشوا ، أو عاشوا ولم يعمروا ولا كانوا على حالة مستحبة من الصحة والنجابة -

وتواريخ العظماء في جميع نواحي العظمة ، وفي جميع الآمم ، وفي جميع العصور ، حافلة بالشواهد التي تعزز تلك الملاحظة وتجعلها خليقة بالتأمل والمراجعة ، يدخل فيهم القديسون كما يدخل فيهم الحكماء ويدخل فيهم العلماء كما يدخل فيهم رجال الفنون والمخترعون ، ويدخل فيهم القادة العسكنيون والشكليون ولا يصعب على أحد أن يدير بصره الى فترة من الزمن في بلد قريب يعرفه حق المعرفة ليشاهد مصداق ذلك من نفر من عظمائه ومشهوريه ، وحسبنا في مصر اسماء جمال الدين الأفغاني ، ومحمد عبده ، وسعد زغلول ، وعبد الله نديم ، ومصطفى كامل ، ومصطفى فهمى ، محمود سامى البارودي ، وخافظ ابراهيم ،

فاذا جاز لنا أن نقف عند تلك الملاحظة وأن نتأمل مغزاها ، وجاز لنا أن نقهم أن اصلاح شئون النوع الانساني نسريبة تغنى عن ضريبة الذرية في بعض الأحوال \_ فأين ترانا نجد تلك الضريبة في أرفع حالة وأغلى قيمة أن لم نجدها في رسالة نبوية تتناول الأجيال بعد الأجيال، وتتناول الملايين في كل جيل ، وأي أبوة انسانية تغنى عن أبوة اللحم والدم كما تغنى أبوة النبى الذي يتكفل بتربية الأرواح في أمته ، وفي أمم لا يلقاها في زمانه ، وأمم لا تزال تستجد بعد زمانه إلى أقصى الزمان ؟ نذكر هذا حين تذكر خظ محمد من الابوة الروحية ومن الابوة النوعية ، ونرى تكافؤا في الجانبين جديرا بالملاحظة والاعتبار .

آلا ما آثقل ثمن الاصلاح!

الا ما أحق المصلحين بالتمجيد وحسن الجزاء •

فمحمد الأب كان أصلح الآباء ، ثم فجع في بنيه فجيعة لا يدارى فيها آلم الانسان الا صبر الأنبياء ومن النساس من لا يكون صديقا صالحا ولا سيدا صالحا ولا زوجا صالحا ولكنه آب صالح بر ببنيه لأن الرحم بين الآباء والأبناء آدنى الأرحام الى المودة وأحراها بتحريك الشفقة فيمن لا يشفق على آحد فكيف تكون الأبوة في نفس صلحت للصداقة وصلحت للسيادة وصلحت للزوجية لأنها تصلح للعطف الذي يعم المقريب والغريب ويشمل القوى والضعيف ؟

ذلك آب تعلم كيف يفرح بأبنائه ٠

وتعلم كيف يعزن حين يفجع في أولئك الأبناء •

ومن الراجع أن العطف الأبوى لم يتمثل قط في مولد أحد من أبناء محمد عليه السلام كما تمثل في مولد ابنه الذي سماه باسم جده الأكبر أملا في أن يصبح بعده خليفته الأكبر

ولعل العطف الأبوى قد تمثل فى تشييع هذا الطفل الصنع الله من تمثله فى استقباله يوم ميلاده -

كانت أسباب كبيرة توحى الى قلب محمد العظيم شوقه الطويل الى استقبال ذلك الوليد -

كان منها أن محمدا عربي يحرص على العقب من بعده كحرص كل رجل من أبناء القبائل واصحاب العطبية من فخورون بالنسب فخورون بالعقب ، يحفظون سيرة السلف ويتوقون الى استبقاء الخلف على نحو لا يعهده الحضريون ، وان كان حب الدرية فطرة مركبة في جميع الطباع ومحمد كان يحب التكاثر لنفسه ويحبه لأمته ويوصى المسلمين ان يستكثروا من النسل ما استطاعوا ليفاخر بهن الأمم وفرة وعزة من فاشنتياقه الى العقب من الذكور خليقة عربية تقترن بالخليقة الانسانية والخليقة النبوية ، فترداد قوة على قوتها التي ركبت في جميع الطباع م

وكان من آسباب هذا الشوق القوى طول العهد بالأبناء وبعد أن ولدتهم له السيدة خديجة رضى الله عنها ، وشماتة أناس من شانئيه سماه بعضهم بالأبتر لانقطاع معظم نسله ، وفي ذلك نزول الآية الكريمة :

# إِنَّشَانِتَكَ مُوَالْإِبْرَّنَ الكوثر ٣

فقد مضى نيف وعشرون سنة لم تلد له فى خلالها زوجة من زوجاته • ومات فى هذه الفترة كل أولاده ما عدا فاطمة رضى الله عنها التى ماتت بعده بقليل : مات القاسم والطاهر طفلين ، وماتت زينب ورقية وأم كلتوم بعد أن تزوجن ولم يتعوض من فقدهن ما يعزيه بعض العزاء •

#### فجيمة تضاعف الشوق الى الوليد المأمول -

وطول انتظار يضاعف العب له كما يضاعف الشوق اليه ، ولسنا ندرى لم طالت الفترة التي مضت على ازواج النبي عليه السلام جميعا بغير عقب · ولكننا لا نستبعد تعليلها باجتماع المصادفات التي لا يندر أن تجتمع في أمثال هذه الأحوال · فعائشة البكر التي لم يتزوج النبي بكرا غيرها قد مات عنها عليه السلام وهي دون العشرين وهي سن قد تبلغها المرآة ولا تلد · وان كانت ولودا فيما بعدها ·

آما أزواجه الأخريات اللائى تزوجن قبله فلا نعلم من أخبار هن أنهن أعقبن لأزواجهن الأولين خلفا غير رملة أم حبيبة وهند بنت آمية المخزومية ، وهذه كانت مسنة يوم بنى بها النبى عليه السلام ، وفى عمر لا يستغرب فيسه امتناع الولادة -

فكلهن ما عدا هاتين لم يلدن للنبى ولا لنزوج قبله واجتماع هذه المصادفة ليس بالعجيبة المعضلة التى يصعب تعليلها اذا تذكرنا أن النبى قد توخى فى اختيارهن تلك الإغراض العامة التى أجملناها فى الفصل السابق ولم يتحر منها النسل خاصة وهى الايواء الشريف والمساهرة وبعضهن \_ بل معظمهن \_ قد لقينا من الشدائد والمخاوف وعناء الهجرة البعيدة ، ما يعقم المولود و

فاذا أضفنا الى ذلك معيشة الكفاف وضريبة العظمة النبوية التى آشرنا اليها على سبيل الاحتمال ، واشتغال النبى فيما بين الخمسين والستين بتعزيز الدين وقمع الفتن ودرء الأخطبار ـــلم يكن منهم تلك الظاهرة الحيوية بالأمر العصى على التعليل •

### حسزن الأبسوة:

طال اشتياق النبى الى الوليد المأمول ، وتجدد اشتياقه في آثر كل زواج حتى جاءته مارية القبطية من قطر بعيد ومن معدن غير المعدن الذى يختار لايواء المحزونات وتقريب الأسر والعصبيات • فبشرت النبى بعقب لعله غلام ، واجتمع في هدنه البشارة اشتياق نيف وعشرين سنة • ورجاء لا ينتهى بانتهاء الزمان •

وولد ابراهيم -

ولد الطفل الذي نظر أبوه اليه يوم مولده فامتد به الامل مئات السنين أو ألوف السنين وتغير له الاسم الذي وراءه أعقاب كأعقاب جده الاعلى ليكون أبا ويكون له أحفاد ، ويكون لأحفاده من بعدهم أحفاد • ثم مات ذلك الطفل الصغير ومات ذلك الأمل الكبير •

مات كلاهما والآب في الستين ، أي صدمة في ختام العمر ؟ أي آمل في الحياة ؟ الدين قد تم ، وهذه الاصرة قد انقطعت ، فليس في الحياة ما يستقبل وينتظر : كل ما فيها للشاحة والادبار •

مات الطفل ولما يدرك السنتين مصاب صغير ان كانت المسائب تقاس بسنوات المفقودين ولكن المسائب في الأعزاء انما تقاس بمبلغ عطفنا عليهم ، والصغير أحوج الى العطف من الكبير المستقل بشأنه •

وانما تقاس بمبلغ تعويلهم علينا ، وتعويل الصغير على وليد أكبر من تعويل الكبير وانما ثقاس بمبلغ الأمل قيهم والأمل يطول في منتصف الطريق وقد يقصر في منتصف الطريق -

انما تقاس الام المفقودين بأعمار الفاقدين • وأي

مصاب أفدح من مصاب الستين وما بعدها في الأمل الوحيد الواصل بينها وبين الزمان : ماضيه وأتيه ؟

ما تخيلت محمدا في موقف آدني الى القلوب الانسانية من موقفه على قبر الوليد الصغير ذارف العينين مكظوم الوجه ضارعا الى الله •

نفس قد نفثت الرجاء في نفوس الألوف بعد الألوف ، وهي في ذلك الموقف قد انقطع لها رجاء عزيز رجاء والسفاء لا يعييه كل ما ينفثه المصلح في الدنيا من رجاه •

وكانى بمحمد كان يومئذ أقرب الى قلوب المخالفين من بعده مما كان مع الجالسين حوله ، ومع أقرب الناس اليه -

وكان أقرب الناس اليه زوجاته أمهات المسلمين ، وكن يحببنه غاية ما يعب النساء الأزواج، ولكن حبهن اياه لم يكن في هذا الموقف من المقدربات العاطفات ، لأنه حب آثار غيرتهن من أم الوليد المأبول فاحتجب من عطفهن بمقدار تلك الغيرة وبمقدار ذلك الحب . ولا لوم عليهن فيما طبع عليه الانسان وفيما لا يعقدنه ولا يقدرن عليه .

وكان أقرب النّاس اليه أصحابه الخاشمون بين يديه • وكان اكبارهم لسيد الأنبياء ينسيهم أنه أب من الآباء ، بَلَ انه أب أرحم من سائر الآباء •

ظنوا أن النبى لا يعزن • كما ظنوا أن الشجاع لا يعاف ولا يعب العياة وإن الكريم لا يعرف قيمة المال لكن القلب الذى لا يعرف قيمة المال لا فضل له فى الكرم ، والقلب الذى لا يعنف لا فضل له فى الشجاعة ، والقلب الذى لا يعنن لا فضل له فى الصبر • انما الفضل فى العزن والغلبة عليه، وفى الموف والسمو عليه ، وفى معرفة المال والايثار عليه •

وفضل النبى فى نبوته وفى أبوته أنه حـزن وبكى ، وتلك هى الصلة بينـه وبين قلب الانسـان ، وبينـه وبين

الناس ، وأى نبى تنقطع بينه وبين القلب الانسانى صلة كهذه الصلة التي تجمع شتات القلوب ؟

روى آسامة بن زيد آن زينب بنت النبي آرسلت اليه السلام ويقول ان ابنتي قد حضرت فأشهدنا ، فأرسل اليها السلام ويقول ( ان لله ما آخذ وما أعطى ، وكل شيء عنده مسمى فلتتحسب ولتصبر ، فأرسلت تقسم عليه م فقام النبي ملية وقمنا فرفع الصبى في حجر النبي ونفسه تقعقع ، ففاضت عينا النبي ملية وضعها لله سعد : ما هذا يا رسول الله ؟ قال : هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده الا الرحماء \*

ما هذا يا رسول الله ؟ هذا رسول الله في أصدق ما تكون عليه رسالة الرسل : في الرحمة وفي الانسانية ، وغير هذا لن يكون - ومحمد قد انقى رؤية طفل يموت لابنته وهو كهل غير يائس من العقب فكيف يكون حزنه على فلذة كبده ابراهيم وهو بعده ذاهب الرجاء في الأبناء •

لقد كان حزنه لموته بمقدار فرحته بمولده وكان فرحه بمولده بمقدار امله فيه واشتياقه اليه وان العطف الانساني كله ليتجه الى تلك النفس الزكية وهي تتوسيع فرحا بالوليد المامول وحملق الأب المتهلل شعر وليده وتصدق بزنته فضة على المساكين ، وذلك هو التوسع الذي وسعه رجل كان اقدر الرجال على وجه اليسيطة، غير مستثنى فيها بروساء ولا ملوك و

جاء باقصى ما عنده من الفرح وأقصى ما عنده من التوسعة • ولو شاء لقد كان وزن الوليد كله درا وجوهرا بعض ما يستطع ذلك اليوم الأغر الميمون • وبمقدار هذا الفرح الطنوى يدوم الاستقبال • كان العزن الفظيع يوم الوداع •

خرج الرجل الذى اضطلع بأعباء الدنيا من فيها وهو لا يضطلع بحمل قدميه ، خرج يتوكأ على صديق عطوف الى حيث يحمل الوليد آخر مرة في حجره الآبوى قبل آن يودعه حجر التراب • وكان يستقبل الجبل بوجهه • فقال : يا جبل لو كان بك مثل ما بى لهدك • ولكن انا لله وانا اليد راجعون •

آى والله انها لاحدى النواقر التي يحملها اللحم والدم ولا تحملها صخور الجبال -

وصرخ آسامة حينما بكى رسول الله \_ فنهاه رسول الله وقال « البكاء من الرحمن والصراخ من الشيطان » ، حزن كما ينبغى له أن يحزن • أما الحزن الذى لا ينبغى له فهو الصراخ الذى نهى عنه وهو أن تتكسف الشمس يوم موت ابراهيم ، فيحسب المسلمون أنها انكسفت لموته ، ويقول الأب الذى انكسفت الشمس حقا في عينيه « كلا • أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته ! أو تخسفان ولكن في أكباد المحزونين ، وليس في كب السماء •



## أكرم الآباء:

أو كان من المحتم أن يكون محمد مثال الآباء كما كان مثال الأنبياء ؟ كذلك شاء القدر القادر ، وكذلك رأينا محمدا مثال الأب يوم ولد ابراهيم - ومثال الأب يوم ذهب عنه ابراهيم -

ما يتمنى طفل - لو جاز أن يتمنى الأطفال \_ آبوة أرحم ولا أزكى من هذه الابوة فى الحالتين بل كان محمد مثال الأب حيثما كان له نسل قريب أو بعيد ، وذكر أو أنثى

وصغير أو كبير أرأيت الى الحسن بن فاطمة وقد دخل عليه فركب ظهره وهو ساجد في صلاته ؟

ان النبى فى صلاته لهو النبى فى مقامه الآسنى و ان النبى فى مقامه الأسنى ليشفق آن يشغل الصبى عن لعبه فيطيل السجدة حتى ينزل الصبى عن ظهره غير معجل ويساله بعض أصحابه: لقد أطلت سجودك ؟ فيقول: ان ابنى ارتحلنى فكرهت آن أعجله أرأيت الى فاطمة تدخل البيت ، أشبه الناس مشية بمشية محمد ؟ أرأيت الى حنان يفيض على القلب كحنانه حيث يرى فتاة تشبه أبا فى مشيته وسمته ؟ تلك فاطمة بقية الباقيات من الأبناء والبنات ، يختصها النبى بمناجاته فى عشية وفاته و

انى مفارق الدنيا فتبكى • انك لاحقة بى فتضحك • • فى هذا الضحك وفى ذلك البكاء على برزخ الفراق بين الدنيا والآخرة أخلص الود والحنان بين الآباء والأبناء •

سرها بنبوته ، وسرها يأبوته ، فضحكت ساعة الفراق الأنها ساعة الوعد باللقاء وكذلك فارق الدنيا أكرم الأنبياء وأكرم الآباء ٠



العسسابد

#### الطبائع الأربع:

طبيعة العبادة ، وطبيعة التفكير ، وطبيعة التعبير الجميل ـ وطبيعة العمل والحركة .

هذه طبائع آربع تتفرق في الناس ، وقلما تجتمع في انسان واحد على قوة واحدة • فاذا اجتمعت معا فواحدة منهن تغلب سائرهن لا محالة ، وتلحق الأخريات بها في القوة والدرجة على كل شيء من التفاوت •

طبيعة العبادة تدعونا الى الاتصال بأسرار الكون للمعاطفة والتآلف بيننا وبينها • تدعونا الى العلول من الكون فى آسرة كبيرة • وطبيعة التفكير تدعونا الى الاتصال بأسرار الكون للفهم والكشف والاستقصاء تدعونا الى العلول من الكون فى معمل كبير • وطبيعة التعبير الجميل ستشب النار المقدسة فى سرائرنا فتصهر معادن الجمال من هدة الدنيا وتقرغها فى قوالب حسناء من صنع قرائعنا والسنتنا أو صنع قرائعنا واوصالنا ، تدعونا الى العلول من الكون فى متعف كبير •

وطبيعة العمل والحركة • تعلمنا كيف نتأثر بدوافع الكون وكيف نؤثر فيها ، وتجذبنا اليها فنستمد منها القدرة التى تجذبها الينا : تدعونا الى العلول من الكون في ميدان صراع ومضمار سباق وقلما تشعر بالسكون مبيتا لأسرة ، ومعملا لباحث ، ومتحف فن ، ومضمار سباق في وقت واحد لنما هي حالة من هذه الحالات تجب سائر الحالات ، وقد تلحقها بها الماق التابع بالمتبوع والمساعد بالعامل الأصيل وتلحقها بها الماق التابع بالمتبوع والمساعد بالعامل الأصيل

معمد بن عبد الله كانت فيه هذه الطبائع جميعا على نحو ظاهر في كل طبيعة : كان عابدا ومفكرا وقائلا بليغا وعاملا يغير الدنيا بعمله - ولكنه عليه السلام كان عابدا قبل كل شيء ومن آجل العبادة قبل كل شيء كان تفكيره وقوله وعمله ، وكل سجية فيه \*

تهيآ للعبادة بميراثه ونشاته وتكوينه فولد في بيت السدانة والتقوى - وتقدمه آباء يؤمنون ويوفون بايمانهم ويعتقدون ويخلصون فيما اعتقدوه -

ونشآ يتيما من طفولته - فانطوى على نفسه وتعود التآمل والجد والعزوف عن عبث الصغار ، والنظر الى ما حوله بعين الناقد المترفع عن الدنايا - الجانح الى الطهر واستقامة الضمير -

وتكون في بنيته عابدا من صباه وقيل انه في الثانية أو الثالثة من عمره ، قد ادركته حالة يختلف شراح التاريخ في تفسيرها ويرويها من سمعوا بها على روايات مختلفات لا ندرى ما هو الواقع الصحيح منها ويتعجل بعض المؤرخين الأوربيين ، فيحسبها ضربا من المسرع على غير سند علمي أو تاريخي منحقق يستند اليه كل ما يمكن أن نجزم به من هذه الحالة أو من غيرها ، أن محمدا قد تكون ليتلقى الوحي الالهي وأن لهذا التكوين استعدادا لابد أن يلحظ من أوائل صباه ، لأن البنيه الحية لن تتهيأ له في أيام ولا في شهور ولا في سنوات ، ولن تستطيعه الا اذا تمت أهبتها له والمولود في صلب أبيه ، ولا نقول في المهد أو في الرضاع والمولود في صلب أبيه ، ولا نقول في المهد أو في الرضاع و

فمن الأقوال المتواترة أنه كأن عليه السلام اذا نزل عليه السوحى نكس رأسه ، وكرب لذلك وتربد وجهه ، وآخذته البرحاء حتى أنه ليتجه ومنه مثل الجمان في اليوم الشاتى ، وسمع عند وجهه كدوى النحل ، وقد يصدع فيغلب رأسه بالحناء ، وقد شاب فقال « شيبتنى هود وآخواتها » وعدد خين سئل عن آخواتها سورا أخرى من القرآن الكريم \*

وليس هذا من خليقة كل نبية انسانية: انما هو خليقة النبية التي تتلقى وحيا وتستوعب سرا وتهتر لنبئا عظيم -

#### \*\*\*

#### صيفة العسابد:

وكان أوصافه في غير حالة الوحي توافق الاستعداد الذي يرشعه لتلقى الوحي والنبوة وكان حسا كله وحياه كله ويراه ينظر البه فيرى فؤادا يقظا يتنبه لكل خالجة نفسية وكل نبأة خفية ويسرع في مشيته ويلتفت فيلتفت بكل جسمه ويشير فيشير بكل كفه ويفكر فلا يزال يطرق الى الأرض أو يرفع بصره الى السماء ويدعو فيرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه ويغضب فتحمر عيناه ووضباه ويمتلىء غرق جبينه ينام وقلبه يقظ لا ينام وحس مرهف يدنى اليه ما وراء الحجاب ويوقظ سريرته لأخفى البواطن ويجعله أبدا في حالة قريبة من حالة الوحى حينما هبط الوحى عليه و

هذه صفة عابد يفك ويعبر ويعمل له ليست بصفة عابد ينقطع للعبادة أو ينقطع للتفكير ، أو يعمل كما يعمل بعض النساك الذين هزلت بنيتهم الجسدية فلم يبق لهم الا عكوف الصومعة أو رحلة الزهادة "

كانت عبادة محمد خلوا بالنفس الى حين ، أو عجب من بدائع السكون التى ألفها الناس لأنهم لم يوهب لهم فى أبصارهم وبصائرهم تلك النظرة الجديدة التى ترى كل شيء كانه فى خلق جديد •

ما أعظم دهشة الناظر أن يرى الشمس قد خلقت اليوم أمام عينيه • دهشة لا تعدلها دهشة وهى هى دهشبة المين التى أبت أن تكل من الألفة لأنها أبدا فى نظر جديد ، أو فى نظر الى كل منظور كأنه مخلوق جديد وهكذا كانت عبادة محمد عليه السلام - عجب من بدائع الكون في كل نظرة كانه يراها لأول مرة - وتفكير في الخلق ينتهي الى الايمان لأنه يبدأ بالعجب ، ولا يزال أبدا بين العجب والايمان - وان محمدا باعث الايمان الى القلوب - لقد كان يجدد ايمانه كما يجدد عجبه كل يوم - وكان يدعو الله فيقول: « يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » وقيل له في ذلك فقال « انه ليس آدمي الا وقلبه بين اصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء ازاغ » .

حركة متجددة في الحس وفي الفكر وفي الضمير فلا انقطاع عن الحس للعبادة كل الانقطاع ولا انقطاع عن الحس للتفكير كل الانقطاع و وانما هو تفكير من ينتظره العمل وليس بتفكير من ترك العمل ليوغل في الفروض ومذاهب الاحتمال والتشكيك ثلث أيامه لريه وثلثها لأهله وثلثها لنفسه وما كان في فراغه لنفسه ولا لأهله شيء يخرجه عن معنى عبادة الله والاتصال بالله على نحو من التعميم بهره الجمال من صباه: جمال الشمس والقمر والنهار والليل والروض والصحراء وجمال الوجوء التي يلمح عليها العسن فيطلب عندها الخير وانعا هو الخير على كل حال "

ما قد طلب من الجمال · انما جمال الله هسو الذي قد كان يدعوه اليه ، كلما نظر الى خلق جميل ·

فكر فى الخلق فآمن بالخالق واستقر هنالك لا يتقدم ولا يتآخر ، فقال : « ان الشيطان يأتى أحدكم فيقول : من خلق السماء ؟ فيقول : الله ، فيقول من خلق الأرض؟ فيقول: الله ، فيقول : من خلق الله ؟ فاذا وجد ذلك أحدكم فليقل : آمنت بالله ورسوله » •

تلك هى نهاية التفكير التى ينتهى اليها عقل مستقيم خلق لعبادة عامل ، وتعليم الناس عبادة وعملا ، ولم يخلق ليوغل فى الفروض ويتقلب بين الشكوك •

وانا لنسأل مع هذا: الى أين انتهى المفكرون الذين أوغلوا في شكوكهم وتطوحوا بهنا الى قصوى ما تفرضت الفروض؟ \*

الى آين انتهى «كانت » Kant امام المفكرين فى هذا الباب بين فلاسفة العصر الحديث ، ان لم نقل الحديث والقديم ؟

انتهى الى آن النفس نفسان والوجود وجودان : النفس حسية ونفس حقيقية \* ووجود محسوس ووجود حق هو ذات الوجود \*

النفس الحقيقية تدرك الوجود الحقيقى عندما ترجع الى قرارها ، ثم لا تتخطى بادراكها عالم الباطن الى عالم المحسوسات التى يتناولها التعبير وتصدير الكلام -

آليس معنى هذا أن ايمان النفس الباطنة آمر لا يتعلق بالبرهان ؟ وأن المرجع غاية المسرجع انما هـ والايمان ولا شيء غير الايمان ؟

بل حتى البرهان الأكبر على وجود الله نعود اليه لنسأله ونسمع منه ، فماذا يقول ؟

يقول لنا ان العدم معدوم فالوجود اذن موجود ، وانك اذا آمنت بالوجود فلا مناص لك من الايمان به في صفته المثلى ، لأنك تحتاج الى مقتضى لفرض النقص ولا تحتاج الى مقتضى لفرض الكمال في وجود لا يتطرق اليه العدم -

وما الفارق بين الايمان بالله والايمان بالوجود في صفته المثلى ؟

وهنا ينتهى الايغال فى الفروض والشكوك • • وهنا انتهى الايمان ، بغير ايغال فى فروض ولا شكوك لا تتلاقى النهايتان ، أو لا تضل الفروض والشكوك حيث نضل ثم لا يخطو لها قدمان وراء خطو الايمان •

هذه السنة التي استنها النبي عليه السلام في عبادته الروحية كثرت وصاياه بادمان التفكير في خلق الله واجتناب التفكير في ذات الله • فقال في حديث : تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله » •

وقال هذا المعنى : « تفكروا فى خلق الله و لا تفكروا فى الله فتهلكوا » وقال فى حديث قدسى :

« كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف ، فخلقت الخلق فعرفت » \*

أو كما جاء في رواية ، « فخلقت الخلق فبي عرفوني» ·

#### طريق الوصول:

وخلاصة هذه الآحاديث وما في معناها أن التفكير في حقائق الوجود هو طريق الوصول الى الله ولا طلويق غيره للعواس ولا للعقل ولا للبديهة: ايمان بالوجود الآبدي في صفته المثلي وتفكير في حقائق الوجود كما نراها ونعسها ونعقلها ، وذلك قصارى ما عند المقيدة ، وقصارى ما عند الفلسفة ، وقصارى ما عند العلم ، اذ يقف العلم عند حده وهذا هو العلم الذي فرضه الاسلام على كل مسلم ومسلمة وقال النبي في رواية ابن عباس: « انه أفضل من الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله ، لأنه سبيل الوصول الى الله » .

ومن الواجب أن نذكر بعد هذا جميعه أن محمدا نبى ، وأن النبى يعلم جميع الناس الايمان وتلك سبيل جميع الناس فيما يفتح لهم من أبواب التفكير وأبواب الاعتقاد فهم يضلون في تيه الشكوك والمناقضات التي يتعمق فيها الفلاسفة والمنطقيون ولا يبلغون الى هداية أقوم وأسلم من هداية الايمان بالخالق والتفكير في الخليقة فاما هذه الهذاية واما الضلال الذي لا هداية وراءه وليس لنبى أن يحجب طريق الهداية ويفتح طريق الضلال و

وقد تكلمنا في همذا الفصل عن روح العبادة أو عن فطرة العابد التي توجي اليه (عبادته الروحية)

أما عبادة الشعائر الظاهرة فهى عبادة الاسلام كما فرضت على جميع المسلمين: يصلى النبى ويصوم ويحج ويؤدى الزكاة على الشريعة التي يتبعها كل مسلم، وقد يطلب الى نفسه في هذه العبادات ما ليس يطلبه الى غيره على سنة السماحة والتيسير التي أثرت عنه في كل عمل مق أعماله وكل سجية من سجاياه

فكان آخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لمنفسه وربما قام الليل آكش، أو أقله ولا يدين أحد بالتهجد كما كان يتهجد ، أو بالمسلاة والصيام كما كان يعسلى ويصوم

بل قد غضب من الناس يتشددوا في العبادة فيصبحوا كالمنبت « لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » لأن الناس جميعا يتلقون الأمر بفريضة واجبة ، فهم في حاجة الى الرفق والتيسير "

آما النفس المفطورة على العبادة فالصلاة عندها مناجاة حب وفرحة لقاء ، ومطاوعة لميل الضمير وميل الجوارح على السواء

وكان محمد « اذا حزيه أمر صلى » \*

كذلك اذا حزب الأمر نفسا رجعت الى من تحب فغف وقرها وانفرج كربها ، وأنست بعد وحشة واهتدت بعد حيرة .

ومتى وجدت النفس « فرحة اللقاء » فى المسلاة فلا اجهاد فيها لجسد ولا تضييق فيها لوقت بل فيها الترويح عن الجهد والتنفس عن الضيق ولا سيما اذا كانت النفس من سعة الأفق بحيث تحيى ما تحيى من ليلها ونهارها فى الصلاة والعبادة ثم تؤدى عملها وتفكر تفكيرها ، ولا يحسب

أحد يعرفها أنها تنقطع بالصلاة العبادة عن حق من حقوق حياتها ، أو عن حق من حقوق بني الانسان "

# الرجال المختاد:

عاش في العصور الماضية كثير من العظماء الذين تواترت الأنباء بأوصافهم السماعية وأوصافهم المرسومة في الصور والتماثيل غير أنسا لا نعسرف أحسدا من هؤلاء العظماء تمت صورته السماعية أو المنقولة كما تمت صورة محمد عليه السلام من رواية أصحابه ومعاصريه ، فنعن نعرفه بالوصف خرا من معرفتنا لبعض المخلدين بصورهم وثماثيلهم التي نقلت عنهم نقل الحكاية والمطابقة ، لأن هذه الصور والتماثيل قد تحكى للناظرين ملامح أصحابها ومعارفهم الظاهرة ، وقد تحكى للمتفرسين شيئا من طبائعهم التي تفهم عليها سيماهم ، الا أنها لا تحفظهم لنا كما حفظت الروايات المتواترة أوصاف النبي في كل حالة من حالاته وكل لمحة من لمحاته في سيماه وفي هندامه ، وفي شرايه وطعامه ، وصلاته وجياته وحلة ومقامه وسكوته ، لأن الذين وصفوه وأحبوه وأحبوا أن يقتدوا به فتحرجوا في وصفه كما يتعرج المرء في الاقتداء بصفات النجاة والأخذ بأسباب السلامة ، فكانت أمانة الوصف هنا مزيجا من العطف والتدين وضربا من اتباع السنن وقضاء الفروض لم يختلف الوصف مرة الاكما تختلف نظرة الناظر الى وجه واحد بين ساعة وأخرى فيقول غير ما قال آنفا ثم لا يبدو التناقض. ولا أقصد التحريف بين القولين ٠

وخلاصة المحفوظ من الروايات المتواترة أن النبي عليه السلام كان مثلا نادرا لجمال الرجولة العربية كان كشانه في جميع شمائله مستوفيا للصفة من جميع نواحيها • فرن رجل وسيم غير محبوب غير مهيب ، ورب رجل وسيم يجبه الناس

ويهابونه وهو لا يعب الناس ولا يعطف عليهم ولا يبادلهم الولاء والوفاء ، أما محمد عليه السلام فقد استوفى شلائل الوسامة والمحبة والمهابة والعطف على الناس وكان غلل على ما يجتاره واصفوه ومعبوه ، وكان نعم المسمى بالمحتاد و

اذا نظر اليه الناظر رأى رجلا أزهر اللون عظيم الهامة - مفاض الجبين ، مسبط الشعر أزج الحاجبين بينهما عرق يدره الغضب ، أدعج العينين في كحل - أقني الأنف يحسبه من لم يتأمله ، أشم العرنين ، أسيل الخد فليع الفم، غزير اللحية - جميل الجيد ، عريض العسدر ، وأسع ما بين المنكبين ، ضخم الكراديس ، طويل الزندين ، رحب الراحة خشن الكفين والقدمين ، لا بالمشذب ولا بالقصير ، مربوعا أو أطول من المربوع ، معتدل الخلق ، متماسكا ليس بالبدين ولا بالنعيل -

واذا أقبل يتحرك نظر اليه الناظر فرأى رجبلا يصفه الاقدمون بأنه « حى القلب » ويصفه المجدثون « بالحدركة الحيوية » \*

يمشى فكأنما ينحدر من جبل أو ينحط من صب ، ويرفع قدمه فيرفعها تقلعا كأنما ينشط بجملة جسمه ، ويلتفت فيلتفت كله ، ويشير فيشير بكفه كلها ، ويتحدث فيقارب يده اليمنى من اليسرى ويضرب بابهام اليمين راحة اليسرى، ويفتح الكلام بأشداقه ويختمه بأشداقه ، وربما حرك رأسه وعض شفتيه في أثناء كلامه \* وهو على هذه الحركة الحية جم الحياء أشد حياء من العدراء ، فضاح المحيا ، اذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه واذا رضى تطلعت اساريرة وتبين رضاه \*

واقترن النشاط والحياء بالقوة والمضاء في هذه البنية الجميلة • فكان عليه السلام يصرع الرجل القوى ويركب الفرس عاريا فيروضه على السير • ويداعب من يعب بالمسابقة في العدو • قالت عائشة رضى الله عنها « خرجت مع النبي على حدم المسابقة لم أحمل مع النبي على يعض أسماره وإنا جارية لم أحمل

اللحم " فقال على للناس: « تقدموا! فتقدموا » " ثم قال: « تعالى حتى أسابقك » فسابقته فسبقته فسكت "

« حتى اذا حملت اللحم وكنا فى سفرة آخرى قال عليه : « للناس تقدموا فتقدموا » ثم قال : « تعالى أسابقك فسابقته فسبقنى فجعل عليه يضحك ويقول هذه بتلك »

وهذا بعد أن قارب الستين • انها لمسابقة تنم عسلى فتوة الروح فوق ما نمت عليه فتوة الأوصال •

وتجلت هذه الأريعية في علاقته لكل انسان من خاصة أهله أو من عامة صحبه فرقت حاشية جده حتى عطفت على كل أسى ، ورحمت كل ضعف ، وامتزجت بكل شعور -

قال آنس بن مالك رضى الله عنه « دخل النبى عليه السلام على أمى فوجه أخى أبا عمير حزينا : فقال يا آم سليم، ما بال أبى عمير حزينا ؟ فقالت يا رسول الله : مات نغيره تعنى طيرا كان يلعب به فقال الله الله الله عمير ما فعلل النغير ؟ » وكان كلما رآه قال له ذلك م

وهذه قصة صغيرة تفيض بالعطف والمروءة من حيثما نظرت اليها فالسيد يزور خادمه في بيته • ويسال آمه عن حزن آخيه • ويواسيه في موت طائر ولا يزال يرحمذكراه كلما رآه •

ومثل هذا عطفه على الضعف البشرى فى رجل مشل عبد الله الخمار · الذى لقب بهذا اللقب لما اشتهر به من السكر والدعابة ، فكان النبى عليه الصلاة والسلام يجده فى الخمر ولا يتمالك أن يضحك منه ·

#### قبــوله للدعابة:

وكان تعيمان بن عمرو أشهر الأنصار بالدعابة ، لا يقبل منها أحدا ولا يراه النبي فيتمالك أن يبتسم وربما

قصد النبى ببعض هذه الدعابات لطمعه فى حلمه وعلمه بموقع الفكاهة من نفسه \*

جاء اعرابی الی رسول الله فدخل المسجد واناخ راحلته بفنائه فقال بعض الصحابة لنعيمان لو نحرتها فأكلناها ؟ فانا قد حرمنا الی اللحم ، ویغرم النبی الله حقها فنحرها نعیمان وخرج الاعرابی فرأی راحلته فصاح : « واعقراه یا محمد » فغرج النبی یسال « من فعل هذا » قالوا : « نعیمان » \* قاتبعه النبی حتی وجده بدار ضباعة بنت الزبیر بن عبد المطلب قد اختفی فی خندق وجعل علیه الجرید \* فأشار الیه رجل ورفع صوته \* « ما رأیته یا رسول الله وقد تعفر وجهه بالتراب فقال ما حملك علی ما صنعت ؟ قال والذین دلوك علی یا رسول الله هم الذین ما منعت ؟ قال والذین دلوك علی یا رسول الله هم الذین امرونی : « فجعل رسول الله یمست عن وجهه التراب ویضعك \* ثم غرم بشمن الراحلة \*

ونعيمان هذا هـو الذي باع عاملاً لأبي بكر الصديق وهو يعلم آن النبآ واصل الى النبي لا محالة -

سافر آبو بكر الى بصرى تاجرا ومعه نعيمان وسويط بن حرملة عامله على زاده فجاء نعيمان وطلب اليه طعاما فأباه عليه حتى يأتى آبو بكر - فأقسم نعيمان ليفيظنه -

eian II قسوم فقال لهم « تشترون منى عبدا ؟ » قالوا « نعم » قال : « انه عبد له كلام ، وهمو قائل لكم : لست بعبده ، أنا رجل ص • • الى أشباه ذلك ، فان كان اذا قال لكل هذا تركتموه فلا تشتروه ولا تفسدوا على عبدى • قالوا : لا بل نشتريه ولا ننظر فى قوله » فاشتروه منه بعشر قلائعى • ثم آراهم اياه فوضعوا عمامته فى عنقه ولم يحفلوا بقوله ، وجعلوا كلما قال لهم • « أنا ص • انه يتهزأ ولست بقيده فسخروا منه وقالوا : بل عرفنا خبرك فدع عنك

اللجاجة والما جاء ابو بكر سأل عنه فقص عليه نعيمان قصته وذهبوا جميعا ليلحقوا بالقوم فيفتدوه ويعيدوه ثم قدموا على رسول الله فضعك من فعله نعيمان وجعل بذكرها حولا كاملا كلما رآه ومن معه التمس أن ينهض الرجل بعظائم الأمور بل باعظمها جدا ووفاء وهو اقامة الأديان واصلاح الآمم وتعويل مجرئ التاريخ ثم يطيب نفسا للفكاهة ويطيب عطفا على المتفكهين ويشركهم فيما يشغلهم من طرائف الفراغ فللجد صرامة تستغرق بعض النفوس فلا تنفع لهذا الجانب اللطيف من جوانب العياة ولكن النفوس ونقص المزايا وان نهضت بالعظيم من الأعمال فاستراحة ونقص المزايا وان نهضت بالعظيم من الأعمال فاستراحة معمد الى الفكاهة هي مقياس تلك الآفاق النفسية الواسعة التي شملت كل ناحية من نواحي العاطفة الانسانية ، وهي المقياس الذي يبدي من العظمة ما يبديه الجد في أعظم الأعمال والأعمال والأعمال الأقيال والأعمال والتعالية ما يبديه الجد في أعظم الأعمال والأعمال والمنافة الإعمال والأعمال والمنافة الإعمال والمنافة الإعمال والأعمال والمنافة الإعمال والمنافة الإعلى والمنافة الإعلى والمنافة الإعمال والمنافة الإعلى والمنافة الإعمال والمنافة الإعلى والمنافة الإعلى والمنافة الإعمال والمنافقة الإعلى والمنافقة الإعلى والمنافقة الإعلى والمنافقة الإعمال والمنافقة المنافقة الإعمال والمنافقة الإعمال والمنافقة المنافقة المنافقة الإعمال والمنافقة المنافقة المنافقة

وكان محمد يتفكه ويمزح كما كان يستريح الى الفكاهة والمزاح ، وكان دأبه في ذلك كدأبه في جميع مزاياه -

يعطى كل مزية حقها ولا يأخذ لها من حق غيرها ، أو يعطى الفكاهة حقها ولا ينقص بذلك من حق الصدق والمروءة و فعبد الله الخمار كان يجد من قلب النبي عطف القلب الكبير على نقيصه الضعف في الرجل السكير ، ولكنه كان يجد من تأديب النبي جزاء الشارب الذي يخالف الدين ويخل تماديه بالشريعة ، عطف يحمل النبي على أحسن ما يكون ، لأنه يحمل بالانسان على أحسن ما يكون ، لأنه يجمل بالانسان على أفضل ما يكون .

واذا مزح محمد فانما كان يعطى الرضى والبشاشة. حقهما ولا ياخذ لهما من حق الصدق والمروءة و فكان مزاحه آية من آيات الانسانية ، ولم يكن بالنقيض الذي يستغرب من نبى كريم

قال لعمته صفية : لا تدخل الجنة عجوز ! فبكت • فقال الله على يقول : الله تعالى يقول :

# اِتَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَآءً ﴿ فَعَلْنَهُنَّ أَجُكَارًا ﴿ عُرَّا إِنْكَا أَثُولًا ﴿ وَالْمَا الْمُؤْتُولُونَ الْمُؤْتُولُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُدُ مِن مِن الْمُؤْتُونُ وَمِن الْمُؤْتُونُ وَمِن الْمُؤْتُونُ وَمِن الْمُؤْتُونُ وَمِن الْمُؤْتُونُ وَمِنْ الْمُؤْتُونُ وَمِنْ الْمُؤْتُونُ وَمُؤْتُونُ وَمُؤْتُونُ وَمُؤْتُونُ وَمُؤْتُونُ وَمُؤْتُونُ وَمُنْ الْمُؤْتُونُ وَمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَمُؤْتُونُ وَاللَّهُ مُؤْتُونُ وَاللَّهُ وَمُؤْتُونُ وَمُؤْتُونُ وَمُؤْتُونُ وَمُؤْتُونُ وَمُؤْتُونُ وَاللَّهُ مُنْ أَنْ الْمُؤْتُونُ وَمُؤْتُونُ وَمُؤْتُونُ وَمُؤْتُونُ وَاللَّهُ مُؤْتُونُ وَاللَّهُ مُؤْتُونُ وَاللَّالِقُونُ وَاللَّالِقُونُ وَاللَّالِقُلُونُ وَاللَّالِقُونُ وَاللَّالِقُلُونُ وَاللَّالِكُونُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِقُونُ وَاللَّالِقُلُونُ وَاللَّالِقُلُونُ وَاللَّالِقُلُونُ وَاللَّالِقُلُولُ وَاللّ

ففهمت ما آراد وثابت الى الرضى والرجاء .

وطلب اليه بعضهم أن يحمله على بعير ، فوعده أن يحمله على ولد الناقة ، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة ! . • فقال : « وهل تلد الابل الا النوق » ؟ •

وكان عليه السلام يقول لحاضنته السمحاء أم أيمن وهي عجوز: « غطى قناعك يا أم أيمن » •

وسمعها في يوم حنين تنادى بلكنتها الأعجمية: « ثبت الله أقدامكم! » فلم تنسه الغزوة القائمة أن يصغى اليها ويداعبها بين ندر الحرب وصليل السيوف، وأقبل عليها يقول: « اسكتى يا أم أيمن فانك عسراء اللسان! » • فكانت هذه الدعابة في ذلك الموقف المرهوب كأنها تربيت سيد المفحاء على تلك المكتة البريئة •





onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

القسم الشائي معجسزات



انقسمت المعجزات الى كثير من الدلائل · وهذه الدلائل معنوية وحسية ·

أولا: الدلائل المعنوية: (١) القرآن الكريم:

فمن المعنوية: انزال القرآن عليه وهي أعظم المعجزات، وأبهر الأيات، وأبين العجج الواضحات معلى المستمل عليه من التركيب المعجز الذي تحدى به الانس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك مع توافر دواعي أعدائه على معارضته، وفصاحتهم وبلاغتهم من ثم تحداهم بعشر سور منه فعجزوا من تنازل الى التحدى بسورة من مثله، فعجزوا عنه وهم يعلمون عجزهم وتقصيرهم عن ذلك، وان هذا ما لا سبيل لأحد اليه أبدا، قال تعالى:

قُللَّمِنَا تَهُمَّعَنَ لَهُ لِمُسْ وَلَكِنَّ عَلَاَ اَن يَأْتُولُمِدُا فَالْمِثْلِمَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ ا ٱلْقُرِّوَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْسَكَانَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ ظَهِ يَرَا ( ٨٨) مكية الاسراء ( ٨٨) مكية

وهذه الآية مكية

وقال في سورة الطور وهي مكية:

أَمُ يَقُولُونَ تَكَوَّلَهُ بَاللَّا يُوَّمِنُونَ ۞ فَلَيَأْ قُلْمِكِيثٍ مِّثْلِيَ إِنكَافُواْ صَلْرِقِينَ ۞

الطور ( ۳۳ ، ۳۶ )

أى ان كنتم صادقين فى أنه قاله من عنده ، فهـو بشر مثلكم ، فأتوا بمثل ما جاء به فانكم مثله •

قائد الأمم \_ ١٩٣

وقال تعالى : معيدا للتحدى :

وَإِن كُنتُهُ

فِ رَيْبِ عِمَّا نَزَّلُنَا عَلَىٰ عَبُدِنَا فَأْ ثَوَّا بِسُورَةِ مِّن مِّ فَلِهِ وَآدُعُواُ هُكِذَآءَ كُمُّ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ صَلَّةِ مِنْ فَإِن أَرْتَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَآتَ ثَمُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُ هَا ٱلنَّاسُ وَالْجِمَارَةُ أُودَ فَا النَّاسُ وَالْجِمَارَةُ أُودَ فَا النَّاسُ وَالْجِمَارَةُ

البقرة ( ۲۳ ، ۲۶ ) مدنية

وقال تعالى:

آمْرَ يَقُولُونَ آفْتَ رَأَةٌ قُلُ فَأَ فَوْا بِعَشْرِسُورِ مِّنْ لِهِ مَا مُنْدَرُ اللّهِ إِن كُنْتُ مُصَادِقِينَ اللّهِ إِن كُنْتُ مُصَادِقِينَ اللّهِ إِن كُنْتُ مُصَادِقِينَ اللّهِ إِن كُنْتُ مُصَادِقِينَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

وقال تعالى:

وَمَاكَانَ

مَانَاٱلْفُتُرُعَانُ أَن يُفَتَرَىٰ مِن دُونِ اللهِ وَلَكِن تَصَدِيقَ الَّذِي بَنِيَ يَدَيْهِ وَيَقَضِيلَ الْكِتَبُ لِلاَرِيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَلِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ مَا فَكُنَ أَوْ فَلَ فَأَثُوا إِسُورَ فَيِّ لِهِ وَالْمُعُوامِنِ السَّطَعُ مُرِّن وَفِراً لللهِ إن عُنهُ مُصَادِقِينَ ۞ بَلْكَ تَبُولُهِ مُواعِلُهُ مَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْهِ وَلَلَّا يَأْتِهِمُ مَا فَي لِلْهُ كَذَالِكَ كَذَالِكَ كَذَالِكَ مَا لَذَيْنَ مِن قَبْلِهِ مِلْمُ فَانظُرْكَيْفَ كَانَ عَلْقِبَهُ الظّالِمِينَ ۞

يونس ( ٣٧ ، ٣٩ ):

فبين تعالى أن الخلق عاجزون عن معارضة هذا القرآن: بل عن عشر سور مثله ، بل عن سورة منه وأنهم لايستطيعون ذلك إبدا كما قال تعالى: ( فأن لم تفعلوا ولن تفعلوا ) • أى فأن لم تفعلوا في المساضى ولن تستطيعوا ذلك في المستقبل • • وهذا تحد ثان ، وهو أنه لا يمكن معارضتهم له لا في الحال • ولا في المال •

ومثل هذا التحدى انما يصدر عن واثق بأن ما جاء به لا يمكن للبشر معارضته ولا الاتيان بمثله ، ولو كان من يتقول من عند نفسه لخاف أن يعارض فيفتضح ويعود عليه نقيض ما قصده من متابعة الناس له •

ومعلوم لكل ذى لب أن محمدا على من أعقل خلق الله ، بل أعقلهم وأكملهم على الاطلاق فى نفس الأمر • فما كان ليقدم على هذا الأمر الا وهو عالم بأنه لا يمكن معارضته ، وهكذا وقع ، فانه من لدن رسول الله على والى زماننا هذا لم يستطع أحد أن يأتى بنظيره ولا نظير سورة منه ، وهذا لا سبيل اليه أبدا • فأنه كلام رب العالمين الذى لا يشبهه شيء من خلقه ، لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله • • فأنى يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق ؟!!

وقول كفار قريش الذى حكاه الله تعالى عنهم في قوله :

وَلِنَا اللَّهُ مَا يَا لَكُنَا اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الانفال (٣١)

كذب منهم ودعوى باطلة بلا دليل ولا برهان ولا حجة ولا بيان - - ولو كانوا صادقين لأتوا بما يعارضه ، بل هم يعلمون كذب أنفسهم في قولهم :

وَقَالُوٓ اَسَاطِيرًا لَا قَالِينَ ٱلنَّنَبَهَا فَهِي ثَمَا عَلَيْهِ بُهُمُّ قَالِصِيلًا ۞ الفرقان (٥)

قال الله تعالى:

# عُلْ أَنْ لَهُ ٱلَّذِي يَعَمُ السِّرِّ فِي السِّمُونِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُولًا تَحِيمًا ۞ (٦) الفرقان (٦)

أى أنزله عالم الخفيات ، رب الأرض والسموات ، والذى يعلم ما كان وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف يكون ، فانه تعالى أوحى الى عبده ورسوله النبى الأمى الذى كان لا يحسن الكتابة ولا يدريها بالكلية ، ولا يعلم شيئا من علم الأوائل وأخبار الماضيين ، فقص الله عليه خبر ما كان وما هو كائن على الوجه الواقع سواء بسواء ،

وهو فى ذلك يفصل بين الحق والباطل الذى اختلفت فى ايراده جملة الكتب المتقدمة ، كما قال تعالى :

هسسود (٤٩)

قال الله تعالى .

قال الله تعالى:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِذَبَ وَلَيْقِ مُصَدِّقًا لِلْكَ بَيْنَ يَدَيُومِنَ الْسِيحَتَلِي وَمُعَيَّمِنًا عَلَيْهِ الما ثدة (٤٨)

وقال تعالى :

فبين سبحانه أن نفس انزال هذا الكتاب المشتمل على علم ما كان وما يكون وحكمه ما هو كائن بين الناس ، على مثل هذا النبى الأمى وحده ، كان من الدلالة على صدقه -

وقال تعالى:

وَإِذَانُتُكَاعَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَا قَالَالَّذِينَ لَهُ قُلْمَايِحُونَ لِيَ لَهُ قُلْمَايِحُونَ لِيَ الْمَرْجُونِ لِقَاءَ فَالْمَلْتُ بِفُرْءَا إِنْ عَيْرِهِ لَمَّا أَوْ بَدِلْهُ قُلْمَا يَحُونُ لِيَ الْمَالُوكِ فَا إِنَّ الْمَاكُونَ لِيَ الْمَاكُونَ لَوْ الْمَاكُونَ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الل

يونس ( ١٥ \_ ١٧ )

انى لا أطيق تبديل هـنا من تلقاء نفسى ، وانما الله عز وجل هو الذى يمحو ما يشاء ويثبت وأنا مبلغ عنه ، وأنتم تعلمون صـدقى فيما جئتكم به ، لأنى نشات بين أظهركم ، وأنتم تعلمون نسبى وصدقى وأمانتى ، وأنى لم أكذب على أحد منكم يوما من الدهر ، فكيف يسعنى أن أكذب على الله ـ عز وجل ـ مالك الضر والنفع ، الذى هو على كل شيء قدير ، وبكل شيء عليم ؟!!

وأى ذلك عنده أعظم من الكذب عليه ، ونسبه ما ليس منه اليه ؟!!

كما قال تعالى:

وَلَوَتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَا ثَاوِيلِ ﴿ لَا نَعْدُنَامِنُهُ وَلِهُ الْمَعْدُنَامِنَهُ الْوَيْنِ ﴿ فَا مَا الْمَافَةُ وَلَا مَنْ الْمَافِقُ وَالْمَالُونِينَ ﴿ فَا مَا مَا الْمَافَةُ ( ٤٤ \_ ٤٤ )

اى لو كذب علينا لانتقمنا منه أشد الانتقام ، وما استطاع أحد من أهل الأرض أن يحجزنا عنه ويمنعنا منه ٠

وقال تعالى:

وَمَنْ أَظْلَمْ مِينَ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِيا أَوْقَال أَوْجِي إِلَى ۗ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ هَى الْمَوْتِ وَلَلْكَ آلِكُ اللهِ الْمَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَوْتَرَكَى إِلَا الظّلُونَ فِي عَمَراتِ الْمُوْنِ بِمَا كُنْ أَمْ فَعُولُونَ عَلَى اللَّهِ عَيْرًا لَحْقِي وَكُنْ مُعَنْ ءَايِنْهِ وَتَسْتَكُورُونَ اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ

وقال تعالى :

قُلْ أَنَّى ثَنَى عِلَّا أَنَّهُ مَلَا الْفَرْعَانُ لِلْهُ وَلَوْحِى إِلَى هَلَا أَنَّ ثَنَى عِلَّا أَنَّ ثَنَى عِلَا أَنَّ لِلْهُ وَلَا مِنْ كُوْرَ مَنْ كُوْرَ مَنْ كُورِ وَكُنْ مَا لَا لَقَدْرَ عَالُ لِلْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّلِكُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمُ اللْمُ عَلَى الْمُعَلِّلِكُمْ عَلَى الْمُعَامِلِكُ اللْمُ اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَمِّلِكُ اللْمُ الْمُعَلَّمُ عَلَى الْمُعَلِّلِكُمُ عَلَى الْمُعَلِّلِكُمْ اللْمُعَلِّلِكُ اللْمُعَلِّلِكُمُ عَلَى الْمُعَلِّلِكُمْ عَلَى الْمُعَلِّلِكُمُ عَلَى الْمُعَلِّلِكُمُ عَلَى الْمُعَامِلُولِ الْمُعَلِّلِكُمُ عَلِيْكُمُ اللْمُعَلِّلِكُمُ عَلِيْكُمُ اللَّهُ عَلِيْكُمُ الْمُعَ

الأنعام (١٩)

وهذا الكلام فيه الاخبار بأن الله شهيد على كل شيء ، وأنه تعالى أعظم الشهداء ، وهو مطلع على وعليكم فيما جئتكم به عنه •

وتتضمن قوة الكلام متسما به أنه قد أرسلنى الى الخلق لأندرهم بهذا القرآن ، فمن بلغه منهم فهدو ندير له كما

#### اخبار القرآن بما مضى:

وفى القرآن العظيم الاخبار عما مضى على الوجه العق، وبرهانه ما فى كتب آهل الكتاب من ذلك شاهدا له ، مع كونه نزل على رجل آمى لا يعرف الكتابة ، ولم يعان يوما من الدهر شيئا من علوم الأوائل ، ولا أخبار الماضين ، فلم يفاجا الناس الا يوحى اليه عما كان من الأخبار النافعة التى ينبغى آن تذكر للاعتبار بها من أخبار الأمم مع الأنبياء ، وما كان من آمورهم معهم وكيف نجى الله المحقمنين وأهلك الكافرين ، بعبارة لا يستطيع بشر أن يأتى بمثلها ابد الآبدين ودهر الداهرين - \*

ففى مكان تقص القصة موجزة فى غاية البيان والفصاحة - وتارة تبسط ، فلا أحلى ولا أجلى ولا أعلى من ذلك السياق ، حتى كأن التالى أو السامع مشاهد لما كان، حاضر له ، معاين للخبر نفسه كما قال تعالى :

وَيَاكُكِ بِجَانِ إِلْطُورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَ تَدَّمَّ تَمِّنَ لَآيِكِ لِنُنذِرَ فَوَمَّا لَمَّا أَتُنَاهُم ِ مِن نَّذِيرِ مِنِّنَ فَجَالِكَ لَعَلَّهُمْ يَنِنَذَكُ رُونَ ۞

القصم ( ٤٦ )

وقال تعالى :

ذَالِكُ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَنْبَاءَ أَنْهُمُ يَكُونُ مُرْيَعُ مُوكَاكُتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَهِمُ وَلَكُتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَهِمُ وَلَكُتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَهِمُ وَلَكُ لَكُ لَكُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ

قال تعالى:

وَمَن يَكَفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَالنَّا اُرْمَوْعِهِ مُوْ فَلَا فَكَ فِي مِرْكَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن دَّتِكِ وَلَكِ نَّ أَكُ ثَرَالنَّاسِ لَا يُوْمِنُونَ ۞

: هـوم ( ۱۷ )

ففى هذا القرآن من الأخبار الصادقة عن الله وملائكته وعرشه ومخلوقاته العلوية والسفلية ، كالسموات والأرضين وما بينهما وما فيهن ، آمور عظيمة كثيرة مبرهنة بالأدلة القطعية المرشدة الى العلم بذلك من جهة العقل الصحيح ٠٠كما قال تعالى:

وَلِقَدَ

صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْنَا ٱلْقُرْءَ اِن مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَنَ أَكُ تَكُ النَّاسِ. إِنَّا هُوْلًا ۞

الاسراء ( ۱۹)

وقال تعالى:

وَيْلَكَ ٱلْأَمْتُ لُنَصَّرِبُهَ اللِنَّالِيُّ وَمَالِيَّةً فِلْهَالِلَّا ٱلْمُكُونَ الْمُولِدُ الْمُنْكِبُونَ ( ٤٣ ) المنكبوت ( ٤٣ )

وقال تمالى:

وَلَقَدُّضَرِّبُنَالِلنَّاسِ فِهَ لَمَا ٱلْفُدُوَ اِنْ مِنْكُلِّ مَثَلِ لَمَّكُمُهُمُ يَنَذَ حَكَّرُونَ ۞ فُرُعَا مَّاعَرَبِيَّاغَيْرَ ذِي عَنَ لَمَّا لَمُرْيَنَّقُونَ ۞ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا تَبْعَدُ لِيَّهِ مِثْلُولًا مُتَشَكِيهُونَ وَرَجُلًا سَكًا لِرَّجُلٍ هَلْ يَسْتَوَلِانِ مَثَلًا ٱلْحَدَّدُ لِيَّةً مِبْلًا الْمُثَرِّعُولًا يَعْلَوْنَ ۞

الزمر ( ۲۷ \_ ۲۸ )

وقال تعالى في سورة يوسف:

ذَلِكَ مِنَ أَنَا الْغَيْبِ
فَرِجِيهِ إِلَيْكَ فَهَا كُنْ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُ وَأَمْرُهُمْ مُوَهُمْ يَكُمُ وُنَ اللّهِمْ الْفَرْمُ مُوَهُمْ يَكُمُ وُنَ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللّهَ الْمَالُمُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ

وقال تعالى:

وَقَالُوا لَوَ لَا يَأْنِينَا بِنَا يَايَةٍ مِّن َرَّيِّهِ َ أَوَلَرَ اَلَّهُ مَ الْفِي مَبِيِّنَةُ مَا فِي السَّحُنُ فِي الْمُحْفَلِ اللهِ ( ١٣٣ ) السَّحُنُ فِي اللهِ ( ١٣٣ )

وقال تعالى :

قُلْأَرَيَّكُمْ إِنكَانَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّكَ فَرُتُمْ بِهِمِ مَنْأَضَلُّ مِتَنَّهُ هُو فِي شِقَاقِ بَيدِ ۞ سَنُرِيهِ مُ ءَاينَتِنَا فِي ٱلْاَفَاقِ وَفَيْ أَنفُسِ هِمُ حَتَّى بَتَبَيَّنَ لَمُكُمَّأَتُهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُمِّنِ بِرَقِبِكَ أَتَّهُ رُعَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ۞ فصلت (٥٢ ، ٥٣) وعد الله تعالى أنه سيظهر الآيات ٠٠ القرآن وصدقه ، وصدق من جاء به مما يخلقه في الآفاق من الآيات الدالة على صدق هذا الكتاب ، وفي نفس المنكرين المكذبين ما فيه حجة عليهم و برهان قاطع لشبههم ، حتى يستيقنوا أنه منزل من عند الله على لسان الصادق ٠

ثم آرشد الى دليل مستقل بقوله (أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) أى في العلم بأن الله يطلع على هذا الأمر كفاية في صدق المخبر عنه ، اذ لو كان مفتريا عليه لعاجله بالعقوبة البليغة كما تقدم بيان ذلك •

## اخبار القرآن عما يقع في المستقبل:

وفى هذا القرآن اخبار عما وقع فى المستقبل طبق ما وقع سواء بسواء ، وكذلك فى الأحاديث حسب ما قررناه فى كتابنا التفسير ، وما سنذكره من الملاحم والفتن •

#### كقوله تعالى:

عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللل

وهذه السورة من أوائل ما نزل بمسكة ، وكذلك قوله تعالى في سورة القمر وهي مكية بلا خلاف :

سَيْهُ وَمُ الْجُمْعُ وَفِي لُوْنَ

# الدُّبُرُ ۞ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَ فَأَمَّرُ ۞

القمر ( ٤٥ ، ٤٦ )

وقع مصداق هذه الهزيمة يدوم بدر بعد ذلك ٠٠ الى أمثال هذا من الأمور البينة الواضحة ٠٠ وسيأتى فصل فيما أخبر به من الأمور التى وقعت بعده ـ عليه السلام ـ طبق ما آخبر به ٠٠

## القرآن وأحكامه العادلة:

وفى القرآن الأحكام العادلة أمرا ونهيا • • المشتملة على العكمة البالغة التي اذا تأملها ذو الفهم والعقل الصحيح قطع بأن هذه الأحكام انما أنزلها العالم بالغيبيات ، الرحيم بعباده ، الذي يعاملهم بلطفه ورحمته واحسانه •

قال تعالى :

وَتَمَيُّ كُلِيَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدْلًا (٥١١)

الانعام (١١٥)

أى صدقا في الأخبار وعدلا في الأواس والنواهي -

وقال تمالي 🐑

#### وقال تعالى :

# ۿۄؘٲڵڐؚؽٵٞۯڛؘڶۯۺۅڵۼؗڔٳڵؖۿۮؽ ۅؘڍڽڒؘٵٚؿٙؾۣ۠ڶۣۼٞڶۿڔٷڮؙڵٳڐؚۑڿڝؙڵڋٷڰٷؠۧٳڶڷۅۺؘؠڹڐ۞

الفتح (٢٨)

آى العلم النافع والعمل الصالح • • وهكذا روى عن على بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ أنه قال لكميل بن زياد هو كتاب الله ، فيه خبر ما قبلكم ، وحسكم ما بينكم ، ونبأ ما بعدكم • •

فالقرآن الكريم معجز من وجوه كثيرة: من فصاحته ، وبالاغته ، ونظمه ، وتراكيبه ، وأساليبه ، وما تضمنه من الأخبار الماضية والمستقبلة ، وما اشتمل عليه من الأحكام المحكمة الجليلة • والتحدى ببلاغة الفاظه يحض فصحاء العرب على التحدى بما اشتمل عليه من المعانى الصحيحة ، وهي أعظم في التحدى عند كثير من العلماء ـ يعم جميع أهل الأرض من الملتين : أهل الكتاب ، وغيرهم من عقلاء اليونان والهند والغرب والقبط • • وغيرهم من أصناف بنى آدم في سائر الأقطار والأمصار •

## الرد على من قال بخلق القرآن:

و إما من زعم من المتكلمين أن الاعجاز انما هو من صرف دواعى الكفرة عن معارضته مع انكار ذلك ، أو هـو سلب قدرتهم على ذلك ، نقول باطل • • وهو مفرغ على اعتقادهم أن القرآن مخلوق خلقه الله في بعض الأجـرام ، ولا فرق عندهم بين مخلوق ومخلوق!!

وُقُولُهم هــذا كفر وباطل وليس مطابقا لما في نفس الأمر ـ بل القرآن كلام الله غير مخلوق ، تكلم به كما شاء تعالى وتقدس وتنزه عما يقولون علوا كبيرا • • • فالخلق كله لله •

# القرآن حجة الله البالغة الى يوم القيامة:

وهذا القرآن الذي يبلغه الرسول الله أساوب كلامه لا يشبه أساليب كلام رسول الله وأساليب كلامه لا يشبه أساليب كلام رسول الله وأسعيح اليه لا يقدر احد من الصحابة ولا من بعدهم أن يتكلم بمثل أساليبه في فصاحته وبلاغته ، فيما يرويه من المعانى بألفاظه الشريفة من بل وأسلوب كلام الصحابة أعلى من أساليب كلام التابعين، وهلم جرا الى زماننا •

وعلماء السلف أفصح وأعلم وأقل تكلفا فيما يرونه من المعانى بالفاظهم من علماء الخلف • • وهذا يشهده من له ذوق بكلام الناس ، كما يدرك تفاوت ما بين أشعار العرب في زمن الجاهلية وبين أشعار من جاء بعد ذلك •

ولهذا جاء العديث الثابت في هذا المعنى وهو فيما رواه الامام أحمد عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن (ما من الأنبياء نبى الاوقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وانما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله \_ عز وجل \_ الى ، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ) وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث الليث بن سيعد -

ومعنى هذا: أن الأنبياء \_ عليهم السلام \_ كل منهم قد آوتى من العجج والدلائل على صدقه وصعة ما جاء به عن ربه ، ما فيه كفاية وحجة لقومه الذين بعث اليهم ، سواء آمنوا به ففازوا بشواب ايمانهم ، أو جعدوا فاستحقوا العقوبة •

وقوله: ( وانما كان الذى أوتيت ) أى جله وأعظمه ، الوحى الذى أوحاه اليه ، وهمو القرآن ، الحجة المستمرة الدائمة القائمة في زمانه وبعمده \* \* فان البراهين التي

كانت للأنبياء انقرض زمانها في حياتهم ، ولم يبق منها الا الخبر عنها .

و إما القرآن وهو حجة قائمة كأنما يسمعه السامع من رسول الله عليه السلام السلام الله عليه في حياته عليه السلام و بعد وفأته و ولهذا قال ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ) أى لاستمرار ما أتانى الله من الحجة البالغة والبراهين الدامغة ، فلهذا يكون يوم القيامة أكثر الآنبياء تعا •

## (٢) أخلاقه \_ صلى الله عليه وسلم \_ :

ومن الدلائل المعنوية • أخلاقه مليه السلام مالطاهرة ، وخلقه الكامل ، وشجاعته ، وحلمه وكسرمه ، وزهده ، وقناعته ، وجميل صحبته ، وصدقه ، وأمانته ، وتقواه ، وعبادته ، كرم أصله ، وطيب مولده ، ومنشؤه ومرباه •

وما أحسن ما ذكره شيغنا العلامة أبو العباس بن تيمية ـ رحمه الله ـ فى كتابه الذى رد فيه على فرق النصارى واليهود وما أشبههم من أهل الكتاب وغيرهم ، فانه ذكر فى آخره: دلائل النبوة ، وسلك فيها مسالك حسنة صحيحة منتجة كلاما بليغا يخضع له كل من تأمله وفهمه - قال فى آخر الكتاب المذكور:

وسيرة الرسول يَهِي من آياته ، أى من دلائل نبوته ، قال : وشريعته من آياته ، وأمته من آياته » ، ودينهم من آياته ، وكرامات صالحي أمته من آياته ،

وذلك يظهر بتدبر سيرته من حين ولد الى أن بعث: ومن حيث بعث الى أن مات وتدبر نسببه وبلده وأصله وفصله مع فانه كان من أشرف أهل الأرض نسبا ، من صميم سلالة ابراهيم الذى جعل الله فى ذريته النبوة

والكتاب • فلم يأت بعد ابراهيم نبى الا من ذريته • وجعل الله له ابنين : اسماعيل واسحاق ، وذكر فى التبوراة هدا وهذا • وبشر فى التوراة بما يكون من ولد اسماعيل ، ولم يكن من ولد اسماعيل من ظهر فيه ما بشرت به النبوات غيره ـ ودعا ابراهيم لذرية اسماعيل بأن يبعث الله فيهم رسولا منهم •

ثم الرسول عليه من قريش صفوة بنى ابراهيم ، ثم من ينى هاشم صفوة قريش ، ومن مكة أم القرى وبلد البيت الذى بناه ابراهيم ودعا الناس الى حجه ، ولم يزل محجوجا من عهد ابراهيم ، مذكورا فى كتب الأنبياء وبأحسن وصف

وقد كان على خلقه وصورته فى أحسن صورة وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله • وكان أميا من قوم أمين لا يعرف هو ولا هم ما يعرفه أهل الكتاب من التوراة والانجيل • ولم يقرآ شيئا من علوم الناس ، ولا جالس أهلها • ولم يدع نبوة الى أن أكمل الله له أربعين سنة ، فأتى يأمر هو أعجب الأمور وأعظمها ، وبكلام لم يسمع الأولون بأمر هو أعجب الأمور وأخبر بأمر لم يكن فى بلده وقومه من يعرف مثله • ثم اتبعه اتباع الأنبياء وهم ضعفاء الناس • وكذبه أهل الرياسة وعادوه ، وسعوا فى هلاكه وهلاك من اتبعه بكل طريق ، كما كان الكفار يفعلون بالأنبياء وأتباعهم والذين اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة ، فانه لم يكن عنده مال يعطيهم ولا جهات يوليهم اياها ، ولا كان

له سيف بل كان السيف والجاه والمال أعداءه • • وقد آذوا أتباعه بأنواع الأذى وهم صابرون محتسبون لا يرتدون عن دينهم • لما خالط قلوبهم من حلاوة الايمان والمعرفة •

وكانت مكة بعجها العرب من عهد ابراهيم ـ عليه السلام ـ فيجتمع في الموسم قبائل العرب ، فيخرج اليهم يبلغهم الرسالة ويدعوهم الى الله صابرا على ما يلقاه من تكذيب المكذب ، جفاء الجافي ، واعراض المعرض ، الى أن اجتمع بأهل يثرب ، وكانوا جيران اليهود ، وقد سمعوا أخباره منهم وعرفوه ، فلما دعاهم علموا أنه النبي المنتظر الذي يخبرهم به اليهود ، وكانوا قد سمعوا من أخباره أيضا ما عرفوا به مكانته فان أمره كان قد انتشر وظهر في بضع عشرة سنة ، فأمنوا به وبايعوه على هجرته وهجرة أصحابه الى بلدهم ، وعلى الجهاد معه ، فهاجر هو ومن اتبعه الى المدينة وبها المهاجرون والأنصار ، ليس فيهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبة الا قليلا من الأنصار أسلموا في الظاهر ثم حسن اسلام بعضهم "

ثم آذن له في الجهاد ، ثم أمر به ، ولم يزل قائما بأمر السّعلى أكمل طريقة وأتمها ، من الصدق والعدل والوفاء ، لا يحفظ له كذبة واحدة ، ولا ظلم لأحد ، ولا غدر بأحد ، بل كان أصدق الناس وأعدلهم وأوفاهم بالعهد مع اختلاف الأحوال من حرب وسلم ، وأمن وخوف ، وغنى وفقر ، وقدرة وعبز ، وتمكن وضعف وقلة وكثرة ، وظهور على العدو تارة ، وظهور العدو تارة أخرى ، وهو على ذلك كله لازم لأكمل الطرق وأتمها حتى ظهرت الدعوة في جميع أرض العرب التي كانت مملوءة من عبادة الأوثان ، ومن أخبار الكهان وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق ، وسفك الدماء المحرمة ، وقطيعة الأرحام ٠٠ لا يعرفون آخرة ولا معادا فصاروا أعلم أهل الأرض وأدينهم وأعدلهم وأفضلهم ، حتى أن النصاري لما رأوهم حين قدموا الشام قالوا : « ما كان الذين صحبوا المسيح أفضل من هؤلاء »!!

وهذه آثار علمهم وعملهم في الأرض وأثار غيرهم ٠٠ تعرف العقلاء فوق ما بين الأمرين ، وهـو علي مع ظهـور آمره ، وطاعة الخلق له ، وتقديمهم له على الأنفس والأموال. ٠٠ مات ولم يخلف درهما ولا دينارا ، ولا شاة ولا بعيرا الا بلغته وسلاحه ودرعه مرهونة عند يهودى على ثلاثين وسقا ( الوسق : مكيلة معلومة وهي ستون صاغا والصاغ خمسة آرطال وثلث ) من شعير ابتاعها لأهله ٠٠ وكان بيده عقار ينفق منه على أهله والباقى يصرفه في مصالح المسلمين ٠٠ فحكم بأنه لا يورث ولا ياخذ ورثته شيئًا من ذلك • وهو في كل وقت يظهر من عجائب الآيات وفنون الكرامات ما يطول. وضعه ويخبرهم بما كان وما سيكون ، ويأسهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ، ويشرع الشريعة شيئًا بعد شيء حتى أكمل الله دينه الذي بعثه به ، وجاءت شريعته أكمـل شريعة ، بل لم يبق. معروف تعرف العقول أنه معروف الا أمر به ، ولا منكر تعرف العقول انه منكر الا نهى عنه ٠٠٠ لم يأت بشيء فقيل : ليته لم يأمر به ٠٠ ولا نهى عن شيء فقيل ٠ ليته لم ينه عنه ٠٠ وأحل لهم الطيبات ، لم يحرم منها شيئًا كما حرم في شريعة غيره • • وحرم الخبائث ، لم يحل منها شيئا كما استحل غيره -

وجمع محاسن ما عليه الأمم ٠٠ فلا يذكر في التدراة والانجيل والزبور نوع من الخير عن الله وعن الملائكة وعن اليوم الآخر ، الاقد جاء به على أكمل وجه ، وأخبر بأشياء ليست في الكتب ايجاب لعدل ولا قضاء بفضل ، وندب الى الفضائل وترغيب في الحسنات ، الا وقد جاء به ، وبما هو أحسن منه ٠

واذا نظر اللبيب في العبادات التي شرعها وعبادات غيره من الأمم ظهر فضل علمهم و واذا قيس دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم ، ظهر انهم أدين من غيرهم ، واذا قيس بشجاعتهم وجهادهم في سبيل الله وصبرهم على

المكاره فى ذات الله ظهر أنهم أعظم جهادا وأشجع قلوبا • • واذا قيس سخاؤهم وبرهم وسماحة أنفسهم بغيرهم ، ظهـر أنهم أسخى وأكرم من غيرهم •

# يم نالت أمة محمد كل هذه الفضائل ؟

وهذه الفضائل به نالوها ، ومنه تعلموها ، وهو الذي أمرهم بها • لم يكونوا قبله متبعين لكتاب جاء هو بتكميله ، كما جاء المسيح \_ عليه السلام \_ بتكميل شريعة التوراة • فكانت فضائل أتباع المسيح وعلومهم : بعضها من التوراة وبعضها من الزبور ، وبعضها من النبوات ، وبعضها من المسيح ، وبعضها ممن بعده من الحواريين ومن بعدالحواريين وقد استعانوا بكلام الفلاسفة وغيرهم حتى أدخلوا \_ لما غيروا من دين المسيح في دين المسيح \_ أمورا من أمور الكفار المناقضة لدين المسيح -

و آما أمة محمد عليه فلم يكونوا قبله يقرءون كتابا ، بل عامتهم ما آمنوا بموسى وعيسى وداود والتوراة والانجيل والزبور الا من جهته • • هو الذى يأمرهم أن يؤمنوا بجميع الأنبياء ، ويقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله ، ونهاهم عن أن يفرقوا بين أحد من الرسل • • فقال تعالى فى الكتاب الذى جاء به :

وقال تعالى:

قُولُواْءَ امَنَّا

وَاللَّهُ وَكَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنِزِلَ إِلَى ْإِنْ الْمَانِحُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَكَا أَنْ وَلَا اللَّهِ وَكَا أَنْزِلَ إِلَى ْإِنْ الْمَافُونِ مُوسَى وَعَلَى وَكَا أُوقِ اللَّهِ يُونَ مِن تَبِيمُ لَا نَفَرِقُ مَا أَوْقَ اللَّهُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوقِ النَّهُ وَيُونَ مِن تَبِيمُ لَا نَفَرِقُ مُن اللَّهُ وَهُو مَن اللَّهُ وَهُو مَن اللَّهُ وَهُو السَّيْمِيعُ الْعَلِيدُ اللَّهُ وَهُو السَّيْمِيعُ الْعَلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو السَّيْمِيعُ الْعَلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو السَّيْمِيعُ الْعَلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو السَّيْمِيعُ الْعَلِيدُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللللّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ الللللَّالَةُ اللَّالَمُ الللّل

البقرة ( ١٣٦ ، ١٣٧ )

وقال تعالى:

عامَنَارِّسُولُ عِمَّا أَزِلَ إِلَيْهِ وَمَالَمْ عَلَيْهِ وَمَكْمَ عِنْ الْمَعْوَلُ عِمَّا أَزِلَ إِلَيْهِ وَمَكْمَ عِنْ وَكُمْتُ عِنْ وَكُمْتُ عِنْ وَكُمْتُ عِنْ وَكُمْتُ عِنْ وَكُمْتُ عِنْ وَكَمْتُ عِنْ وَكَمْتُ عِنْ وَكَمْتُ عِنْ وَكَمْتُ عِنْ وَكَمْتُ عَلَى اللّهُ وَمَعْمَا وَأَطَعْنَا عُمُوانِكَ رَبَّنَا وَإِلْكُ فَا لَمُعْمَدُ اللّهُ وَالْمَعْمَا اللّهُ وَمَعْمَا اللّهُ وَعَلَيْهَا مَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَعْمَا اللّهُ وَالْمَعْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَ

وأمته \_ عليه السلام \_ لا يستحلون أن يستحدثوا شيئا من الدين غير ما جاء به ، ولا يبتدعوا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ، ولا يشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله - \* لكن ما قصه عثيهم من أخبار الأنبياء وأممهم اعتبروا به ، وما حدثهم آهل الكتاب موافقا لما عندهم صدقوه ، وما لم يعلم صدقه ولا كذبه أمسكوا عنه ، وما عرفوا أنه باطل كذبوه ، ومن ادخل في الدين ما ليس منه من أقوال متفلسفة الهند والفرس واليونان أو غيرهم ، كان عندهم من أهل الالحاد والابتداع -

وهذا هو الدين الذي كان عليه أصحاب رسول الله والتابعون ، وهو الذي عليه أئمة الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق ، وعليه جماعة المسلمين وعامتهم \* ومن خرج عن ذلك كان مذموما مدحورا عند الجماعة ، وهو مذهب أهل السنة والجماعة ، الظاهرين الى قيام الساعة الذين قال فيهم رسول الله والمالية مالية الله المنابعة الذين قال فيهم رسول الله والمالية الله المنابعة الله الله المنابعة المنابعة الله المنابعة الله المنابعة الله المنابعة الله المنابعة الله المنابعة الله المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة الله المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة الله المنابعة الله المنابعة الله المنابعة الله المنابعة ال

« لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة » •

وقد يتنازع بعض المسلمين مع اتفاقهم على هذا الأصل الذي هو دين الرسل عموما ، ودين محمد على خصوصا ومن خالف في هذا الأصل كان عندهم ملحدا مذموما • ليسوا كالنصاري الذين (بدعوا دينا ، قام به أكابر علمائهم وعبادهم وقاتل عليه ملوكهم ، ودان به جمهورهم • وهو دين مبتدع ليس هو دين المسيح ولا دين غيره من الأنبياء • والله سبحانه أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح ، فمن أتبع الرسل حصلت له سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ، وانما دخل في ابدع من قصر في اتباع الأنبياء علما وعملا •

ولما بعث محمد على بالهدى ودين الحق ، تلقى ذلك عنه المسلمون من أمته، فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد على أخذوه عن نبيهم ، كما ظهر لكل عاقل أن أمته أكمل الأمم في جميع الفضائل العلمية والعملية • ومعلوم أن كل كمال في الفرع المتعلم هو في الأصل المعلم، وهذا يقتضى أنه \_ عليه السلام \_ كان أكمل الناس علما ودينا •

وهذه الأمور توجب العلم الضرورى بأنه كان صادقا في قوله (اني رسول الله اليكم جميعاً) •

قال تعالى:

قُلْ يَنَا يُهُمُ النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مَجَيعًا الَّذِي لَهُ مِمُ لَكُ السَّمَوْكِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْتِيءَ وَيُمُيثُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمْقِ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهُ وَكِلِمِ الْبِي وَاتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُمْ تَدُونَ ﴿

الاعراف (۱۵۸)

لم يكن كاذبا مفتريا ، فان هذا القول لا يقوله الا من هو من خيار الناس وأكملهم ان كان صادقا ، أو من هو من أشر الناس وأخبتهم ان كان كاذبا ٠٠ وما ذكر من كمال علمه ودينه يناقض الشر والخبث والجهل ، فتعين أنه متصف لغاية الكمال في العلم والدين ، وهذا يستلزم أنه كان صادقا في قوله ( اني رسول الله اليكم جميعا ) ، لأن الذي لم يكن صادقا : اما أن يكون متعمدا للكذب أو مخطئا ٠٠ والأول يوحى انه كان ظالما غاويا ٠٠ والثاني يقتضي أنه كان جاهلا مختالا ٠

## تنزيه الله \_ تعالى \_ لنبيه عن الكذب والخطأ:

ومحمد على كان علمه ينافى جهله ، وكان دينه ينافى تعمد الكذب • فالعلم بصفاته سيلزم العلم بأنه لم يكن يتعمد الكذب ولم يكن جاهلا يكذب بلا علم • واذا انتفى هذا وذاك تعين انه كان صادقا عالما بأنه صادق ، ولهذا نزهه الله عن هذين الأمرين بقوله تعالى :

وَٱلنَّجْرِإِذَا هَوَىٰ ۞ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَاغُولِي ۞ وَمَا يَعَلِقُ عَزَالُمْ وَكَا يَعَلِقُ عَزَالُمْ وَكَا يَعَلِقُ عَزَالُمْ وَكَا يَعَلِقُ اللهِ عَزَالُمْ وَكَا يَعَلِقُ اللهِ عَزَالُمْ وَكَا يَعَلِقُ اللهِ عَزَالُمْ وَكَا يَعْلِقُ اللهِ عَزَالْمُ وَكَا يَعْلِقُ اللهِ عَزَالْمُ وَكَا يَعْلِقُ اللهِ عَزَاللهُ وَكَا يَعْلِقُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَالِمُ عَلَيْ عَلَا عَالِمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَا عَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

النجم ( ۱ \_ ٤ )

وقال تعالى عن الملك الذي جاء به:

ثم قال عنه:

ثُوَّالِنَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۞ كَلَّكَ لَكَيْفُونَ مَا أَصَرَهُ ۞ فَلْيَنظُ لِلْإِسْنُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۞ أَنَّا صَبَبَنا ٱلْكَاءَصَبَّا ۞ ثُمَّ شَقَقْنا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ۞ فَأَنْبُنُنَا فِهَا حَبًّا ۞

التكوير ( ۲۲ \_ ۲۷ )

وقال تعالى:

وَإِنَّهُ لِكَنْ بِيلُ رَبِّ الْعُلْمِينَ ﴿ تَزَلَ بِهِ الرَّفِحُ الْمُوْمُ اللَّهِ الرَّفِحُ اللَّهِ الرَّفِحُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَ

الى قوله :

كَلَّ أُمِّتِكُمُّ عَلَىٰ مَنْ نَنْزَّلُ الشَّيْطِينُ۞ نَنَزَّلُ عَلَى كِلِّا فَالِدِ أَشِيمِ۞ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُ هُوْ كَذِيُونَ ۞

الشعراء ( ۲۲۱ \_ ۲۲۳ )

بين سبحانه آن الشيطان انما ينزل على من يناسبه ليحصل به غرضه ، فان الشيطان يقصد الشر وهو الكذب والفجور ، ولا يقصد الصدق والعدل ٠٠ فلا يقترن الا بمن فيه كذب : اما عمدا واما خطأ وفجورا أيضا ٠٠ فان الخطأ في الدين هو من الشيطان أيضا كما قال ابن مسعود لما سئل عن مسألة : أقول فيها برأيي ، فان كان صوابا فمن الله ،

وان يكن خطأ فمنى ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه وان رسول الله والله برىء ممن نزل الشياطين عليه فى العمد والخطأ ، بخلاف غير الرسول فانه قد يخطىء ويكون خطؤه من الشيطان وان كان خطؤه مغفورا له • • فاذا لم يعرف له خبر أخبر به كان فيه مخطئا ، ولا أمر أمر به كان فيه فاجرا ، علم أن الشيطان لم ينزل عليه وانما ينزل عليه ملك كريم •

ولهذا قال في الآية الأخرى عن النبي عَلِيُّ :

سَلَّهُمَّ أَيُّهُ مُ بِذَالِكَ نَعِيمٌ ۞ أَمْلَكُمْ شُرَكَاءُ

فَلْيَ أَتُواْ بِشُرَكَا بِهِمْ إِن كَافُوْا صَلَّدِقِينَ ۞ يَوْمَ مُكَشَّفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشَّجُودِ فَلَا يَسْنَطِيعُونَ ۞ خَشِعَةً أَبْصُارُهُمْ تَرْهَفُهُمُّ ذِلَّهُ وَقَدْ كَافُواْ يُدُعَوْنَ إِلَى الشَّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۞

القلم ( ٤٠ \_ ٢٤ )

انتهى ما ذكره ، وهذا عين ما أورده بعروفه -

ثانيا: دلائل النبوة الحسية:

( المشاهدة بالأبصار )

وفى هذا الباب قسم الحافظ ابن كثير ـ رحمـ الله تعالى ـ الدلائل الحسية الى سماوية وأرضية -

أولا: الدلائل السماوية:

#### ١ \_ انشقاق القمر:

قال ـ رحمه الله تعالى ـ ومن أعظم ذلك كله اتشقاق القمر المنير فرقتين ٠٠ قال الله تعالى:

ٱقَّنَرَبَكِ لَسَّاعَةُ وَآنشَقَّ الْقَكَمُ وَإِن يَرُوْاءايدَّيْدَ وَهُوا وَيَقُولُوا مِنْ فَشَكَمَ وَكَا يَوُا وَآنَبُهُ وَآ أَمَّوَاءَ هُمَّ وَكَا الْمُعْتَلِقِيْنَ وَلَقَدُجَاءَهُ مِرِّنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزَدَّجَرُ وَعَامَمُ الْبَلِغَةُ فَالتَّنِنَ فَالْعَدُنِ وَمُؤدِّكُمُ وَكُورِ عَلَيْهُ الْمُؤْنِ

القمر (١ \_ ٥)

وقد اتفق العلماء مع بقية الأئمة على أن انشقاق القمر كان في عهد رسول إلله وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد القطع عند الأمة:

#### روایة أنس بن مالك:

روى الامام أحمد عن أنس قال : سأل أهل مكة النبى التي آية ، فانشق القمر بمكة فرقتين ، فقال : (اقتربت الساعة وانشق القمر ) ورواه مسلم .

وروى البخارى عن أنس بن مالك أن أهل مكة سالوا رسول الله عليه أن يريهم آية ، فأراهم التمير شيقين ، حتى رأوا حراء بينهما • وأخرجاه في الصحيحين •

## ● روایة جبیر بن مطعم:

روى الامام آحمه عن جبير بن مطعم عن أبيه قال: انشق القمر على عهد رسول الله على فصار فرقتين: فرقة على هذا الجبل، فقالوا: سحرنا محمد،

فقالوا: ان كان سلحرنا فانه لا يستطيع آن يسلحر الناس ٠٠ تفرد به آحمه ٠

#### • رواية حذيفة بن اليمان:

روى أبو جعفر بن جرير عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: نزلنا المدائن ، فكنا منها على فرسخ ( مقياس قديم من مقاييس الطول ، يقدر بثلاثة أميال) ، فجاءت الجمعة ، فحضر أبى وحضرت معه ، فخطبنا حديفة فقال: ان الله تعالى يقول ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) ، الا وان الساعة قد اقتربت ، ألا وان القمر قد انشق ، ألا وان الدنيا قد آذنت بفراق ، ألا وان اليوم المضمار وغدا السباق ،

فقلت لأبى : أتستبق الناس غدا ؟ فقال : يا بنى انك جاهل ، انما هو السباق بالأعمال -

ثم جاءت الجمعة الأخرى ، فعضرها ، فعطب حديفة ، فقال : ألا أن الله يقول :

(اقتربت الساعة وانشق القمر) ألا وان الدنيا قد آذنت بفراق م ورواه آبو زرعة الرازى في كتاب دلائل النبوة من غير وجه ، وفيه : آلا وان القمر قد انشق على عهد رسول الله وان اليوم المضمار وغدا السباق ، آلا وان الغاية النار ، والسابق من سبق الى البنة .

#### • رواية عبد الله بن عباس:

روى النجارى عن عبد الله بن عباس قال: انشق القمر في زمان النبي عليه ورواه البخارى أيضا ومسلم من حديث بكر بن مضر عن جعفر بن أبي ربيعة •

## • رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب:

#### روایة عبد الله بن مسعود:

روى الامام أحمد عن ابن مسعود قال : انشت القمر على عهد رسول الله مُنالِيةِ شقتين حتى نظروا اليه فقال رسول الله مُنالِيةِ ( اشهدوا ) .

رواه البخاری ومسلم عن حدیث سفیان بن عیینة وروی البیهقی عن عبد الله قال: انشیق القمر بمکة حتی صار فرقتین ، فقالت کفار قریش من أهل مکة هذا سجر سحرکم به ابن آبی کبشة ، انظروا المسافرین ، فان کانوا راوا ما رأیتم فقد صدق وان کانوا لم یروا ما رأیتم فهو سحرکم به •

قال: فسئل السفار \_ وقدموا من كل وجه \_ فقالوا:

ورواه ابن جرير وزاد: فأنزل الله ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) م

وروى ابن جرير عن ابن سيرين قال : نبئت آن ابن مسعود كان يقول : لقد انشق القمر ففى صحيح البخارى عن ابن مسعود آنه كان يقول : خمس قد مضين :

الروم \_ واللزام \_ والبطشة \_ والدخان \_ والقمر -

# كيف انشق القمر ؟ ولم لم ينتشر هذا الأمر في جميع أقطار الأرض ؟

وما يذكره بعض القصاص من أن القمر دخل فى جيب النبى عليه وخرج من كمه و نعو هذا الكلام فليس له أصل يعتمد عليه • والقمر فى حال انشقاقه لم يزايل السماء بل انفرق باثنتين ، وسارت احداهما حتى صارت وراء جبل حراء و والأخرى من الناحية الأخرى ـ وصار الجبل بينهما وكلتا الفرقتين فى السماء وأهل مكة ينظرون الى ذلك •

وظن كثير من جهلتهم أن هذا شيء سعرت به أبصارهم م فسالوا من قدم عليهم من المسافرين فأخبروهم بنظير ما شاهدوه ، فعلموا صحة ذلك وتيقنوه •

فان قيل : فلم لم يعرف هذا في جميع أقطار الأرض ؟

فالجواب: ومن ينفى ذلك ؟ • • ولكن تطاول العهد والكفرة يجحدون بآيات الله ، ولعلهم لما أخبروا أن هذا كان أية لهذا النبى المبعوث ، تداعت أراؤهم الفاسدة على كتمانه وتناسيه على أنه قد ذكر غير واحد من المسافرين أنهم شاهدوا هيكلا بالهند مكتوبا عليه: أنه بنى فى الليلة التى انشق فيها القمر •

ثم لما كان انشقاق القمر ليلا قد يخفى آمره على كثير من الناس لأمور مانعة من مشاهدته فى تلك الساعة من غيروم متراكمة كانت تلك الليلة فى بلدانهم ، ولنوم كثير منهم ، أو لعله كان فى أثناء الليل حيث ينام كثير من الناس وغير ذلك من الأمور والله أعلم \*

## حديث رد الشمس حديث موضوع:

فآما حديث رد الشمس بعد مغيبها ، فقد أنبأنى شيخنا المسند الرحالة بهاء الدين القاسم بن المظفر بن تاج الأمناء ابن عساكر ، فيما رواه عن أسماء بنت عميس قالت : كان رسول الله على يوحى اليه ورأسه في حجر على ، فلم يصل العصر حتى غربت الشمس ، فقال رسول الله على صليت العصر ؟ ، قال • • لا • • فقال النبي على «اللهم انه كان في طاعتك وطاعة نبيك ، فأردد عليه الشمس » •

قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما عربت •

وقد رواه الشيخ آبو الفرج ابن الجوزى في الموضوعات، وقال : هذا حديث موضوع ، وقد اضطرب الرواة فيه ،

ففيه: آحمد بن داود ، ليس بشيء ، قال الدارقطني : متروك كذاب ، وقال ابن حبان : كان يضع العديث . وفيه عمار ابن مسطر ، قال فيه العقيلي : كان يحدث عن الثقات بالمناكير ، وقال ابن عدى : متروك العديث . وفيه فضل ابن مرزوق قد ضعفه يحيى ، وقال عنه ابن حبان : يروى الموضوعات ويخطىء عن الثقات ، وبه قال الحافظ ابن عساكر .

وروی ابن عساکر آیضا عن آبی عروة بن عبد الله بن قشیر قال: دخلت علی فاطمة بنت علی فرآیت فی عنقها خرزة ، ورایت فی یدیها مسکتین غلیظتین (المسکة: السوار من القرن والعاج) • وهی عجوز کبیر • فقلت لها: ما هذا ؟ فقالت: انه یکره للمرأة ان تتشبه بالرجال • • ثم ان آسماء بنت عمیس حدثتها آن علی بن آبی طالب رفع الی النبی الله وقد آوحی الیه ، فجلله بثوبه ، فلم یزل کذلك حتی آدبرت الشمس یقول: غابت آو کادت تغیب ثم ان النبی الله سری عنه فقال « آصلیت یا علی » ؟ قال لا •

فقال النبى على « رد على على الشمس » • • فرجعت حتى بلغت نصف المسجد • قال الحافظ ابن عساكر : هذا حديث منكر ، وفيه غير واحد من المجاهيل •

وقال الشيخ أبو الفرج أبن الجوزى في الموضوعات: وقد روى أبن شاهين هذا العديث عن أبن عقدة فذكره، ثم قال: وهذا باطل، والمتهم به أبن عقدة، فأنه كان رافضا (الرافضة فرقة من الشيعة تجيز الطعن في الصحابة) يحدث بمثالب الصحابة وقال الغطيب: حدثنا على بن محمد بن نصر سمعت حمزة بن يوسف يقول: كان أبن عقدة يجامع يرائى على مثالب الصحابة أو قال الشيغين وقال أبن عدى الداقطنى: كان أبن عقدة رجل سوء وقال أبن عدى الداقطنى: كان أبن عقدة رجل سوء ووقال أبن عدى سمعت أبا بكر بن غالب يقول: أبن عقدة لا يتدين بالحديث، لأنه كان يحمل شيوخا بالكوفة على الكذب فيسوى لهم نسخا ويأمرهم أن يرووها، وقد بينا كذبه من غير شيخ بالكوفة ويأمرهم أن يرووها، وقد بينا كذبه من غير شيخ بالكوفة

وفى الصحيح عن رسول الله عليه « أن الشمس لم تحبس عن أحد الا ليوشع » •

قلت: وهذا الحديث ضعيف ومنكر من جميع طرقه ، فلا تخلو واحدة منها عن شيعى ، ومجهول العال ، وشيعى ومتروك ومثل هذا الحديث لا يقبل فيه خبر واحد اذا اتصل سنده ، لآنه من باب ما تتوافى الدواعى على نقله ، فلابد من نقله بالتواتر والاستفاضة لا أقل من ذلك .

ونعن لا ننكر هذا في قدرة الله تعالى ، وبالنسبة الى جناب رسول الله والله فقد ثبت في الصحيح أنها ردت ليوشع ابن نون ، وذلك يوم حاصر بيت المقدس ، واتفق ذلك في آخر يوم الجمعة ، وكانوا لا يقاتلون يوم السبت ، فنظر الى الشمس وقد تنصفت للغروب فقال :

انك مأمورة ، وأنا مآمور ، اللهم أحبسها على ، فحبسها الله عليه حتى فتحوها ، ورسول الله والله المنظم جاها وأجل منصبا وأعلى قدرا من يوشع بن نون بل من سائر الأنبياء على الاطلاق ، ولكن ما نقول الا ما صح عندنا ، ولا نسند اليه ما ليس بصحيح ، ولو صحح لكنا في أول القائلين به ، والمعتقدين له وبالله المستعان -

#### الرد على الروافض الذين قالوا بحديث رد الشمس:

وقال العافظ أبو بكر معمد بن حاتم بن زنجویه البخاری فی كتابه « اثبات امامة أبی بكر الصدیق » فان قال قائل من الروافض : ان أفضل فضیلة لأبی العسن و أدل دلیل علی امامته ، ما روی عن أسماء بنت عمیس قالت : كان رسول الله علی یوحی الیه ورأسه فی حجر علی بن أبی طالب فلم یصل العصر حتی غربت الشمس ، فقال رسول الله علی اللهم انه صلیت ؟ • • قال • • لا • • فقال رسول الله علی اللهم انه كان فی طاعتك وطاعة رسولك فاردد علیه الشمس » •

قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت -

قيل له: كيفالنا لو صح هذا الحديث فنحتج على مخالفينا من اليهود والنصارى ؟

ولكن الحديث ضعيف جدا لا أصل له ، وهذا مما كتبت آيدى الروافض ، ولو ردت الشمس بعدما غربت لرآها المؤمن والكافر ، ونقلوا الينا أنه في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا ردت الشمس بعدما غربت !!

لم يقال للروافض: أيجوز أن ترد الشمس لأبى الحسن حين فاتته صلة العصر، ولا ترد لرسول الله والمسلم والمنصار وعلى فيهم، حين فاتتهم صلاة الظهر والعصر والمغرب يوم الخندق؟!!

قال: وأيضا مرة أخرى عرس رسول الله طل بالمهاجرين والأنصار حين قفل (رجع) من غروة خيبر، فذكر نومهم عن صلاة الصبح وصلاتهم لها بعد طلوع الشمس

قال: فلم يرد الليل على رسول الله على وعسلى الصحابة قال ولو كان هذا فضلا أعطيه رسول الله على وما كان ليمنع رسوله شرفا وفضلا: يعنى أعطيه على بن أبى طالب .

ثم قال : وقال ابراهيم بن يعقوب الجوزجانى : قلت لمحمد بن عبيد الطنافسى : ما تقول فيمن يقول : رجعت الشمس على على بن آبى طالب حتى صلى العصر ؟

فقال : من قال هذا فقد كذب -

وقال ابراهيم بن يعقوب: سألت بعلى بن عبيد الطنافسي قلت: ان ناسا عندنا يقولون: ان عليا وصى رسول الله عَلَيْكُ ورجعت عليه الشمس • • فقال: كذب هذا كله •

## ٢ \_ استسقاؤه \_ علية السلام \_ لأمته حين تأخر المطر:

ومما يتعلق بالآيات السماوية في باب دلائل النبوة: استسقاؤه ما عليه السلام ما ربه ما عز وجل ما لأمته حاين تأخر المطر ، فأجابه الى سؤاله سريعا ، بحيث لم ينزل عن منبره الا والمطر يتحادر على لحيته ما عليه السلام ما ، وكذا ذهاب الغيم -

روى البخارى عن عبد الرحمن بن عبد آلله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب:

#### وآبيض يستسقى الغمام بوجهه

ثمال اليتامي عصمة للأرامل

وروى البخارى عن سالم عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر الى وجه رسول الله يَلِيَّةٍ يستسقى ، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب:

وآبيض يستسقى الغمام بوجهه • ثمال اليتامى عصمة للأرامل وهو قول آبى طالب •

قال: فرفع رسول الله عليه فقال « اللهم اسقنا ، اللهم اسقنا » -

قال آنس: ولا والله ما ترى فى السماء من سماب ولا قرعة ولا شيئا، وما بيننا وبين ساع من بيت ولا دار • • فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم المطرت قال: والله ما رأينا الشمس سبتا • • ثم

دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ، ورسول الله ما قائم يخطب ، فاستقبله قائما ، فقال : يا رسول الله هائت الآموال ، وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها - قال : فرفع رسول الله علينا « اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام والجبال والظراب ومنابت الشجر » (والظراب جمع ظرب وهو الجبل المنبسط ليس بالعالى) -

قال: فانقطعت وخرجنا نمشى في الشمس •

قال شريك : فسألت أنسا : أهو الرجل الأول ؟ قال : لا أدرى .

وروى البخارى عن أنس قال: بينما رسول الله ما ينطب يوم جمعة ، اذ جاء رجل فقال يارسول الله قعط المطر، فادع الله أن يسقينا ، فدعا ، فمطرنا ، فما كدنا أن نصل الى منازلنا ، فمازلنا نمطر الى الجمعة المقبلة • قال: فقام ذلك الرجل ، أو غيره ، فقال يا رسول الله ادع الله أن يصرفه عنا • • فقال رسول الله علينا ولا علينا » قال فرأيت السحاب ينقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة \_ تفرد به البخارى من هذا الوجه •

« اللهم على الآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر » فانجابت عن المدينة انجياب الثوب » •

- وروى البخارى أيضا عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة ( القحط ) على عهد رسول الله عليه في فبينما رسول الله عليه ينطب على المنبر يوم الجمعة ، قام اعرابي فقال:

يا رسول الله هلك المال ، وجاع العيال ، فادع الله لنا -

قال: فرفع رسول الله على يديه ، وما في السماء قزعة ، فوالذي نفسى بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمتال الجبال • ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته ، فمطرنا يومنا ذلك وقى الغد ، ومن بعد الغد ، والذي يليه الى الجمعة الأخرى • • وقام ذلك الاعرابي \_ أو قال غيره •

فقال : يا رسول الله ، تهدم البناء ، وغرق المال ، فادع الله لنا •

فرفع رسول الله عليه يديه وقال « اللهم حوالينا اللهم والينا »

قال: فما جعل يشير بيده الى ناحية السحاب الا انفرجت. وصارت المدينة مثل الجوبة (الفجوة) -

وسال الوادى قناة شهرا ، ولم يجيء واحد من ناحيـة الاحدث بالجود -

وروى الامام آحمد عن حميد قال: سئل أنس: هل كان رسول الله على يرقع يديه ؟ فقال: قيل له يوم جمعة: يا رسول الله قحط المطر، وأجدبت الآرض وهلك المال، قال: فرفع يديه حتى رأيت بياض ابطيه فاستسقى، ولقد رقع يديه فاستسقى، ولقد رقع يديه فاستسقى، ولقد سعابة، فما قضينا الصلاة حتى ان قريب الدار الشاب ليهمه الرجوع الى أهله م

قال: فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا: يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبست الركبان ، فتبسم رسول الله الله من سرعة ملالة ابن آدم ، وقال « اللهم حوالينا ولا علينا » -

قال فتكشطت عن المدينة ٠

وروى البيهقى عن آنس بن مالك قال : جاء أعدابى فقال : يا رسول الله ، لقد أتيناك وما لنا بعير يبسط ولا صبى يصطبح وأنشد :

التيناك والعندراء يدمى كيانها وقد شغلت أم الصبى عن الطفل والقي بكفيه الفتى لاستكانة من الجوع ضعفا قائما وهو لا يخلى ولا شيء مما ياكل الناس عندنا سوى الحنظل العامى والعلهز الغسل

وليس لنا الا اليك فررنا وأين فرار الناس الا الى الرسل

قال: فقام رسول الله عليه وهو يجر رداءه ، حتى صعد المنبر ، فحمد الله وآثنى عليه ثم رفع يديه نعو السماء ، وقال: اللهم اسقنا غيثا فغيثا مريئا مريعا سريعا غدقا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار ، تملأ به الضرع ، وتعيى به الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون » \*

قال: فوالله ما ريده الى نحره حتى ألقت السماء بأوراقها ، وجاء أهل البطانة يصيحون: يا رسول الله ، المنرق المغرق ، فرفع يديه الى السماء وقال: « اللهم حوالينا ولا علينا » •

فانجاب السحاب عن المدينة حتى أحدق بها كالاكليل • فضحك رسول الله على حتى بدت نواجنه ، ثم قال لله در أبى طالب لو كان حياً قرت عيناه ، من ينشد قوله '؟ » فقام على بن أبى طالب ، فقال يا رسول الله كأنك أردت قوله :

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل

يلوذ به الهالك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل

کدبتے وبیت اللہ بندی محمد ولیا نقال دونه ونناضلل

ونساله حتى نصرع حسوله وندهل عن أنبائنا والحالئل

قال : وقام رجل من بني كنانة فقال :

لك الحمد والحمد ممن شكر سقينا بوجمه النبي المطر

دعـــا الله خالقـــه دعــوة البصر اليــه وأسـتخفض منـه البصر

فلم يسك الاكلف السرداء. واسرع حتى رأينسا السدرر

رقاق العصوالي عصم البقصاع الفاث به الله علينا مضر

وكان كما قال عمله ابدو طالب آبيض ذو عسرز

به الله يسقى بصوب الغمام وهاذا العيان كاذا الخبر

فمن يشكر الله يلقى المنيد ومن يكفس الله يلقى الغسير

قال: فقال رسول الله على « ان لك شاعرا يحسن فقد احسنت » وهذا السياق فيه غرابة ولا يشبه ما قدمنا من الروايات الصحيحة المتسواترة عن أنس ، فان كان هكذا محفوظا فهو قصة آخرى غير ما تقدم معوظا فهو قصة آخرى غير ما تقدم معوظا فهو الله أعلم م

● وروى البيهقى عن أبى وجزة يزيد بن عبيد السلمى قال: لما قفل رسول الله على من غزوة تبوك آتاه وفد بنى فزارة فيهم بضعة عشر رجلا ، فيهم خارجة بن الحصين ، والحر بن قيس ـ وهو أصغرهم ـ ابن أخى عيينه بن حصن، فنزلوا فى دار رملة بنت الحارث من الأنصار ، وقبلوا على ابل ضعاف عجاف وهم مسنتون •

فأتوا رسول الله والله والله مقرين بالاسلام ، فسألهم رسول الله والله عن بلادهم ، فقالوا : يا رسول الله أسنت بلادنا ، وأجدبت احياونا ، وعربت عيالنا ، وهلكت مواشينا ، فادع ربك أن يغيثنا ، وتشفع لنا الى ربك ويشفع ربك اليك - فقال رسول الله وليك هذا ما شفعت الى ربى ، فمن ذا الذي يشفع ربنا أليه ؟ لا اله الا الله ، وسع كرسيه السموات والأرض ، وهو يئط (١) من عظمته وجلاله كما يئط الرحل الجديد » ثم قال والله الله يضعك من شفقتكم وازلكم وقرب غياثكم » -

فقال الاعرابي : أويضحك ربنا يا رسول الله ؟ قال : نعم "

فقال الاعرابي : لن نعدم يا رسول الله من رب يضحك خيرا ٠

فضحك رسول الله على من قوله ، فقام فصعد المنبر ، وتكلم بكلام ، ورفع يديه ، وكان رسول الله على لا يرفع يديه في شيء من الدعاء الا في الاستسقاء ، ورفع يديه حتى رئى بياض ابطيه ، وكان مما حفظ من دعائه .

<sup>(</sup>١) أط الرحل ينط: أحدث صوتا عند مسير الابل •

« اللهم اسق بلك وبهائمك ، وانشر رحمتك ، واحى بلك الميت ، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا ، عاجلا غير آجل ، نافعا غير ضار ، اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ، ولا هدم ولا غرق ولا محق ، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء » •

فقام أبو لبابة عبد المنذر فقال: يا رسول الله ان التمر فى المرابد \_ فقال رسول الله عليه اللهم اسقنا » -

فقال أبو لبابة : التمر في المرابد ٠٠ ثلاث مرات ٠

فقال رسول الله ما اللهم اللهم اللهم اللهم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بازاره » - -

قال: فلا والله ما فى السماء من قزعة ولا سحاب ، وما بين المسجد وسلع من بناء ولا دار ، فطلعت من وراء سلع سحابة مثل الترس ، فلما توسطت السماء انتشرت وهم ينتظرون ، ثم أمطرت ٠٠ فوالله ما رأوا الشمس سبتا ، وقام آبو لبابة عريانا يسد ثعلب مربده بازاره لئلا يخرج المتمر منه ٠٠

فقال رجل: يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل • • فصعد رسول الله عليه المنبر فدعا ورفع يديه حتى رئى بياض ابطيه، ثم قال « اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والظراب وبطون الأودية، ومنابت الشجر » •

فانجابت السحابة عن المدينة كانجياب الثوب • وهـذا السياق يشبه سياق مسلم الملائى عن أنس ، ولبعضه شاهد فى سنن آبى داود ، وفى حديث أبى رزين العقيلى شاهد لبعض • • والله أعلم •

## الاستسقاء في غزوة تبوك:

وقد وقع مثل هذا الاستسقاء في غزوة تبوك في أثناء الطريق • كما روى عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا عن شأن ساعة العسرة •

فقال عمر: خرجنا الى تبوك فى قيظ شديد ، فنزلنا منزلا ، واصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع ، حتى ان كان احدنا ليذهب فيلتمس الرجل فلا يجده حتى يظن أن رقبته ستنقطع ، حتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ، ثم يجعل ما بقى على كبده .

فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ان الله قد عودك في الدعاء خيرا، فادع الله لنا •

فقال: آوتحب ذلك ؟؟ قال: نعم قال: فرفع يديه نحر السماء فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأطلت ثم سكبت ، فملئوا ما معهم ، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر وهذا اسناد جيد قوى ولم يخرجوه -

وقد قال الواقدى: كان مع المسلمين في هذه الغزوة اثنا عشر آلف بعير ، ومثلها من الخيل ، وكانوا ثلاثين آلفا من المقاتلة • قال : ونزل من المطر ماء أغدق الأرض ، حتى صارت الغدران تسكب بعضها في بعض وذلك في حمأة القيظ \_ آى شدة الحر البليغ •

فصلوات الله وسلامه عليه ، وكم له \_ عليه السلام \_ من مثل هذا في غير ما حديث صحيح -

ولة الحمد ، وروى البخارى عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان اذا قعطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقنا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا ٠

قال: فیسقون ٠٠ تفرد به البخاری ٠

#### ثانيا: المعجزات الأرضية:

وآما المعجزات الأرضية ، فمنها ما هو متعلق بالجمادات، ومنها ما هو متعلق بالحيوانات ،

## أولا: ما يتعلق بالجمادات من المعجزات السماوية:

فمن المتعلق بالجمادات: تكثيره الماء في غير ما موطن على صفات متنوعة ، سنوردها ان شاء الله وبدأنا بذلك لأنه أنسب باتباع ما أسلفنا ذكره من استسقائه واجابة الله ٠٠

## « نبع الماء من تحت أصابعه عليه » -

## • جديث أنس بن مالك :

روی البخاری عن آنس بن مالك قال : رأیت رسول الله النس وقد حانت صلاة العصر ، والتمس الناس الوضوء فلم یجدوه ، فأتی رسول الله والله الناء ، فوضع رسول الله والله والله من الناس أن يتوضئوا منه فرآیت الماء ینبع من تحت أصابعه ، فتوضأ الناس حتی توضئوا من عند آخرهم ، وقد رواه مسلم والترمذی والنسائی من طرق عن مالك وقال الترمذی : حسن صحیح ،

● روى الامام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله من أصحابه ، مولية خرج ذات يوم لبعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه ، فأنطلقوا يسيرون ، فعضرت الصلاة ، فلم يجد القوم ، ماء يتوضئون به فقالوا: يا رسول الله ـ والله ما نجد ماء نتوضأ به ، ورأى في وجوه أصحابه كراهية ذلك فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير ، فأخذه نبى الله فتوضأ منه ، ثم مد أصابعه الأربع - على القدح ثم قال (هلموا فتوضئوا)

فتوضاً القوم حتى أبلغوا فيما يريدون من الوضوء - قال العسن : سئل أنس : كم بلغوا ؟ قال : سبعين أو نعو ذلك • وهكذا رواه البخارى •

● وروی احمد من طریق أخری عن آنس بن مالك قال : نودی للصلاة ، فقام كل قریب الدار فی المسجد و بقی من كان أهله نائی الدار ، فأتی رسول الله علی بمخضب من حجارة و صخر و بسط كف فیه ، قال : فضم اصابعه ، قال : فضم أصابعه ، قال : فتوضأ بقیتهم • قال حمید : وسئل أنس كم كانوا ؟ قال ثمانین أو زیادة •

- وفى رواية للامام أحمد بن أنس أن رسول الله علم كان بالزوراء ، فأتى باناء فيه ماء لا يغمر أصابعه ، فأمر أصحابه أن يتوضئوا ، فوضع كفه فى الماء ، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم ، قال : قلت لأنس : كم كنتم ؟ قال : كنا ثلاثمائة وهــكذا رواه مسلم .

#### • حديث جابر بن عبد الله:

روى الامام أحمد عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال : شكا أصحاب رسول الله يُظْلِمُ اليه العطش قال : فدعا بعس فصب فيه شيء من ماء ، فوضع رسول الله عليه فيه يده ، وقال « استقوا » • فاستقى الناس • قال : فكنت أرى العيون تنبع من بين أصابع رسول الله عليه تفرد به أحمد من هذا الوجه •

## • نبع الماء من بئر الحديبية:

روى البخارى عن البراء بن عازب قال: كنا يـوم العديبية أربع عشرة مائة ، والعديبية بئر ، فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة ، فجلس النبى على شفير البئر ، فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثناً غير بعيد ، ثم استقينا حتى روينا وروت ـ أو صدرت ـ ركائبنا •

\_ وروى الامام أحمد بن البراء قال: كنا مع رسول الله على مسير ، فأتينا على ركى ذمة يعنى قليلة الماء ، قال ، فنزل فيها ستة أنا سادسهم ماجة ، فأدليت الينا دلو قال : رسول الله على شفة الركى ، فجعلنا فيها نصفها أو قرب ثلثيها ، فرفعت الى رسول الله على "

قال البراء: فملت بانائى على أجد شيئا أجعله فى حلقى ، فما وجدت ، فرفعت الدلو الى رسول الله والله ، فغمس يده فيها فقال ما شاء الله له أن يقول ثم أعيدت الينا الدلو بما فيها ، قال فرايت أحدنا أخرج بثوب خشية الغرق . قال • ثم ساحت ، يعنى جرت نهرا تفرد به الامام أحمد ، واسناده جيد قوى ، والظاهر أنها قصة أخرى غير يدوم الحديبية والله أعلم •

# رابعا: [انقياد الشجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سترته]:

روی مسلم عن جابر عن عبد الله فی حدیث طویل قال فیه : سرنا مع رسول الله الله علیه حتی نزلنا وادیا أفیح • فنه مرسول الله الله علیه یقضی حاجته ، فاتبعته باداوة من ماء ، فنظر رسول الله علیه فلم یر شیئا یستتر به \_ فاذا شجرتان بشاطیء الوادی ، فانطلق رسول الله علی الی احداهما فأخذ بغصن من أغصانها • فقال « انقادی علی باذن الله » •

فانقادت معه كالبعير المحشوش الذى يصانع قائده حتى اتى الشجرة الأخرى ، فأخف بغصن من أغصانها فقال : « انقادى على باذن الله » -

فانقادت معه كذلك محمد اذا كان بالمنتصف مما بينهما لأم بينهما \_ يعنى جمعهما مفال « التئما على باذن الله » فالتأما قال جابر: فخرجت أعدو مخافة أن يحس رسول الله يَهْ بقربى فيبتعد \_ فجلست أحدث نفسى ، فعانت منى

لفتة فاذا برسول الله على مقبلا واذا بالشجرتين قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق ، فرأيت رسول الله على وقف وقفة فقال براسه هكذا \_ وأشار أبو اسماعيل براسه يمينا وشمالا \_ ثم أقبل ، فلما انتهى الى قال :

#### « یا جابر " هل رایت مقامی » ؟

قلت نعم يا رسول الله ، قال « فانطلق الى الشجرتين ، فاقتطع من كل واحدة منهما غصنا ، فأقبل بهما حتى اذا قمت مقامى ، فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك »

قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فانفلق لى ، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ، ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول السيال أرسلت غصنا عن يمينى وغصنا عن يسارى ، ثم لحقته ، فقلت: قد فعلت يا رسول الله نعم ذاك ؟ قال: « انى مررت بقبرين يعذبان ، فأحببت بشفاعتى أن يرفه عنهما ، مادام الغصنان رطبين »

قال: فأتينا العسكر، فقال رسول الله على يا جابر، ناد بوضوء، فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ قال: فقلت: يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة • وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله على « انطلق الى فلان ابن فلان الله • فنظرت فيها فلم أجد فيها الا قطرة في عزلاء شبين اليه • فنظرت فيها فلم أجد فيها الا قطرة في عزلاء شبين منها لو أني أفرغه لشربة يابسة • • فأتيت رسول الله عزلاء شبيب عزلاء شبيب منها ، لو أني أفرغه لشربة يابسة • فقال: « أذهب فأتنى به » • • فأتيته به ، فأخذ بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدرى ما هو • ويغمزه بيده ، ثم أعطانيه ، فقال: « يا جابر ، ناد بجفنه » •

فقلت: یا جفنیة الرکب و فاتیت بها تعمیل و فوضعتها بین یدیه ، فقال رسول الله الله بیده فی العفنیة هکذا ، فبسطها و فرق بین اصابعه ، ثم وضیعها فی قعیر الجفنة ، وقال «خذ یا جابر ، فصب علی ، وقل باسم الله » و فصبت علیه وقلت : باسم الله ، فرآیت الماء یفور من بین فصبت علیه و ولت : باسم الله ، فرآیت الماء یفور من بین اصابع رسول الله می فارت الجفنة و دارت حتی امتلات و فقال « یا جابیر « « ناد من کل له حاجة بماء » قال : فقال : فقلت : هل بقی فاتی الناس فاستقوا حتی ارتوا و قال : فقلت : هل بقی احد له حاجة : فرفع رسول الله می الجفنیة و هی ملای .

### • وعسى الله أن يطعمكم:

وشكا الناس الى رسول الله والله المجوع فقال « عسى الله أن يطعمكم » فأتينا سيف البحر فرحز البحر زحزة ، فالقى دابة ، فأورينا (أوقدنا) على شقها النار ، فأطبخنا واشتوينا وآكلنا حتى شبعنا •

قال جابر: فدخلت آنا وفلان وفلان ، حتى عد خمسة ، ، فى حجاج عينها ، ما يرانا أحد حتى خرجنا فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه ، ثم دعونا بأعظم رجل فى الركب ، وأعظم كفل فى الركب ، فدخل تحته ما يطأطى و راسه •

نبع الماء وتكثيره بين يديه صلى الله عليه وسلم في غزواته وأسفاره

# نبع الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ٠

روى البخارى عن جابر بن عبد الله قال : عطش الناس يوم الحديبية والنبى عليه بين يديه ركوة فتوضا ، فجهش الناس نحوه ، فقال « مالكم » ، قالوا :

ليس عندنا ماء نتوضا ولا نشرب الا ما بين يديك • فوضع يده في الركوة ، فجعل الماء يفور بين أصابعه كأمثال العيون ، فشربنا وتوضانا • قلت : كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة (لف لكفانا • • كنا خمس عشرة مائة •

### • تسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم:

روى البخارى عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نعمد الآيات بركة ، وأنتم تعدونها تخمويفا ، كنا مع رسول الله عليه في سفر ، فقل الماء ، فقال « اطلبوا فضلة من ماء » •

فجاءوا باناء فيه ماء قليل ، فأدخل يده في الاناء ، ثم قال : « حى على الطهور المبارك ، والبركة من الله عز وجل » قال : فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله عليه المعام وهو يؤكل .

## • سأقى القوم آخرهم:

روى الامام احمد عن أبى قتادة قال : كنا مع رسول الله على الله عن أبى قتادة قال : «انكم ان لا تدركوا الماء غدا تعطشوا» •

فنمنا ، فما آيقظنا الاحر الشمس ، فانتبهنا • م فركب رسول الله عليه الله مناو وسرنا هنيهة ثم ترك فقال « أمعكم

ماء؟ » قال : قلت : نعم ، معى ميضاة فيها شيء من ماء • • قال « ائتنى بها » • • فآتيته بها ، فقال « مسوا منها » ، مسوا منها » •

فتوضأ القوم وبقيت جرعة ، فقال « ازدهر بها ، يا أبا قتادة ، فانه سيكون لها نبا ثم اذن بلال وصلوا الركعتين قبل الفجر ٠٠ ثم ركب وركبنا ، فقال بعضهم لبعض فرطنا في صلاتنا ٠٠ فقال رسول الله ما تقولون ؟ ان كان امر دنياكم فشأنكم وان كان امر دينكم فالى ) ٠٠

قلنا: يا رسول الله ، فرطنا في صلاتنا - • فقال « لا تفريط في النوم انما التفريط في اليقظة فاذا كان ذلك فصلوها ومن الند وقتها » ثم قال « صلوا بالقوم » -

فعللته فاتيته به ، فجعل يصب فيه ويسقى الناس ، فازدحم الناس عليه • • فقال رسول الله عليه « أيها الناس أحسنوا الملأ فكلكم سيصدر عن رى » •

فشرب القوم حتى لم يبق غيرى وغير رسول الله على ، فصب لى فقال : « اشرب يا أبا قتادة » قال : قلت : اشرب

انت یا رسول الله • قال « ان ساقی القوم آخرهم » فشربت وشرب بعدی ، وبقی فی المیضأة تحو مما كان فیها ، وهم یومئذ ثلاثمائة •

قال عبد الله: فسمعنى عمران بن حصين وأنا أتحدث بهذا العديث في المسجد الجامع ، فقال من الرجل ؟ ، قلت : إنا عبد الله بن رباح الأنصارى ، قال : القوم أعلم بعديثهم، انظر كيف تحدث ، فاني أحد السبعة تلك الليلة \_ فلما فرغت قال : ما كنت أحسب أحدا يحفظ هذا العديث غيرى .

## • حديث عمران بن حصين في ذلك:

روى الشيخان عن عمران بن حصين : كنا مع نبي الله عَلَيْ في مسير فأدلجنا ( الادلاج : السير الليل كله ) ليلتنا ، حتى أذا كأن في وجه الصبح عرسنا ، فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس فكان أول من استيقظ منا أبو بكر ، وكنا لا نوقظ نبى الله ﷺ من منامه اذا نام حتى يستيقظ ، ثم استيقظ عمر ، فقام عند نبي الله ﷺ فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير ، حتى استيقظ رسول الله ﷺ، فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال « ارتحلوا » • فسار بنا حتى اذا ابيضت الشمس ثم نزل فصلى بنا الغداة ، فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا فلما انصرف قال له رسول الله رَالِيَّةِ « يا فلان، مأ منعك أن تصلى معنا ؟ » قال : يا نبي الله أصابتني جنابة ، فأمره رسول الله على أن يتمم بالصعيد ، فصلى ، ثم عجلني في ركب بين يديه لطلب الماء ، وقد عطشنا عطشا شدیدا ، فبینما نعن نسیر اذا نعن بامرأة سادلة رجلیها بين مزادتين ، فقلنا لها : أين الماء ؟ قالت : أيهاه ، أيهاه لا ماء لكم • قلنا : فكم بين أهلك وبين الماء ؟ قالت مسيرة يوم وليلة ٠٠ فقلنا: انطلقي الى رسول الله عليه قالت:



#### • حديث أنس بن مالك:

روى البيهقى عن أنس بن مالك أن رسول الله على جهن جيشا الى المشركين فيهم أبو بكر فقال : « جدوا السير ، فان بينكم وبين المشركين ماء ، ان سبق المشركون الى ذلك الماء شق على الناس وعطشتم عطشا شديدا أنتم ودوابكم • قال : وتخلف رسول الله على ثمانية أنا تاسعهم ، وقال الأصحابه : « هل لكم أن نعرس قليلا ثم نلحق بالناس ؟ » قالوا نعم يا رسول الله • • فعرسوا ، فما أيقظهم الاحر الشمس ، فاستيقظ رسول الله عن فعرسوا ، فما أيقظهم الاحر الشمس ، فقال لهم « تقدموا واقضوا حاجاتكم » ففعلوا ، ثم رجعوا الى رسول الله عن أحد منكم ماء ؟ » •

فقال رجل منهم: يا رسول الله ، معى ميضاة فيها شيء من ماء • • قال « فجيء بها » فجاء بها ، فأخذها نبى الله عليه فمسحها بكفيه ودعا بالبركة فيها ، وقال لأصحابه « تعالوا فتوضئوا » •

فجاءوا وجعل يصب عليهم رسول الله عليه حتى توضئوا كلهم ، فأذن رجل منهم وأقام ، فصلى رسول ألله عليه بهم وقال لصاحب الميضأة : « ازدهر بميضأتك فسيكون لها شأن » ٠

وركب رسول الله على قبل الناس وقال لأصحابه « ما ترون الناس فعلوا ؟ » •

قالوا: الله ورسوله أعلم - - فقال لهم: « فيهم أبو بكر وعمر وسيرشد الناس » -

فقدم الناس وقد سبق المشركون الى ذلك الماء ، فشق ذلك على الناس وعطشوا عطشا شديدا ركابهم ودوابهم • • فقال رسول الله عليه : « أين صاحب الميضاة ؟ » •

قالوا: هو هذا يا رسول الله قال « جئنى بميضاتك » فجاء بها وفيها شيء من ماء فقال لهم: « تعالوا فاشربوا » •

فجعل يصب لهم رسول الله عليه حتى شرب الناس كلهم وسقوا دوابهم وركابهم وملأوا ما كان معهم من أداوة وقربة ومزادة ، ثم نهض رسول الله عليه وأحرابه الى المشركين فبعث الله فقرب وطوه المشركين وأنزل الله نصره ، وأمكن من ديارهم ، فقتلوا مقتلة عظيمة ، وأسروا أسارى كثيرة ، واستاقوا غنائم كثيرة ، ورجع رسول الله عليه والناس وافرين صالحين جريان عين تبوك بالماء ،

روى مسلم عن معاذ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله والمعرب عام غزوة تبوك ، فكان يجمع الصلاة ، فصلى الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، حتى اذا كان يوما آخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جمعا ، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك ، فصلى المغرب والعشاء جمعا ، ثم قال : « انكم ستأتون غدا ، ان شاء الله ، عين تبوك ، وانكم لن تأتوها حتى يضعى النهار ، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتى » فجئناها وقد سبقنا اليها رجلان ، والعين مثل الشراك تبيض بشيء من ماء •

قالا: نعم من فعاتبهما رسول الله على وقال لهما ما شاء الله أن يقول ، قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا، حتى اجتمع في شيء من قال: وغسل رسول الله على يديه ووجهه ، ثم أعاده فيها من فجرت العين بماء منهمر ، وقال: غزير ـ شك أبو على أيهما قال ـ حتى استقى الناس ثم قال « يوشك يا معاذ ، ان طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد ملىء جنانا » \*

## • ما ظهر في البئر التي كانت بقباء من بركة:

روى البيهقى عن يحيى بن سمعيد أن أنس بن مالك أتاهم بقباء ، فسأله عن بئر هناك - • قال : فدللته عليها •

فقال: لقد كنت هذه وان الرجل لينضج على حماره فينزح، فجاء رسول الله وأمر بذنوب فسقى، فاما أن يكون تفل فيه، ثم أمر به فأعيد في البئر من قال: فرأيته بال ثم جاء فتوضاً ومسح على جبينه ثم صلى .

وروى آبو بكر البرار عن أنس قال: أتى رسول الله على فنزلنا فسقيناه من بئر لنا فى دارنا كانت تسمى الندور ، فى الجاهلية ، فتفل فيها فكانت لا تنزح بمد، ثم قال: لا نعلم هذا يروى الا من هذا الوجه \*

# تكثيره ـ عليه السلام ـ الأطعمة للحاجة اليها في غير ما موطن:

ما جاء في تكثيره اللبن لأهل الصفة :

روى الامام أحمد أن أبا هريرة كان يقول: والله انى كنت لأعتمد بكبدى على الأرض من الجوع وانى كنت لأشد

قالوا: أهداه لنا فلان وآل فلان ٠٠ قال « آبا هريرة » قلت لبيك يا رسول الله قال «انطلق الى أهل الصفة، فادعهم لى»

قال: وأهل الصفة اضياف الاسلام ، لم يأووا الى أهل. ولا مال ، اذا جاءت رسول الله عليه أصاب منها وبعث اليهم منها ٠٠ قال : وأحزنني ذلك ، وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتقوى بها بقية يومي وليلتي ، فقلت : أنا الرسول ، فاذا جاء القـوم كنت أنا الذى أعطيهم ، وقلت : ما يبقى لى من هـنا اللبن ، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا ، فاستأذنوا فأذن لهم ، فأخذوا مجالسهم من البيت · · ثم قال « أبا هر ! خذ فأعطهم» فأخذت القدح فجعلت أعطيهم ، فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى أتيت على آخرهم ، ودفعت الى رسول الله عليه فأخل القدح فوضعه في يده وبقى فيه فضلة ، ثم رفع رأسه ونظر الى وتبسم ، وقال : « أبا هر » فقلت : لبيك رسول الله • • قال « بقيتُ أنا وأنت » فقلت : صدقت يا رسول الله • • قال «فاقعد فاشرب» - قال فقعدت فشربت ثم قال لى «اشرب». فشربت فمازال يقول لى « اشرب » فأشرب حتى قلت : لا ، والذى بعثك بالحق ما أجد له في مسلكا ٠٠ قال « ناولني القدح » فرددت اليه القدح فشرب من الفضلة - - ورواه البخارى عن أبى نعيم ، وأخرجه الترمذي وقال : صحيح •

# نزول اللبن من ضرع الشاة ببركة مسحة صلى الله عليه وسلم:

روى الامام أحمد عن أبى مسعود قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبى معيط ، فمر بى رسول الله والله وأبو بكر فقال « يا غلام ، هل من لبن ؟ » • • قال : فقلت نعم ولكنى مؤتمن • • قال « فهل من شاة لم ينشز عليها الفحل ؟ » • • فأتيته بشأة ، فمسح ضرعها ، فنزل لبن ، فحلبه فى اناء فشرب وسقى ابا بكر • • ثم قال للضرع : « اقلص » • • فقلص •

قال: ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله علمنى من هذا القول، قال: فمسح رأسى وقال » يرحمك الله، فانك عليم معلم » رواه البيهقى ، وقال فيه: فأتيته بعناق جذعة فاعتقلها ، ثم جعل يمسح ضرعها ويدعو ، وأتاه أبو بكر بجفنة تحلب فيها وسقى أبا بكر ثم شرب ، ثم قال للضرع « اقلص » \* \* فقلص \* \* \*

فقلت: یا رسول الله علمنی من هذا القول ، فمسحر رأسی وقال « انك غلام معلم » فأخذت عنه سبعین سروة ما نازعنیها بشر -

## حديث أم معبد:

روى البيهقى عن آبى معبد الغزاعى أن رسول الله عند خرج ليلة هاجر من مكة الى المدينة هو وآبو بكر ، وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر ، ودليلهم عبد الله بن آريقط الليشى ، فمروا بغيمتى أم معبد الخزاعية ، وكانت أم معبد امرأة برزة جلدة تحتسى وتجلس بفناء الخيمة فتطعم وتسقى فسألوها : هل عندها لحم أو لبن يشترونه منها ؟ فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك ، وقالت : لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى واذا القصوم مرحلون فنظر رسول الله عليه ، فاذا شاة واذا القصوم مرحلون فنظر رسول الله عليه ، فاذا شاة في كيسر خيمتها فقال « ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ فقالت :

شاة خلفها الجهد عن الغنم • • فقال « فهل بها من لبن ؟ » قالت : هي أجهد من ذلك قال : « أتأذنين لي أن أحلبها » ؟ قالت : ان كان بها حلب فاحلبها •

فدعا رسول الله والله الله الله الله الله الله ودكر اسم الله ومسح ضرعها وذكر اسم الله ودعا باناء لها يربض الرهط، فتفاجت واجترت، فعلب فيه تجاحتي ملأه وأرسله اليها فسقاها وسقى أصحابه فشربوا عللا بعد نهل، حتى اذا رووا شرب آخرهم وقال: « ساقى القوم آخرهم » .

ثم حلب فيه ثانيا عودا على بدء ، فغادره عندها ثم الرتحلوا • فقلما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا تتناوه هزلى لا نقى بهن ، مخهن قليل ، فلما رأى اللبن عجب وقال : من أين هذا اللبن يا أم معبد ولا حلوبة فى البيت والشاة عازب ؟ فقالت : لا والله ، انه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت •

فقال: صفیه لی ، فوالله انی لأراه صاحب قریش الذی تطلب - فقالت: رأیت رجلا ظاهر الوضاءة ، حسن الخلق ، ملیح الوجه ، لم تعبه ثجلة (ضخامة البطن) ، ولم تزر به صعلة ، قسیم وسیم ، فی عینیه دعج ، وفی اشفاره وطف ، وغی صوته صعل ، احور ، أكحل أزج أقرن ، فی عنقله سطع ، وفی لحیته كثاثة ، اذا صحت فعلیه الوقار ، واذا تكلم سما وعلاه البهاء حلو المنطق ، فصل ، لا ترد ولا هذر كأن منطقه حرزات نظم ینحدرن أبهی الناس و أجمله من بعید و أحسن من قریب ربعه لا تنشأه عین من طول ، ولا تقتحمه و أحسنهم قدا، له رفقاء یحفون به ، ان قال استمعوا لقوله ، وان أمر تبادروا لأمره ، محفود محشود ، لا عابس ولا مفتد وان أمر تبادروا لأمره ، محفود محشود ، لا عابس ولا مفتد ولو صادفته لالتمست أن أصحبه ، ولأجتهدن ان وجدت الی دلك سبیلا .

وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرون من يقول ، وهو يقول :

جزی الله رب الناس خیر جنزائه رفيقين حالا خيمتي أم معبد هما نزلا بالبرد وارتحالا به فأفلح من أمسى رفيت محمسد فیا لقصی ما ذوی الله عند کم به من فعال لا تجازی وسودد سلوا أختكم عن شاتها وانائها فانكم ان تسألوا الشاة تشهد دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة معزبد فغادره رهنا لديها لحالب يدور لها في مصدر ثم ماورد وأصبح الناس \_ يعنى بمكة \_ وقد فقدوا نبيهم ، فأخذوا على خيمتي أم معبد حتى لحقوا برسول الله عليه ٠

قال : وأجابه حسان بن ثابت :

لقه خاب قوم زال عنهم نبيهم وقد سر من يسرى اليهم ويفتدى ترحل عن القوم فزالت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشمهم من يتبع الحق يرشد وهل يستوى ضلال قوم تسفهوا عمى وهداة يهتدون بمهتد ؟

نبی یری مالا یری الناس حاوله ویتلو کتاب الله فی کل مشهد

وان قال فى يسوم مقسالة غائب فتصديقها فى اليوم أو ضحى الغد

ليهن آبا بكس سيعادة جسده بسعد الله يسعد

ولیهن بنی کعب مکان فتاتهــم ومقعیدها تلمسیلمین بمرصید

تكثيره \_ صلى الله عليه وسلم \_ السن الأم سليم:

#### • حديث أنس ـ رضي الله عنه:

روى الحافظ أبو يعلى عن أنس عن أمه قال : كانت لها شاة ، فجمعت من سمنها في عكة ، فملأت العكة ، ثم بعثت بها مع ربيبة - فقالت : يا ربيبة ، أبلغى هذه العكة رسول الله على يأتدم بها ، فانطلقت بها ربيبة حتى أتت رسول الله على فقالت : يا رسول الله هذه عكة سمن بعثت بها اليك أم سليم ، قال : « افرغوا لها عكتها » ففرغت العكة فدفعت اليها ، فانطلقت بها ، وجاءت وأم سليم ليست في البيت ، فعلقت العكة على وتد فجاءت أم سليم فرأت العكة ممتلئة تقطر ، فقالت أم سليم : يا ربيبة ألست أمرتك أن تنطلقي بها الى رسول الله على رسول الله على إلى أبعث معها اليك بعكة فيها سمن ، فقالت : يارسول الله ، اني أبعث معها اليك بعكة فيها سمن ، قال « قد فعلت ، قد خاءت » \*

قالت: والذى بعثك بالحق ودين الحق انها لممتلئة تقطر سمنا ، فقال لها رسول الله عليه « يا ام سليم ، اتعجبين ان كان الله اطعمك ، كما اطعمت نبيه ؟ كلى وأطعمى ، فقالت فجئت الى البيت فقسمت فى قعب لنا وكذا وكذا ، وتركت فيها ما ائتدمنا به شهرا او شهرين -

#### • حديث أوس بن خالد:

روى البيهقى عن أوس بن خالد عن أم أوس البهزية قالت: سليت سمنا لى فجعلته في عكة فأهديته لرسول الشي قالت : سليت سمنا لى فجعلته في عكة فأهديته لرسول الله على البركة، قال « ردوا عليها عكتها » • فردوها عليها وهى مملوءة سمنا • • قالت فظننت أن رسول الله على لم يقبلها ، فجاءت ولها صراخ ، فقالت : يا رسول الله انما سليته لك لتأكله ، فعلم أن قد استجيب له ، فقال : « اذهبوا فقولوا لها فلتأكل سمنها وتدعو بالبركة • • فأكلت بقية عمر النبى على وولاية أبى بكر وولاية عمر وولاية عثمان ، حتى كان من أمر على ومعاوية ما كان » •

## تكثيرة السمن لأم شريك :

روى البيهقى عن آبى هريرة قال: كانت امرأة من دوس يقال لها أم شريك ، أسلمت فى رمضان فذكر الحديث فى هجرتها وصحبة ذلك اليهودى لها ، وأنها عطشت فأبى أن يسقيها حتى تهود فنامت فرأت فى النوم من يسقيها ، فاستيقظت وهى ريانة ، فلما جاءت رسول الله قصت عليه القصة ، فخطبها الى نفسها ، فرأت نفسها أقل من ذلك ، وقالت : بل زوجنى من شئت فزوجها زيدا ، وأمر لها بثلاثين صاعا ، وقال « كلوا ولا تكيلوا » ، وكانت معها عكة سمن هدية لرسول الله على أمرت جاريتها أن تحملها الى رسول الله على أن أمرت أن أمرت أن أمرت أن أمرت أن أمرت أن أن تحملها الى رسول الله على أن أمرة أن أم شريك فوجدتها ملاى ، فقالت تعلقها ولا توكئها ، فدخلت أم شريك فوجدتها ملاى ، فقالت تعلقها ولا توكئها ، فدخلت أم شريك فوجدتها ملاى ، فقالت

للجارية : ألم آمرك أن تذهبي بها الى رسول الله على الله ع

### ما جاء في سمن أم مالك:

روى مسلم عن جابر أن أم مالك كانت تهدى للنبى مالت فى عكة لها سمنا فياتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء ، فتعمد الى الذى كانت تهدى فيه للنبى مالت فتجد فيه سمنا ، فمازال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته ، فأتت النبي فقال : «غضرتيها ؟ » • قالت : نعم • قال « لو تركتيها مازال قائما » •

وروى مسلم أيضا عن جابر أن رجلا أتى النبى عليه مستطعمه ، فأطعمه شطر وسق شعير فمازال الرجل يأكل منه وامراته وضيفهما حتى كاله فأتى النبى عليه فقال « لو لم تكله الآكلتم منه ولقام لكم » •

# تكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم وما في ذلك من معجزات:

(١) ضيافة آبى طلعة الأنصارى رسول الله الله وما ظهر في ذلك اليوم من دلالات النبوة في تكثير الطعام:

قالت: نعم: فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدى ولاشتنى ببعضه ٠٠ ثم أرسلتنى الى رسول الله والله وال

فقال رسول الله على لمعه «قوموا » • فانطلق ، وانطلقت بين ايديهم حتى جئت أبا طلعة فأخبرته ، فقال أبو طلعة : «يا أم سليم » قد جاء رسول الله على والناس ليس عندنا ما نطعمهم !!

فقالت: الله ورسوله أعلم • فانطلق أبو طلحة حتى لقى رسول الله على أله وأبو طلحة معه ، فقاله رسول الله عندك؟» ، فأتت بذلك فقاله رسول الله : هلمى يا أم سليم ما عندك؟» ، فأتت بذلك الخبز ، فأمر به رسول الله على فيه ما شاء الله أن يقول ، ثم قال : « ائذن لعشرة » • فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال « ائذن لعشرة » فأذن لهم ، قأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال « ائذن لعشرة » فأكل القوم كلهم متعوا ثم خرجوا ، ثم قال « ائذن لعشرة » فأكل القوم كلهم حتى شبعوا ، والقوم سبعون أو ثمانون رجلا • وقد رواه البخارى في موضع آخر من صحيحه ، وسلم من غير وجه عن مالك •

● وروى الامام احمد عن آنس بن مالك قال: بعثنى أبو طلحة الى رسول الله على المناس وقد جعل له طعاما وقاقبلت ورسول الله على أبا طلحة وفقال للناس وقوموا الله على أبا طلحة وفقال للناس وقوموا الله فقال أبو طلحة يا رسول الله النما صنعت شيئا لك قال فقال أبو طلحة يا رسول الله النما صنعت شيئا لك قال فمسها رسول الله على ودعا فيها بالبركة الم قال والدخل نفرا من أصحابي عشرة » فقال «كلوا » وفاكلوا حتى شبعوا وخرجوا الا وقال «أدخل عشرة » وفاكلوا حتى شبعوا فمازال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد الادخل فاكل حتى شبع ودغل فاذا هى مثلها حين آكلوا دخل فاكل حتى شبع والي بكر بن أبى بكر بن شيبة ومنها وقد رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى بكر بن شيبة ومنها وقد رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى بكر بن شيبة ومنها وقد رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى بكر بن شيبة ومنها وقد رواه مسلم عن أبى بكر بن أبي بكر بن شيبة والمسلم عن أبى بكر بن أبي بكر بن شيبة والمسلم عن أبى بكر بن أبي بكر بن شيبة والمسلم عن أبى بكر بن أبي بكر بن شيبة والمسلم عن أبى بكر بن أبي بكر بن شيبة والمسلم عن أبى بكر بن أبي بكر بن شيبة والمسلم عن أبى بكر بن أبي بكر بن شيبة والمسلم عن أبي بكر بن أبي بكر بن شيبة والمسلم عن أبي بكر بن أبي بكر بن شيبة والمسلم عن أبي بكر بن أبي بكر بن شيبة والمسلم عن أبي بكر بن شيبة والمسلم عن أبي بكر بن أبي بكر بن شيبة والمسلم عن أبي بكر بن أبي بكر بن شيبة والمسلم عن أبي بكر بن أبي بكر بن شيبة والمسلم عن أبي بكر بن أبي بكر بن شيبة والمسلم عن أبي بكر بن أبي بكر بن شيبة والمسلم عن أبي بكر بن أبي بكر بن شيبة والمسلم عن أبي بالمسلم عن أبي بكر بن شيبة والمسلم عن أبي بالمسلم عن أبي بكر بن شيبة والمسلم عن أبي بالمسلم ع

ان آبا طلحة يدعوك الى طعامه ، فقال وقال للناس «قوموا» و فقاموا ، فجئت آمشى بين يديه حتى دخلت على ابى طلحة فأخبرته ، قال : فضحتنا قلت : انى لم استطع ان ارد على رسول الله على أمره • فلما انتهى النبى على الباب قال لهم « اقعدوا » • ودخل عاشر عشرة ، فلما دخل اتى بالطعام ، تناول فاكل وأكل معه القوم حتى شبعوا ، ثم قال لهم « قوموا » • وليدخل عشرة مكانكم • حتى دخل القوم كلهم وأكلوا قال : قلت : كم كانوا ؟ قال : كانوا نيفا وثمانين • قال : وفضل لأهل البيت ما أشبعهم وقد رواه مسلم في الأطعمة عن أنس قال : أمر أبو طلحة أم سليم قال : اصنعى للنبى على لنفسه خاصة طعاما يأكل منه ، فذكر نحو ما تقدم •

• وروى الامام أحمد من طريق يونس بن محمد عن انس بن مالك ، قال : قالت أم سليم : اذهب الى نبى الله وقل: ان رأيت أن تتغذى عندنا فافعل، قال: فجيئته فبلغته لله ومن عندى ؟ » فقلت : نعم • قال : « انهضوا » قال : فجئت فدخلت على أم سليم وأنا لندهش لمن أقبل مع رسول الله وقال : فقالت أم سليم : ما صنعت يا أنس ؟

فدخل رسول الله ما على أثر ذلك فقال « هال عندك سمن ؟ » قالت : نعم • • قد كان منه عندى عكة فيها شيء من سمن • • قال : « فائت بها » • • قالت فجئته بها الفتح رباطها ، ثم قال : « باسم الله ، اللهم أعظم فيها البركة » قالت : فقال « اقلبيها » ، فقلبتها ، فعصرها نبى الله ما قالت وهو يسعى ، فأخذ تقطر قطرا ، فأكل منها بضعة وثمانون رجلا ، ففضل فضلة فدفعها الى أم سليم فقال : كلى وأطعمى جيرانك » ورواه مسلم من طريق حجاج بن الشاعر •

• وروى مسلم من طريق حرملة بن يحيى التجبيبى عن انس بن مالك قال: جئت رسول الله على يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم ، وقد عميب بطنه بعصابة • قال أسامة: وأنا أشك « على حجر » \_ فقلت لبعض أصحابه:

لم عصب رسول الله على بطنه ؟ قالوا : من الجوع فنه هنه بن الى أبى طلعة ، وهو زوج أم سليم بنت ملحان ، فقلت : يا أبتاه قد رأيت رسول الله على عصب بطنه بعصابة ، فسألت بعض أصبحابه فقالوا من الجوع فدخل أبو طلعة على أمى فقال : هل من شيء ؟

فقالت: نعم عندى كسر من خبز وتمرات ، فان جاءنا رسول الله على السبعناه ، وان جاء آخر معه قل عنهم تم ذكر سائر الحديث بقصته

فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك \_ رضى الله عنه \_ أنه شاهد ذلك ، على ما فيه من اختلاف عنه في بعض حروفه ، ولكن أصل القصة متواتر لا محالة كما ترى ، ولله الحمد، والمنة •

#### (٢) حديث جابر وما ظهر يوم الغندق من معجزات وبركة :

روى البخارى عن جابر بن عبد الله قال: انا يسوم الخندق نعفر فعرضت كدية شديدة ، فجاءوا النبى المختلفة فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق ٠٠ فقال «أنا نازل» منه قام و بطنه معصوب بعجر ، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا ، فأخذ النبى المحلف فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل أو أهيم ٠٠ فقلت : يا رسول الله، ائذن لي الي البيت ، فقلت لامرأتي : رأيت النبي الخيلية شيئا ما كان في ذلك صبر، فهل عندك شيء ؟ قالت : عندى شعير وعناق ٠ فذبحت العناق فهل عندك شيء ؟ قالت : عندى شعير وعناق ٠ فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم بالبرمة ، ثم جئت النبي والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنفح على ، فقم أنت يارسول الله ورجل أو رجلان، قال « كم هو » ٠٠ فذكرت له ، فقال « كثير طيب ، قل لها : قال « كم هو » ٠٠ فذكرت له ، فقال « كثير طيب ، قل لها :

فقال « قوموا » • • فقام المهاجرون والأنصار ، فلما دخل على امرآته قال : ويحك ! جاء النبي علي المهاجرين

والأنصار ومن معهم • قالت : هل سألك ؟ قلت نعم • فقال « ادخلوا ولا تضاعظوا » فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والقدر اذا أخذ منه ويقرب الى أصلحابه ، ثم ينزع ، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقى بقية ، قال : « كل هذا وأهدى ، فان الناس أصابتهم مجاعة » تفرد به البخارى •

ورواه البيهقى فى الدلائل عن الحاكم ، وفيه : لما علم النبى الله بمقدار الطعام • قال للمسلمين جميعا «قوموا الى جابر » • • فقاموا • • قال : فلقيت من الحياء مالا يعلمه الا الله ، وقلت : جاءنا بخلق على صاع من شعير وعناق !! ودخلت على امرأتى أقول : افتضحت • • جاءك رسول الله على بالخندق أجمعين ، فقالت : هل كان سألك : كم طعامك ؟ قلت الله ورسوله أعلم •

قال : فكشفت عنى غما شديدا ٠٠ ودخل رسول الله ﷺ فقال « خذى ودعيني من اللحم » وجعل رسول الله على يثرد ويغرف اللحم ويخمر هذا \_ ويخمر هذا ، فمازال يقرب الى الناس حتى شبعوا أجمعين ،، ويعود التنسور والقدر آملا ما كانا ، ثم قال رسول الله على : « كلى وأهدى » \* • فلم تزل تَأْكُلُ وَتُهْدَى يُومِهَا \* وَمِنْ الْعَجِبِ الْغُرِيبِ مَا ذَكُرُهُ الْحَافِظُ آبو عبد الرحمن بن محمد بن المنذري العروى \_ المعروف بشكر في كتاب « العجائب الغريبة » في هذا الحديث فانه آسنده وساقه بطوله ، وذكر في آخره شيئا غريبا ، فقد روى عن كعب بن مالك قال: أتى جابر بن عبد الله ألى رسول الله عَلَيْكُ فعرف في وجهه الجوع ، فذكر أنه رجع الى منزله فذبح دَّاجِنا كانت عندهم وطبخها ، وثرد تحتها في جفنة ، وحملها الى رسول الله عليه فأمره أن يدعو له الأنصار ، فأدخلهم عليه آرسالا ، فأكلوا كلهم و بقى مثل ما كان وكان رسول الله عليه يأمرهم أن يأكلوا ولا يكسروا عظمًا ، ثم انه جمع العظام في وسط الجفنة فوضع عليها يده ، ثم تكلم بكلام لا أسمعه ، الا أنى أرى شفتيه تتحرك ، فاذا الشاة قد قامت تنفض أذنيها ، فقال « خذ شاتك يا جابر ، بارك الله لك فيها » قال : فأخذتها ومضيت ، وانها لتنازعنى أذنها حتى آتيت بها البيت ، فقالت لى المرأة : ما هذا يا جابر ؟

فقلت: هذه والله شاتنا التي ذبحناها لرسول الله ، دعا الله فأحياها لنا • فقالت: أنا أشهد أنه رسول الله ، أشهد أنه رسول الله •

# (٣) تكثيره ـ صلى الله عليه وسلم ـ الطعام في بيت فاطمـة :

قالت: يا أبت هو من عند الله ، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب • • فحمد الله وقال « الحمد لله الذي جعلك يا بنية شبيهة سيدة نساء بني اسرائيل ، فانها كانت اذا أرزقها الله شيئا فسئلت عنه قالت: هو من عند الله ، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب •

فبعث رسول الله على الله على الله على الله على وعلى وفاطمة وحسن وحسين وجميع أزواج رسول الله على وأهل بيته جميعا حتى شبعوا -

قالت: وبقيت الجفنة كما هى - • فأوسعت بقيتها على جميع جيرانها ، وجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا • وهـنا حديث غريب اسنادا ومتنا •

# (٤) تكثيره ـ صلى الله عليه وسلم ـ الطعام في بداية الدعاوة :

روى البيهقى فى الدلائل عن على بن أبى طالب قال:
لما نزلت هذه الآية على رسول الله على « واندر عشيك الأقربين ، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » قال رسول الله على عرفت أنى ان بادأت بها قومى رأيت منهم ما أكره ، فصمت \_ فجاءنى جبريل \_ عليه السلام ، فقال يا محمد ، ان لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك بالنار » •

قال على: فدعانى فقال « يا على ، ان الله قد أمرنى أن اندر عشيرتى الأقربين ، فأصنع لنا يا على شأة على صاع من طعام وأعد لنا عس لبن ، ثم أجمع لى بنى عبد المطلب ففعلت فاجتمعوا له يومئذ وهم أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون ، فيهم أعمامه : أبو طالب ، وحمزة ، والعباس ، وأبو لهب الكافر الخبيث من فقدمت اليهم تلك الجفنة ، فأخذ رسول الله وقال « كلوا باسم الله » - فأكل القوم حتى فهلوا عندما نرى الا آثار أصابعهم ، والله أن كان الرجل ليأكل مثلها من ثم والله رسول الله وقال رسول الله والله الله على » ليأكل مثلها من ثم قال رسول الله والله أن الرجل فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا ، وأيم الله فعن الرجل ليشرب مثله من قلما أراد رسول الله وأيم الله يكلمهم بدره أبو لهب لعنه الله فقال :

تهد ما سعركم صاحبكم من فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله عليه فلما كان من الغد قال رسول الله عليه «عد لنا مثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب ، فان الرجل قد بدر الى ما سمعت قبل أن أكلم القوم » ففعلت ، ثم جمعتهم له ، وصنع رسول الله عليه كما صنع بالأمس ،

فأكلوا حتى نهلوا عنه وأيم الله أن كان الرجل ليأكل مثلها 

 ثم قال وسول الله على السقهم يا على » فجئت بذلك القعب ، فشربوا منه حتى نهلوا جميعا ، وأيم الله أن كان الرجل منهم ليشرب مثله • فلما أراد رسول الله على ان يكلمهم ، بدره أبو لهب لعنه الله الى الكلام فقال « تهد ما سعركم صاحبكم ؟ » فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله على افلما كان من الغد ، قال رسول الله على الله المن الذي كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب ، فان بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب ، فان ففعلت ثم جمعتهم له ، فصنع رسول الله على كما صنع ففعلت ثم جمعتهم له ، فصنع رسول الله على كما صنع بالأمس فأكلوا حتى نهلوا عنه ، ثم سقيتهم من ذلك القعب عتى نهلوا ، وأيم الله ان كان الرجل ليأكل مثلها وليشرب مثلها • ثم قال رسول الله على والله من العلب ، انى مثلها • ثم قال رسول الله على • يا بنى عبد المطلب ، انى والله ما أعلم شأنا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئت كم به ، انى قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة •

## (٥) مائدة تمد من السماء:

روى الامام أحمد عن سمرة بن جندب قال: بينما نعن عند رسول الله عليه أذ أتى بقصعة فيها ثريد • قال: فأكل و أكل القوم ، فلم يزل يتداولونها الى قريب من الظهر ، يأكل قوم ثم يقومون ويجىء قوم فيتعاقبونه • • قال: فقال له رجل: هل كانت تمد بطعام ؟ قال: أما من الأرض فلا الا وان كانت تمد من السماء •

وفى رواية آخرى لأحمد عن سمرة أيضا: أن رسول الله عن سمرة أيضا: أن رسول الله عن الله الله الله من غدوة ، يقوم ناس ويقعد آخرون ، قال له رجل: هل كانت تمد ؟ فقال له : فمن أى شيء تعجب ؟ ما كانت تمد الا من ها هنا ، وأشار الى السماء .

### (٦) بركة الطعام في بيت الصديق:

روی البخاری عن عبد الرحمن بن ابی بکر - رضی الله عنهما - أن اصبحاب الصفة كانوا اناسا فقراء وان النبی عقیه قال مرة « من كان عنده طعام اثنین فلید هب بثالث ، ومن كان عنده طعام آربعة فلید هب بخامس أو سادس » أو كما قال وان أبا بكر جاء بشلاثة ، وانطلق النبی علی بعشرة ، وأبو بكر بثلاثة ، قال : فهو أنا وأبی وأمی ، ولا أدری هل قال امراتی وخادمی بین بیتنا وبیت أبی بكر " وأن أبا بكر تعشی عند النبی علی ثم لبث حتی صلی العشاء ، ثم رجع فلبث حتی تعشی رسول الله علی العشاء ، ثم اللیل ما شاء الله ، قالت له امرأته : ما أحسبك عن أضیافك ، او ضیفك ؟ قال : أو ما عشیتیهم ؟ قالت : أبوا حتی تجیء قد عرضوا علیهم فغلبوهم " .

قال : فذهبت فاختبأت ، فقال : يا غنثر ! فجدع وسب وقال : كلوا ٠٠ [ وفى رواية أخرى لا هنيئا ] وقال : لا أطعمه أبدا ٠

قال: وآیم الله ما کنا ناخد من لقمة الاقربا من أسفلها اکثر منها حتى شبعوا ، وصارت أکثر مما کانت قبل • • فنظر آبو بكر فاذا هي شيء أو أكثر • • فقال لامرأته :

ما هذا يا أخت بنى فراس · قالت لا ، وقرة عينى لهى الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات ·

فأكل منها أبو بكر وقال: انما كان الشيطان ، يعنى عينه • • ثم أكل منها لقمة • ثم حملها الى النبى عنى فأصبحت عنده • قال: وكان بيننا وبين قوم عهد ، فمضى الأجل فتعرفنا اثنى عشر رجلا ، مع كل رجل منهم أناس ، الله أعلم كم مع كل رجل ، غير أنه بعث معهم • • قال: فأكلوا منها أجمعون • • أو كما قال • ورواه أيضا مسلم فى صحيحه •

## (٧) وكبد شاة تكفى مائة وثلاثين رجلا:

روی الامام احمد عن عبد الرحمن بن ابی بکر قال : کنا مع النبی علی ثلاثین ومائة ، فقال النبی علی « همل مع احد منکم طعام ؟ » فاذا مع رجل صاع من طعام آو نعوه ، فعجن ، ثم جاء رجل مشرك مشعان طویل بغنم یسوقها ، فقال النبی علی « ابیع ام عطیة ؟ أو قال : « ام هبة » ؟ قال : لا ، بل بیع فاشتری منه شاة ، فصنعت ، وامر النبی علی بسواد البطن أن تشوی -

قال: وأيم الله ما من الثلاثين والمائة الاقد حز له رسول الله والله عزة من سواد بطنها • • ان كان شاهدا أعطاها اياه ، وان كان غائبا خبأها له • • قال: وجعل منها قصعتين قال: فأكلنا أجمعين وشبعنا وفضل في القصعتين فجعلناه على البعير • • أو كما قال • وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث معتمر بن سليمان •

# (A) دعاؤه صلى الله عليه وسلم بالبركة على فضل الزاد في غزوة تبوك :

روى الامام أحمد عن أبى هريرة قال: خرج رسول الله منظم في غزوة غزاها فأرمل فيها المسلمون ، واحتاجوا الى الطعام ، فاستأذنوا رسول الله على نعر الابل فأذن لهم فيلغ ذلك عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ قال: فجاء فقال يا رسول الله ابلهم تعملهم وتبلغهم عدوهم وينعرونها ؟ ويا رسول الله ابلهم تعملهم وتبلغهم عدوهم وجل فيها بل ادع يا رسول الله بغيرات الزاد فادع الله عز وجل فيها بالبركة وحمله أجل » وفدعا بغيرات السزاد ، فجاء الناس بما بقى معهم فجمعه ثم دعا الله عز وجل فيه بالبركة ، ودعا بأوعيتهم فملأها وفضل فضل كثير ، فقال رسول الله عند ذلك :

« أشهد أن لا اله الا الله ، وأشهد أنى عبد الله ورسوله ، ومن لقى الله عز وجل بهما غير شاك دخل الجنة » ورواه مسلم والنسائى جميعا من طريق أبى بكر بن أبى النضر -

• وروى الحافظ أبو يعلى عن أبى هريرة أو عن أبى سعيد \_ شك الأعمش \_ قال \_ لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة ، فقالوا : يا رسول الله لو آذنت لنا فنعرنا نواضحنا فأكلنا وأدهنا ؟ قال « افعلوا » • فجاء عمر فقال : يا رسول الله ان فعلوا قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ، ثم ادع لهم عليها بالبركة ، لعل الله أن يجعل فى ذلك البركة فأمر رسول الله بنطع ، فبسط ودعا بفضل أزوادهم • قال • فجعل الرجل يجيء بكف التمر ، والآخر بالكسرة ، حتى اجتمع على النطع شيء من ذلك يسير ، فدعا عليه بالبركة ، ثم قال « خذوا فى أوعيتكم » فأخذوا فى أوعيتهم حتى ما تركوا فى العسكر وعاء الا ملأوه ، وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة • • فقال رسول الله يها غير شاك متحتجب عنه الجنة ، وهكذا رواه مسلم أيضا من طريق فتحتجب عنه الجنة ، وهكذا رواه مسلم أيضا من طريق سهل بن عثمان •

### (٩) ما ظهر من بركة الطعام والماء في غزوة خيبر:

روى الحافظ أبو يعلى عن سلمة بن الاكوع قال: كنا مع رسول الله والله والله

يا رسول الله ، ألا من وضوء ؟ فقال «قد فرغ الوضوء ، وقد رواه مسلم من طريق أحمد بن يوسف الأزدى .

### (١٠) ما ظهر من المعجزات في حفر الخندق:

روی محمد بن اسحاق آنه حدث آن آبنة البشیر بن سعد آخت النعمان بن بشیر قالت : دعتنی آمی عمرة بنت رواحة فاعطتنی حفنة من تمر فی تسویی ، تم قالت : آی بنیة ، آذهبی آلی آبیك وخالك عبد الله بن رواحة بغذائهما تقالت : فآخذتها ، فانطلقت بها فمررت برسول الله و قال و قال « تعالی یا بنیة ، ما هذا معك ؟ » • التمس آبی و خالی ، فقال « تعالی یا بنیة ، ما هذا معك ؟ » •

● وروی ابن اسحاق قال: حدثت عن سلمان الفارسی أنه قال: ضربت فی ناحیة من الخندق فغلظت علی صغرة ، ورسول الله علی قریب منی ، فلما رآنی أضرب ورای شدة المکان علی نزل فأخذ المعول من یدی ، فضرب به ضربة لمعت تحته برقة أخری فلمعت تحته برقة أخری قال: ثم ضرب به الثالثة • فلمعت برقة أخری فضرب • قال: قلت بأبی أنت وأمی یا رسول الله ما هذا الذی رأیت لمع تحت المعول وأنت تضرب ؟

قال : « أو قد رأيت ذلك يا سلمان ؟ » قال : قلت : نعم ٠٠ قال « آما الأولى فان الله فتح على بها اليمن ، وأما

الثانية فان الله فتح على بها الشام والمغرب ، وأما الثالثة فان الله فتح على بها الشرق » -

### (۱۱) بركة تمر جابر وسداد دين أبيه:

روى البخارى عن جابر رضى الله عنه أن أباه توفى وعليه دين ، فأتيت النبى والله ، فقلت : أن أبى ترك عليه دينا ، وليس عندى الا ما يُخرج نخلة ، ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه ، فانطلق معى لكى لا يفحش على الغرماء • • فمشى حول بيدر من بيادر التمر ، فدعا ، ثم آخر ثم جلس عليه فقال «انزعوه» فأو فاهم الذى لهم ، و يقى مثل ما أعطاهم •

وهذا الحديث قد روى من طرق متعددة عن جابر بالفاظ كثيرة ، وحاصلها : أنه ببركة رسول الله وعليه ودعائه له ومشيه في حائطه وجلوسه على تمرة وفي الله دين أبيه ، وكان قد قتل بأحد ، وجابر كان لا يرجو وفاءه في ذلك العام ولا ما بعده ، ومع هذا فضل له من التمر فوق ما كان يؤمله ويرجوه ، ولله الحمد والمنة .

## (۱۲) برکته ـ صلی الله علیه وسلم ـ فی أداء دیـن سـلمان:

روى أحمد عن سلمان قال: لما قلت: وأين تقع هذه من الذى على يا رسول الله؟ أخذها فقلبها على لسانه ثم قال « خدها فأوفهم منها » فأخذتها فأوفيتهم منها حقهم أربعين أوقية •

## (۱۳) برکته ـ صلی الله علیه وسلم ـ فی مزود أبی هریرة و تمره:

قال : فحملت منه كذا وكذا وسقا في سبيل الله ، ونأكل و نطعم ، وكان لا يفارق حقوى فلما قتل عثمان ـ رضى الله

عنه ـ انقطع عن حقوى فسقط ورواه الترمذى وقال: حسن غريب من هذا الوجه -

● وفى رواية للبيهقى عن أبى هـــريرة ــ رضى الله عنه ــ قال : كان رسول الله عليه فى غزاة ، فأصابهم عـوز من الطعام ، فقال « يا أبا هريرة ، عنـدك شيء ؟ » قال : قلت : شيء من تمــر في مــزود لى - قال « جيء به » قال : فجئت بالمزود قال « هات نطعا » \*

فجنت بالنطع فبسطته ، فأدخل يده ، فقبض على التمر، هادا هو واحد وعشرون فجعل يضع كل تمرة ويسمى حتى اتى على التمر ، فقال « ادع فلانا واصحابه » فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا ثم قال « ادع فلانا واصحابه » وفضل ثم قال لى « اقعد » •

فقعدت ، فأكل وأكلت • وفضل تمر فأدخلته في المزود ، وقال لى : « يا أبا هريرة ، واذا أردت شيئا فأدخل يدك وخذه ، ولا تكفأ فيكفى عليك » قال : فما كنت آريد تمرا الا أدخلت يدى ، فأخذت منه خمسين وسقا في سبيل الله • قال • وكان معلقا خلف رحلى ، فوقع في زمن عثمان ، فنه هد •

● وروى الامام أحمد عن أبى هريرة قال: أعطانى رسول الله عليه من تمر فجعلته فى مكيل فعلقناه فى سقف البيت، فلم نزل ناكل منه حتى كان آخره اصابة أهل الشام حيث أغاروا بالمدينة تفرد به أحمد \*

## (١٤) حديث العرباض بن سارية وما كان من بركة تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم:

روى الحافظ ابن عساكر عن العرباض بن سارية قال : كنت الزم باب رسول الله ﷺ في العضر والسفر فرأينــــا

ليلة ونحن بتبوك ، أو ذهبنا لحاجة فرجعنا الى رسولالله على وقد تعشى ومن عنده فقال « أين كنت منذ الليلة » فأخبرته ، وطلع جعيل بن سراقة وعبد الله بن معقبل المزنى ، فكنا ثلاثة كلنا جائع ، فدخل رسول الله على بيت أم سلمة فطلب شيئا نأكله فلم يجده • فنادى بالالا « هل من شيء ؟ » فأخذ الجرب ينفضها ، فاجتمع سبع تمرات ، فوضعها في صعفة ووضع عليهن يده وسمى الله ، وقال « كلوا باسم الله » فأكلنا ، فأحصيت أربعا وخمسين تمرة ، كلها أعدها ونواها في يدى الآخرى وصاحباى يصفان ما أصنع ، فأكل كل منهما غي يدى الآخرى وصاحباى يصفان ما أصنع ، فأكل كل منهما خمسين تمرة ، ورفعنا أيدينا ، فأذا التمرات السبع كما هن : فقال « يا بلال ارفعهن في جرابك » •

فلما كان الغد وضعهن في الصحفة وقال « كلوا باسم الله » • • فأكلنا حتى شبعنا وانا لعشرة ، ثم رفعنا أيدينا وانهن كما هن سبع ، فقال « لولا أني أستحى من ربى عز وجل لأكلت من هذه التمرات حتى نرد الى المدينة عن آخرنا» • • فلما رجع الى المدينة طلع غليم من أهل المدينة فدفعهن الى ذلك الغلام ، فانطلق يلوكهن •

## (١٥) لو لم تكله لإكلت منه ما عشت:

روى البيهقى عن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب، أنه استعان رسول الله على التزويج، فأنكحه امرأة، فالتمس شيئا فلم يجده مع فبعث رسول الله على أبا رافع وأبا أيوب بدرعه فرهناها عند رجل من اليهود بثلاثين صاعا من شعير، فدفعه رسول الله على اليه ، قال فطعمنا منه نصف سنة ، ثم أكلناه فوجدناه كما أدخلناه مع قال نوفل : فذكرت ذلك لرسول الله على فقال « لو لم تكله لأكلت منه ما عشت » \*

# المسلم یشرب فی معی واحد ، والکافر یشرب فی سبعة أمعاء:

روی مالك عن آبی هریرة \_ رضی الله عنه \_ آن رسول الله مالی ضافه ضیف كافر \_ فأمر له رسول الله مالی بشاة فحلیت ، فشرب حلابها \* ثم أخری فشربه ، ثم أخری فشربه حتی شرب حلاب سبع شیاه \* \* ثم انه أصبح فأسلم ، فأمر له رسول الله مالی بشاة ، فحلیت فشرب حلابها \* ثم أمر له بأخری فلم یستتمها \* \*

فقال رسول الله على « المؤمن يشرب في معى واحد ، والكافر يشرب في سبعة أمعاء » •

## (١٦) دعاؤه صلى الله عليه وسلم حين ضافه ضيف ولم يكن عنده طعام:

روى البيهقى عن واثلة بن الاسقع قال: حضر رمضان ونحن فى أهل الصفة فصمنا فكنا اذا أفطرنا اتى كل رجل منا رجل من أهل الصفة فانطلق به فعشاه منا

فاتت علينا ليلة لم يأتنا أحد وأصبحنا صياما ، وأتت علينا القابلة فلم يأتنا أحد ، فانطلقنا الى رسول الله وأخبرناه بالذى كان من أمرنا ، فأرسل الى كل امرأة من نسائه يسألها هل عندها شيء ؟ ٠٠ فما يقيت منهن امرأة الا أرسلت تقسم ما أمسى في بيتها ما يأكل ذو كبد ٠٠ فقال لهم رسول الله والمنتين فاجتمعوا ، فدعا وقال « اللهم انى أسألك من فضلك ورحمتك ، فانهما بيديك لا يملكها أحد غيرك ، فلم يكن الا ويستأذن يستأذن ، فاذا بشأة مصلية ورغفا ، فأمر بها رسول الله وضعت بين أيدينا ، فأكلنا حتى فأمر بها رسول الله وقد ادخر لنا عنده رحمته ، فهذا فضله ، وقد ادخر لنا عنده رحمته ،

## (١٧) بركة الطعام في بيت عمر :

روى الامام أحمد عن ابن سعيد الخثعمى قال: أتينا رسول الله على ونعن أربعون واربعمائة نسأله الطعام، فقال النبى على لعمر «قم فاعطهم» فقال: يا رسول الله، ما عندى الا ما يقيظنى والصبية، قال وكيع: القيظ في كلام العرب: أربعة أشهر

قال: قم فاعطهم ، قال: يا رسول الله ، سمعا وطاعة - فقال : فقام عمر وقمنا معه • • فصعد بنا الى غرفة لله ، فأخرج المفتاح من حجرته ، ففتح الباب •

قال دكين: فاذا في الغرفة من التمر شبيه بالفصيل الرابض • قال: شأنكم • قال فأخذ كل رجل منا حاجبه ما شاء قال: ثم التفت ، واني لمن آخرهم ، وكأنا لم نرزا منه تمرة •

## حديث الدراع ٠٠ وقصة الشاة المسمومة:

روى الامام أحمد عن أبي رافع قول رسول الله ما قال: أهديت له شاة فجعلها في القدر فدخل رسول الله ما قال « أله فقال « ما هذا يا أبا رافع » ؟ قال - شاة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر - فقال «ناولني الذراع يا أبارافع» فناولته الذراع الآخر - ثم قال « ناولني الذراع الآخر » فقال الذراع الآخر - ثم قال : « ناولني الذراع الآخر » فقال درسول الله يكل الما الله أو سكت لفاولتني ذراعا فدراعا ما سكت » - ثم دعا بماء قمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه ثم قام فصلي فم عاد اليهم فوجد عندهم لحما باردا فاكل ، ثم دخل المسجد فصلي ولم يمس ماء -

- وفى رواية: فقلت: يا رسول الله، وهل للشاة الا ذراعان؟ فقال « لو سكت لناولتنى منها ما دعوت به » قال: وكان رسول الله عليه يعجبه الذراع قلت: ولهذا لما علمت اليهود عليهم لعائنالله في خيبر سموه في الذراع في تلك الشاة التي احضرتها زينب اليهودية ، فأخبره الذراع بما فيه من السم •
- وروى الامام احمد عن أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله على شأة فيها سم فقال رسول الله عن أبي اجمعوا له من فقال النبي على : « اني سائلكم عن شيء فهل انتم صادقي عنه ؟ » قالوا : نعم يا ابا القاسم فقال لهم رسول الله على « من أبوكم » أبونا فلان فقال رسول الله على « كذبتم ، أبوكم فلان ، قالوا : صدقت وبررت فقال « هل أنتم صادقي عن شيء اذا سالتكم عنه ؟: قالوا : نعم يا أبا القاسم، وان كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال رسول الله على أبينا فقال رسول الله على أبينا فقال رسول وان كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال رسول تخلفونا فيها •

فقال لهم رسول الله عليه والله لا نخلفكم فيها أبدا - \* ثم قال لهم « هل أنتم صادقي عن شيء اذا سالتكم ؟ » فقالوا : نعم يا آبا القاسم \* فقال « هل جعلتم في هذه الشاة سما ؟ » فقالوا : نعم : قال « فما حملكم على ذلك » ؟

قالوا: أردنا ان كنت كاذبا أن نستريح منك ، وان كنت نبيا لم تضرك ، وقد رواه البخارى في الجزية عن عبد الله بن يوسف ، وفي المغازى أيضا عن قتيبة \*

وفى المسحيحين عن أنس بن مالك: أن امرأة يهودية أتت رسول الله ﷺ بشأة مسمومة فأكل منها ، فجىء بها الى رسول الله ﷺ فسألها عن ذلك \_ فقالت أردت الأقتلك .

فقال: « ما كان الله ليسلطك على ذاك » أو قال «على» -

قالوا: ألا نقتلها ؟ قال « لا » قال أنس · فمازلت أعرفها في لهوات رسول الله عليه .

● وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله عليه ، فأخذ رسول الله عليه الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول الله عليه « ارفعوا أيديكم » وأرسل رسول الله عليه المرأة فدعاها فقال لها « أسممت هذه الشاة ؟ » -

قالت اليهودية : من أخبرك ؟ قال « أخبرتنى هذه التى فى يدى » وهى الذراع • قالت : نعيم قال : « فما أردت بذلك ؟ » قالت : قلت : ان كنت نبيا فلن تضرك ، وان لم تكن نبيا استرحنا منك •

فعفا عنها رسول الله على ولم يعاقبها ، وتوفى بعض السلم الذين أكلوا من الشاة ، واحتجم النبى على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة ، حجمه أبو هند ، بالقرن والشفرة ، وهو مولى لبنى بياضة من الأنصار .

● وروى أبو داود أيضا عن أبي سلمة أن رسول الله وروى أبو داود أيضا عن أبي سلمة أن رسول الله والله الله يهودية لغيبر شأة مصلية فذكر نعو حديث جابر ، قال : فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصارى ، فأرسل الى اليهودية فقال « ما حملك على الذى صنعت ؟ » فأرسل الى اليهودية فقال « ما حملك على الذى صنعت ؟ » فأرس الى الله والله ما يذكر أمر العجامة .

قال البيهقى : ويحتمل انه لم يقتلها في الابتداء · ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها ·

• وذكر ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة وكذلك موسى بن عقبة عن الزهرى قالوا: لما فتح رسول الله ويا عيب وقتل منهم من قتل ، أهدت زينب بنت الحارث اليهودية، وهي ابنة أخى مرحب لصفية شاة مصلية وسمتها ، واكثرت

فى الكتف والذراع ، لأنه بلغها أنه أحب أعضاء الشاة الى رسول الله على صفية ومعه بشر بن البراء بن معرور وهو أحد بنى سلمة ، فقدمت لهم الشاة المصلية ، فتناول رسول الله على الكتف وانتهش منها وتناول شبر عظما فانتهش منه ، فلما استرط (ابتلع) رسول الله على لقمته استرط بشر بن البراء ما بقى فيه، فقال رسول الله على «ارفعوا أيديكم فان كتفا هنه الشاة يخبرنى أنى تعيت فيها » "

فقال بشر بن البراء: والذى أكرمك ، لقد وجدت ذلك فى اكلتى التى أكلت ، فما منعنى أن ألفظها الا أنى أعظمتك أن أبغضك طعامك ، فلما أسفت ما فيك لم أرغب بنفسى عن نفسك ، ورجوت أن لا تكون استرطتها وفيها نعى

فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد لونه كالطيلسان وما طله وجعه حتى كان لا يتحول حتى تحول .

قال جابر:

واحتجم رسول الله عليه يومئد ، حجمه مولى بنى بياض بالقرن والشفرة ولقى رسول الله عليه بعد ثلاث سنين حتى كان وجعه الذى توفى فيه فقال « مازلت أجد فى الأكلة التى أكلت من الشاة يوم خيبر هدادا ، حتى كان هذا أول انقطاع أبهرى » فتوفى رسول الله عليه شهيدا -

#### ••••

## رابعا: الاشجار والحيوانات وقصصها مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومعجزاته لها:

سبق أن ذكرنا حديث جابر بن عبد الله في انقياه الشجرة لرسول الله على حتى سترته -

● وروى الامام أحمد عن أنس قال : جاء جبريل الى رسول الله ﷺ ذات يوم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء ضربه بعض أهل مكة - - فقال له : مالك : فقال « فعل بى

هؤلاء وفعلوا » فقال له جبريل : أتحب أن أريك آية ؟ فقال « نعم » قال : فنظر الى شجرة من وراء الوادى • • فقال : أدَّع بتلك الشجرة \_ فدعاها ، فجاءت تمشى حتى قامت بين يديه • • فقال مرها فلترجع • فأمرها • فرجعت الى مكانها • • فقال رسول الله على « حسبى » • فقال رسول الله على « حسبى » •

وهذا اسناد صحيح على شرط مسلم ، ولم يروه الا ابن ماجه عن محمد بن طريف عن ابى معاوية •

وروى البيهقى عن عمر بن الخطاب آن رسول الله ويلا كان على العجون كئيبا لما أذاه المشركون ، فقال « اللهم أرنى اليوم آية لا أبالى من كذبنى بعدها » قال : فآمر فنادى شجرة من قبل عقبة المدينة فأقبلت تنحد الأرض حتى انتهت اليه ٠٠ قال : ثم أمرها فرجعت الى موضعها ٠٠ قال: فقال • «ما آبالى من كذبنى بعدها من قومى » •

فرجع الغصن فغد الأرض حتى استوى كما كان ، فحمد الله رسول الله عليه وطابت نفسه ، وكان قد قال المشركون : أفضلت أباك وأجدادك يا محمد ؟ • • فأنزل الله سبحانه

قُلُ اَفَخَيْرَ اللَّهِ اَلْمُرْوَقِ اَعْبُدُأَيْهُا الْجَلْهِ لُونَ ( الزمر : ٦٤ )

قال البيهقى : وهذا المرسل شهد له ما قبله -

• وروى الامام أحمد عن ابن عباس قال: أتى النبى النبى رجل من بنى عامر • فقال: يا رسول الله • آرنى الخاتم الذي بين كتفيك ، فانى من أحب الناس ، فقال له رسول الله على « ألا أريك آية ؟ » قال: بلى •

قال: فنظر الى نخلة، فقال « ادع ذلك العدق » فدعاه فجاء ينقز بين يديه • • فقال رسول الله عليه ارجع » فرجع الى مكانه •

فقال العامرى : يا آلعامر ، ما رأيت كاليوم رجلا آسعر من هذا -

• وروى البيهقى عن ابن عباس قال : جاء اعرابى الله رسول الله ؟ قال : « ارأيت ان دعوت هذا العذق من هذه النخلة • أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : فدعا العذق ، فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط فى الأرض ، فجعل ينقز حتى أتى رسول الله على شقال له : « أرجع » • • فرجع حتى عاد الى مكانه • • فقال : أشهد أنك رسول الله • • وآمن •

قلت • ولعله قال أولا: انه سعر ، ثم تبصر لنفسيه فأسلم وآمن ، لما هداه الله عن وجل • • والله أعلم •

• وروى الحاكم عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله عن سفر ، فأقبل اعرابى ، فلما دنا منه قال له رسول الله ين تريد » ؟ قال: الى أهلى قال « هل لك الى خير! » قال: ما هو ؟ قال « تشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده ورسوله » •

قال : هل من شاهد على ما تقول ؟ قال «هذه الشجرة» -

فدعاها رسول الله على شاطىء الوادى ، فأقبلت تغد الأرض خدا • • ققامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت أنه كما قال • • ثم انها رجعت الى منبتها • • ورجع الاعرابى الى قومه ؟ فقال: أن يتبعونى أتيتك بهم والا رجعت اليك وكنت معك •

## حنين الجذع شوقا الى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم وشفقة من فراقه:

وقد ورد ذلك من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند فرسان هذا الميدان •

### • الحسديث الأول:

روى الشافعي عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال : كان النبي عليه يصلى الى جذع نخلة أذ كان المسجد عريشا ، وكان يخطب الى ذلك الجذع ، فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله ، هل لك أن نجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة فتسمع الناس خطبتك ؟ قال «نعم» •

فصنع له ثلاث درجات هن اللاتى على المنبر ، فلما صنع المنبر ووضع موضعه الذى وضعه فيه رسول الله والمنبى المنبئ أن يقوم على ذلك المنبر فيخطب عليه ، فمر اليه ، فلما جأوز ذلك الجنوع الذى كان يخطب اليه ، خار حتى تصدع وانشق ، فنزل النبى المنبئ لما سمع صوت الجنوع ، فمسحه بيده ثم رجع الى المنبر • فلما هدم المسجد آخذ ذلك الجذع أبى بن كعب \_ رضى الله عنه \_ فكان عنده حتى بلى وأكلته الأرضه ، وعاد رفاتا •

وهكذا رواه أحمد بن حنبل ، وعنده : فمسحه بيده حتى سكن ، ثم رجع الى المنبر ، فكان اذا صلى صلى اليه والباقى مثله • وقد رواه أيضا ابن ماجه •

## الحكديث الشاني:

ورى ابو يعلى الموصلى عن انس بن مالك أن رسول الله ورى ابو يعلى الموصلى عن انس بن مالك أن رسول الله والله والمسجد يعمل المسجد يعمل الناس، فجاءه رومى فقال: ألا نصنع لك شيئا تقعد عليه كانك قائم ؟ • فصنع له منبر درجتان ويقعد على الثالثة • • فلما قعد نبى الله على المنبر ، خار الجذع كخوار الثور حتى ارتبح لخواره حزنا على رسول الله فنزل اليه رسول الله من المنبر فالتزمه وهو يخور ، فلما التزمه سكت • • ثم قال: «والذى نفس محمد بيده لو لم التزمه لما زال هكذا حتى يوم القيامة حزنا على رسول الله » •

فأمر رسول الله عليه فدفن • وقد رواه الترمذي وقال: صحيح غريب من هذا الوجه •

- وروى أحمد عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله والله خطب يوم الجمعة يسند ظهره الى خشبة ، فلما كثر الناس قال « ابنوا لى منبرا » أراد أن يسمعهم فبنوا له عتبتين ، فتحول من الخشبة الى المنبر ، فأخبر أنس أنه سمع الخشبة تحن حنين الواله قال فمازالت تحن حتى نزل رسول الله والله والمنبر فمشى اليها ، فاحتضنها ، فسكنت نفرد به أحمد •

وقد رواه البغوى عن آنس، فذكره ، وزاد : فكان المسن اذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال : عباد الله ، الخشبة تعن الى رسول الله مَنْ الله مَنْ الله ، فأنتم أحق أن تشتأقوا الى لقائه من وقد رواه الحافظ أبو نعيم من حديث الوليد بن مسلم .

● وروى أبو نعيم عن أنس قال: كان رسول الله على يخطب الى جـــنع، فحن الجـنع، فاحتضنه وقال « لو لم أحتضنه لحن الى يوم القيامة » •

#### العديث الشالث:

• روى الامام أحمد عن جابر قال: كان رسول الله يَلِيَّةُ يَخْطَبُ الله جذع نخلة فقالت امرأة من الأنصار وكان لها غلام نجار: يا رسول الله ان لى غلاما نجارا أفامره أن يتخذ لك منبرا تخطب عليه ؟ قال «بلى» -

قال: فاتخذ منبرا، فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر، فأن الجذع الذي كان يقوم عليه كما يئن الصبى، فقال النبي على « ان هذا بكى لما فقد من الذكر » •

وروى البخارى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله على يقوم يوم الجمعة الى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله \_ ألا نجعل لك منبرا ؟ قال « ان شئتم » فجعلوا له منبرا • • فلما كان يوم الجمعة دفع الى المنبر ، فصاحت النخلة صياح الصبى ، ثم نزل النبى الله فضمها اليه وهى تئن أنين الصبى الذى يسكن ، قال « كانت تسمع من الذكر عندها » •

• وروى البخارى عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبى الله اذا خطب يقوم الى جذع منها ، فلما صنع له المنبر وكان عليه ، سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبى عليه فوضع يده عليها فسكنت • تفرد به البخارى •

● وروى الامام أحمد عن جابر بن عبد الله قال : كان النبى على يخطب الى خشبة ، فلما جعل له منبرا حنت حنين الناقة ، فأتاها فوضع يده عليها فسكنت • تفرد به أحمد •

• وروى الامام أحمد \_ أيضا \_ عن جابر قال: كان رسول الله على أذا خطب يستند الى جدع نخلة من سوارى المسجد، فلما صدع له المنبر فاستوى عليه ، اضطربت السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد، فنزل اليها رسول الله على فالتزمها فسكنت •

#### الحديث السرابع:

روى ابن آبى شيبة عن أبى حازم قال: آتوا سهل بن سعد فقالوا: من أى شيء منبر رسول الله على ؟ فقال: كان رسول الله على إلى الله على الله الله على المسجد يصلى اليه اذا خطب، فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه رسول الله على حتى سكن واصل هذا الحديث في الصحيحين واسناده على شرطهما واصل هذا الحديث في الصحيحين واسناده على شرطهما واستاده على المديدة المد

#### الحديث الخامس:

روى الامام أحمد عن أبى عباس \_ رضى الله عنهما \_ أن رسول الله على كان يخطب الى جدع قبل أن يتخذ المنبر فلما اتخذ المنبر وتحول اليه حن عليه ، فأتاه فاحتضنه فسكن . • قال « لو لم أحتضنه لحن الى يوم القيامة » وهذا الاسناد على شرط مسلم ولم يروه الا ابن ماجه فى حديث حماد بن سلمة •

#### الحسديث السادس:

روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان النبى على يخطب الى جذع ، فلما اتخذ المنبر تعول اليه فحن الجذع ، فأتاه فمسح يده عليه - هكذا ذكره البخارى .

● وروى الامام أحمد عن عبد الله بن عمر قال : كان جدع نخلة في المسجد يسند رسول الله ﷺ ظهره اليه اذا كان يوم جمعة ، أو حدث آمر يريد أن يكلم الناس • فقالوا :

آلا نجعل لك يا رسول الله شيئا كقدر قيامك ؟ قال « لا عليكم أن تفعلوا » فصنعوا له منبرا ثلاث مراق • • فجلس عليه • • قال فغار الجذع كما تخور البقرة جزعا على رسول الله على فالتزمه ومسحه حتى سكن • تفرد به أحمد •

#### العليث السابع:

روى عبد بن حميد عن آبى سعيد الخدرى قال : كان رسول الله على يخطب يوم الجمعة الى جنع نخلة فقال له الناس : يا رسول الله ـ انه قد كثر الناس ـ يعنى المسلمين ـ وانهم ليحبون أن يروك فلو اتخذت منبرا تقوم عليه ليراك الناس ؟ قال « نعم ، من يجعل لنا هذا المنبر ؟ » •

فقام اليه رجل فقال: أنا ، قال « تجعله '؟ » قال: نعم • ولم يقل ، ان شاء الله • • قال « ما اسمك ؟ » قال: فلان • قال « اقعد » فقعد ثم عاد فقال: « من يجعل لنا هذا المنبر ؟ » فقام اليه رجل فقال: أنا • قال: « ما اسمك ؟ » قال: نعم • • ولم يقل ان شاء الله • قال: « ما اسمك ؟ » قال: فلان • قال « اقعد » فقعد ثم عاد فقال: « من يجعل لنا هذا المنبر » ؟

فقام اليه رجل فقال: أنا ، قال: « تجعله ؟ » قال: نعم ، ولم يقل: ان شاء الله قال: ما اسمك ؟ قال: فلان ، قال « اقعد » فقعد ثم عاد فقال « من يجعل لنا هذا المنبر؟ » فقام اليه رجل فقال أنا ، قال: « تجعله » قال: نعم ، ان شاء الله \_ قال: « ما اسمك » قال: ابراهيم قال « اجعله » •

فلما كان يوم الجمعة اجتمع الناس للنبي على في آخر المسجد ، فلما صعد رسول الله على المنبر فاستوى عليه ، فاستقبل الناس ، حنت النخلة حتى أسمعتنى وآنا فى آخر المسجد قال : فنزل رسول الله على عن المنبر فاعتنقها ، فلم يزل حتى سكنت ، ثم عاد الى المنبر فعمد الله وأثنى عليه ثم

قال: « أن هذه النخلة أنما حنت شوقا إلى رسول الله على لله فارقها فوالله لو لم أنزل اليها فأعتنقها لما سكنت إلى يروم القيامة » •

وهذا استاد على شرط مسلم ، ولكن في السياق غرابة ، والله تعالى أعلم -

#### الغلاصية:

فهذه الطرق من الوجوه تفيد القطع بوقوع ذلك عنه أئمة هذا الفن وكذا من تأملها وأمعن فيها النظر والتأمل، مع معرفته بأحوال الرجال ، وبالله المستعان \*

وقد روى البيهقى عن عمرو بن سيواد قال : قال لى الشافعى : ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا على فقلت له : أعطى عيسى احياء الموتى -

قال: أعطى محمدا الجذع الذى كان يخطب الى جنبه حتى هيىء له المنبر، فلما هيىء له المنبر حن الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك ٠

### تسبيح الحصى فى كفه ـ عليه الصلاة والسلام ـ وتسليم الحجر عليـه:

• روى البيهقى عن أبى ذر قال: لا أذكر عثمان الا بغير بعد شيء رأيته ، كنت رجلا أتتبع خلوات رسول الله وحدت فرأيته يوما جالسا وحده ، فاغتنمت خلوته فجئت حتى جلست اليه ، فجاء أبو بكر فسلم عليه ثم جلس عن يمين رسول الله والله عليه ثم جلس عن يمين أبى بكر ، ثم جاء عثمان فسلم ثم جلس عن يمين عمر، وبين يدى رسول الله والله الله والله والله

فخرسن ، ثم أخذهن ، فوضعهن فى كف أبى بكر ، فسبعن حتى سمعت لهن حنينا كعنين النخل ، ثم وضعهن فغرسن ثم تناولهن ، فوضعهن فى يد عثمان فسبعن حتى سمعت لهن حنينا كعنين النخل ، ثم وضعهن فخرسن ، فقال النبى عَلَيْكِ « هذه خلافة النبوة » .

• وروی البیهقی ایضا آن رجلا من بنی سلیم کبیر السن ، کان ممن ادرك آبا ذر بالربذة ، ذکر آنه بینما هو قاعد یوما فی المجلس وآبو ذر فی المجلس ، اذ ذکر عثمان ابن عفان • ویقول السلمی : فآنا أظن آن فی نفس آبی ذر علی عثمان معتبة لازالة آیه بالربذة فلما ذکر له عثمان عرض له آهل العلم بذلك و هو یظن آن فی نفسه علیه معتبة ، فلما ذکره قال : لا تقل فی عثمان الا خیرا ، فانی آشسه لقد رأیت منه منظرا وشهدت منسه مشهدا لا انساه حتی آموت • کنت رجلا آلتمس خلوات النبی را لاسمع منه او لاخذ عنه ، فهجرت یوما من الأیام ، فاذا النبی را قد خرج من بیته ، فسالت عنه الخادم ، فأخبرنی آنه فی بیته ، فاتیته وهو جالس لیس عنده آحد من الناس ، و کان حینئذ آری وهو جالس لیس عنده آحد من الناس ، و کان حینئذ آری بیك ؛ » •

فقلت: جاء بى الله ورسوله ٠٠ فأمرنى أن أجلس ٠٠ فجلست الى جنبه ، لا أسأله عن شىء ولا يذكره لى فمكثت غير كثير ، فجاء أبو بكر يمشى مسرعا ، فسلم عليه فرد السلام ، ثم قال : « ما جاء بك » ؟

قال: جاء بى الله ورسوله • • فأشار بيده أن أجلس ، فجلس الى ربوة مقابل النبى على بينه وبينها الطريق ، حتى اذا استوى أبو بكر جالسا ، فأشار بيده فجلس الى جنبى عن يمينى • • ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك ، وقال له رسول الله على مثل ذلك ، وجلس الى جنب أبى بكر على تلك الربوة ، وجلس الى جنب أبى بكر على تلك الربوة ، ثم جاء عثمان فسلم فرد السلام وقال: « ما جاء بك ؟

قال: جاء بى الله ورسوله ، فأشار اليه بيده ، فقعد الى الربوة ، ثم أشار بيده فقعد الى جنب عمر ، فتكلم النبى الني المحلمة لم افقه أولها غير أنه قال « قليل ما يتعين » ثم قبض على حصيات سبع أو تسع وقريب من ذلك ، فسبحن فى يده حتى سمع لهن حنين كحنين النخل فى كف النبى الني ثم ناولهن أبا بكر وجاوزنى فسبحن فى كف ابى بكر كما سبحن فى كف النبى المحتى ثم اخدهن منه فوضعهن فى الأرض فخرسن ، فى كف أبى بكر ، ثم أخذهن فوضعهن فى الارض فخرسن ، فى كف أبى بكر ، ثم أخذهن فوضعهن فى الارض فخرسن ، ثم أخذهن فوضعهن فى الأرض فخرسن ، ثم أخذهن فوضعهن فى الأرض فخرسن ، ثم أخذهن فوضعهن فى الأرض فخرسن ،

وقد تقدم ما رواه البخارى عن ابن مسعود قال : لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل -

## حواتط البيت تؤمن على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم:

فانتظروه حتى جاء بعد ما أضحى • فدخل عليهم ، فقال « السلام عليكم » • • فقالوا : وعليك السلام ورحمة الله و بركاته قال « كيف أصبحتم » • • قالوا أصبحنا بخير والحمد لله ، فكيف اصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول الله قال «أصبحت بخير أحمد الله» فقال لهم : «تقاربوا تقاربوا» يزحف بعضكم الى بعض » •

حتى اذا أمكنوه اشتمل عليهم بملاءته وقال « يا رب ، هذا عمى وصنو أبى وهؤلاء أهل بيتى فاسترهم من النار كسترتى اياهم بملاءتى هذه » •

قال « فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت فقالت: آمين، آمين ، آمين » ٠

## • العجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم:

روى الامام أحمد عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله على لا عرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث ، انى لا أعرفه الآن » وروى مسلم من طريق أبى بكر ابن أبى شيبة -

## • تسليم الجبال والأشجار على رسولالله صلى الله عليه وسلم:

روى الترمذى عن على بن أبى طالب قال : كنت مع النبى على الله بمكة فخرجنا فى بعض نواحيها ، فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول : السلام عليك يا رسول الله •

وذكر ابن اسحاق عن بعض أهل العلم أن رسول الله على الله على أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة ، كان اذا خرج لعاجة أبعد حتى تحسر عنه البيوت ويفضى الى شعاب مكة وبطون أوديتها ، فلا يمر بعجر ولا شجر الاقال : السلام عليك يا رسول الله ـ قال : فيلتفت حوله ، عن يمينه وعن شماله وخلفه فلا يرى الا الشجر والحجارة تمكث كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث ، ثم جاء جبريل عليه السلام بما جاء من كرامة الله وهو بحراء في رمضان م

### ( وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ) :

روى الواقدى أن مروان بن العكم سأل حكيم بن حزام عن يوم بدر ، فجعل الشيخ يكره ذلك، فألح عليه فقال حكيم: التقينا فاقتتلنا ، فسمعت صوتا وقع من السماء الى الأرض مثل وقعة العصاة في الطست ، وقبض النبي عليه القبضة من التراب فرمى بها ، فانهزمنا - وقال السدى الكبير: قال رسول الله على يوم بدر: «أعطنى حصباء من الأرض» -

فناوله حصباء عليها تراب ، فرمى بها فى وجوه القوم، فلم يبق مشرك الادخل فى عينه من ذلك التراب بشىء ، ثم ردفهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم وأنزل الله فى ذلك :

## فَلَمْ مَقْتُلُوهُمْ وَلَا حِنَّ ٱللَّهُ قَتَلَهُمْ وَهَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَانَ ٱللَّهُ رَمَىٰ وَلِيبُلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ ۞

(الأنفال ١٧)

وروى مسلم عن العباس قال: شهدت مع رسول الله على يوم حنين ، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله على فلم نفارقه ورسول الله على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجدامى ، فلما التقى المسلمون والكفار ، ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله على يركض بغلته قبل الكبار .

فقال عباس (وكان رجلا صييتا): فقلت بأعلى صوتى: أين أصحاب السمرة ؟

قال: فوالله ، لكأنى عطفتهم حين سمعوا صوتى ، عطفة البقر على أولادها .

فقالوا: يا لبيك ، يا لبيك - قال: فاقتتلوا - والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار ، يا معشر الأنصار - قال: ثم قصرت الدعوة على بنى الحارث بن الخزرج فقالوا: يابنى الحارث بن الخزرج ، يابنى الحارث ابن الخزرج -

فنظر رسول الله عَلَيْتُ وهو على بغلته ، كالمتطاول عليها ، الى قتالهم ، فقال عَلِيْتُ « هذا حين حمى الوطيس » •

قال : ثم أخذ رسول الله عليه حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ، ثم قال : « انهـزموا ورب محمـد » قال : فذهبت

أنظر فاذا القتال على هيئته فيما أرى ، فوالله ما هو الا آن رماهم بخصياته ، فمازلت أرى أحدهم كليلا وأمرهم مدبرا

#### ٢ \_ العيبوان:

### سجود البعير ارسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_:

روى الامام أحمد عن انس بن مالك قال : كان أهسل بيت منالانصار لهم جمل يُسنتون عليه ، وأنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره ، وأن الانصار جاءوا إلى رسول الله عَلَيْتِهِ فقالوا : أنه ذان لنا جمل نسنتى عليه ، وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره .

وقد عطش الزرع والنخل مع فقال رسول الله على المسابه «قوموا» فقاموا فدخل الحائط والجمل من ناحيته ، فمشى النبى على نحوه ، فقالت الأنصار: يا نبى الله انه قد صار مثل الكلب الكلب ، وانا نخاف عليك صولته فقال «ليس على منه بأس» فلما نظر الجمل الى رسول الله على أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه ، فأخذ رسول الله على بناصيته (ذل ما كانت قط ، حتى أدخله فى العمل ، فقال له أصحابه: يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ، ونعن نعقل فنعن أحق أن نسجد لك ، ونعن نعقل فنعن أحق أن نسجد لك .

فقال: « لا يصح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو صح لبشر أن يسجد لبشر المرآة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ، والذى نفسى بيده لو كان من قدمه الى مفرق راسه قرحة تتفجر بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما آدت حقه » -

#### • حدیث جابر \_ رضی الله عنه:

روى الامام أحمد عن جابر بن عبدالله \_ رضى الله عنهما \_ قال : أقبلنا مع رسول الله على من سفره حتى اذا دفعنا الى حائط من حيطان بنى النجار ، اذا فيه جمل لا يدخل الحائط

أحدا الا شد عليه \_ قال فذكروا ذلك للنبى عَلَيْ فجاء حتى أتى الحائط فدعا البعير فجاء واضعا شفره الى الآرض حتى برك بين يديه ، فقال رسول الله عَلَيْ « هاتوا خطاما » • فغطمه ودفعه الى صاحبه ، ثم التفت الى الناس فقال « انه ليس شيء بين السماء والأرض الا يعلم أنى رسول الله ، الا عاصى الجن والانس » •

#### • حدیث ابن عباس ـ رضی الله عنهما:

روى الحافظ آبو القاسم الطبراني عن ابن عباس قال : جاء قوم الى رسول الله ﷺ فقالوا : يا رسول الله ان لنا بعيرا قد ند في الحائط ، فجاء اليه رسول الله ﷺ فقال «تعال» -

فجاء مطاطئا راسه حتى خطمه وأعطاه أصحابه • فقال له أبو بكر الصديق : يا رسول الله ، كأنه علم أنك نبى! فقال رسول الله علم أنى نبى فقال رسول الله علم أنى نبى الله الا كفرة الجن والانس » •

### • سجود الفعلين وانقيادهما لرسولالله صلى الله عليه وسلم:

روى الطبرانى أيضا عن ابن عباس ان رجلا من الأنصار كان له فعلان فاغتلما فأدخلهما حائطا فسد عليهما الباب، ثم جاء الى رسول الله عليه فأراد أن يدعو له، والنبى الله، انى عليه مع نفسر من الأنصار، فقال: يا نبى الله، انى جئت فى حاجة، فان فعلين لى اغتلما، وانى أدخلتهما حائطا وسددت عليهما الباب، فأحب أن تدعو لى أن يسخرهما الله لى فقال لأصحابه: «قوموا معنا » فدهب حتى أتى الباب فقال «افتح» فقتح الباب فأذا أحد الفعلين قريبا من الباب فلما رأى رسول الله علي النبى عليه الله المناه وأكنا منه » فقال رسول الله عليه النبى عليه النبى الله وأكنا منه » فقال رسول الله عليه النبى مناه » فقال راسه وأمكنا منه » •

فجاء بخطام فشد رأسه وأمكنه منه ، ثم مشى الى أقصى الحائط الى الفحل الآخر ، فلما رآه وقع له ساجدا ، فقال

للرجل « ائتنى بشىء أشد رأسه » فشد رأسه وأمكنه منه ، فقال « اذهب فانهما لا يعصيانك » ٠

#### بعیر یشکو الی رسول الله صلی الله علیه وسلم سوء معاملة صاحبه:

روى الامام آحمد عن عبد الله بن جعفر قال ، أردفنى رسول الله على ذات يوم خلفه ، فأسر الى حديثا لا أخبر به أحدا آبدا ، وكان رسول الله على احب ما استتر به فى حاجته هدف او حائش نخل فدخل يوما حائطا من حيطان الانصار ، فاذا جمل قد آتاه فجرجر وذرفت عيناه ، وقال بهز وعفان : فلما راى رسول الله على حن وذرفت عيناه فمسح رسول الله على سراته وذفراه ( العظم الشاخص خلف الاذن ) فسكن فقال « من صاحب الجمل ؟ » \*

فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لى يا رسول الله ، فقال « أما تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملككها الله ، انه شكا الى أنك تجيعه وتدئبه • وقد رواه مسلم من حديث مهدى بن ميمون » •

### • حديث أم المؤمنين عائشة \_ رضى الله عنها \_:

روى الامام آحمد عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ آن رسول الله على خان فى نفر من المهاجرين والأنصار ، فجاء بعير فسجد له ، فقال أصحابه : يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك .

« فقال : - اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ، ولو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ،

ولو أمرها أن تنقل من جمل أصفر الى جمل أسود ومن جمل أسود الى جمل أسود الى جمل أبيض ، كان ينبغي لها أن تفعله » .

واسناده على شرط السنن ، وانما روى ابن ماجه « لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها : الى آخره » •

### بعیر یخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم أن صاحبه یرید ذبحه:

وروى الامام احمد عن يعلى بن سبابه قال: كنت معالنبى على الله على الله على الله مقاراد أن يقضى حاجته فأمر وديتين فانضمت الحداهما الى الأخرى ، ثم أمرهما فرجعت الى منابتهما ، وجاء بعير فضرب بجرانه الى الأرض ثم جرجر حتى أبتل ما حوله، فقال رسول الله على التدرون ما يقول البعير ؟ » انه يزعم أن صاحبه يريد نحره » \*

فبعث اليه رسول الله على فقال «أواهبه أنت لى » فقال: يا رسول الله مالى مال أحب الى منه م فقال «استوص به معروفا » فقال: لاجرم ولا أكرم مالا لى كرامته يا رسول الله قال: وأتى على قبر يعذب صاحبه ، فقال « انه يعذب فى غير كبير » \* \* فأمر بجريدة فوضعت على قبره ، وقال « عسى أن يخفف عنه مادامت رطبة » \*

● وروى الامام أحمد عن يعلى بن مرة الثقفى قال: ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله على بينما نعن نسير معه اذ مررنا ببعير يسنى عليه ، فلما رآه البعير جرجر ووضع جرانه ، فوقف عليه النبى على فقال » أين صاحب ها البعير ؟ »فجاء • • فقال « بعنه » • قال : لا ، بل أهبه لك ، فقال لا ، بل بعنه » قال : لا بل نهبه لك ، انه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره • قال « أما اذا ذكرت هذا من أمره فانه شكا كثرة العمل وقلة العلف ، فأحسنوا اليه •

قال: ثم سرنا فنزلنا منزلا فقام رسول الله على فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت الى مكانها، فلما

استيقظ ذكرت له ، فقال « هي شجرة استأذنت ربها عز وجل \_ أن تسلم على رسول الله ﷺ فأذن لها » •

قال : ثم سرنا فمررنا بماء ، فأتته امرأة بابن لها به جنة ، فأخذ النبي علي بمنخره فقال «أخرج اني رسولالله» •

قال: ثم سرنا ، فلما رجعنا من سهونا مررنا بذلك الماء ، فآتته امرأة بجزر ولبن ، فأمرها أن ترد الجزر ، وأمر أصحابه فشربوا من اللبن ، فسألها عن الصبى ، فقالت والذى بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك .

# قصة الذئب وشهادته للنبى صلى الله عليه وسلم بالرسالة: • حديث أبى سعيد الغدرى ـ رضى الله عنه:

روى الامام أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال : عدا الذئب على شاة فأخذها ، فطلبها الراعى فانتزعها منه فأقعى الذئب على ذنبه فقال : آلا تتقى الله ؟ تنتزع منى رزقا ساقه الله ألى ؟!!

فقال: يا عجبى، ذئب مقع يكلمنى كلام الانس!! فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك! • • محمد إلى بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق!!

قال: فأقبل الراعى يسوق غنمه حتى دخل المدينة ، فزواها الى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله على فأخبره ، فأمر رسول الله على فنودى: الصلاة جامعة • • ثم خرج فقال للراعى «آخبرهم» • • فأخبرهم • • فقال رسول الله على •

« صدق ، والذى نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الانس ، ويكلم الرجل عذبة سوطه ، وشراك نعله ، ويخبره فغذه بما أحدث أهله بعده » "

واسناده على شرط الصحيح ، وقد صححه البيهقى ، ولم يروه الا الترمذي من قوله « والذي نفسي بيده لا تقدوم

الساعة حتى يكلم السباع الانس ٠٠ » الى آخر الحديث ٠٠ ثم قال : وهذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه الا من حديث القاسم ، وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث ، وثقه يعيى وابن مهدى ٠٠

### • وفي رواية للامام أحمد أيضا عن أبي سعيد الغدرى:

عن النبى الله عدا عليه الذئب فأخذ شاة من غنمه ، فأدركه في غنم له ، عدا عليه الذئب فأخذ شاة من غنمه ، فأدركه الاعرابي فاستنقدها منه وهجهجه ، فعانده الذئب يمشى ثم أقعى مستنفرا ، مستغفرا بذنبه يخاطبه ، فقال : أخذت رزقا رزقنيه الله فقال : وأعجبا من ذئب مستغفرا بذنبه يخاطبني !! فقال : والله انك لتترك أعجب من ذلك ٠٠

قال وما أعجب من ذلك ؟ قال : رسول الله عَلَيْ في النخلتين بين الحرتين يحدث الناس عن نبأ ما قد سبق وما يكون بعد ذلك •

قال: فنعق الاعرابي بننمه حتى ألجاها الى بعض المدينة ، ثم مشى الى النبى المالية حتى ضرب عليه بابه فلما صلى النبى النبى النبي قال « أين صاحب الغنم ؟ » •

فقام الأعرابي ، فقال له النبي ﷺ » حدث الناس بما رآى من بما سمعت وبما رآيت » فحدث الاعرابي الناس بما رآى من الذئب وما سمع منه \_ فقال النبي ﷺ عند ذلك :

صدق آیات تکون قبل الساعة ، والذی نفسی بیده لا تقوم الساعة حتی یخرج أحدكم من أهله فیخبره نعله أو سوطه أو عصاه بما حدث أهله بعده -

#### • حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه:

روى أحمد عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال : جاء ذئب الى راعى الغنم فأخذ منها شاة ، فطلبه الراعى حتى انتزعها منه قال فصعد الذئب على تل فأقعى واستذفى، فقال:

عمدت الى رزق رزقنيه الله \_ عز وجل \_ انتزعته منى !! فقال الرجل : تا الله ان رأيت كاليوم ذئبا يتكلم • فقال الدئب : أعجب من هذا رجل فى النخلات بين الجرتين يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكم • • وكان الرجل يهدويا، فجاء الى النبى على فاسلم وخبره فعدقه النبى على ثم قال رسول الله على :

« انها آمارة من أمارات بين يدى الساعة ، قد أوشك الرجل آن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه بما أحدثه أهله بعده • • وهو على شرط السنن ولم يخرجوه •

#### • حدیث أنس ـ رضی الله عنه:

روى آبو نعيم فى دلائل النبوة عن أنس بن مالك قال: كنت مع النبى عَلَيْ فى غزوة تبوك فشردت على غنمى ، فجاء الدئب فآخذ منها شاة ، فاشتد الرعاء خلفه ، فقال : طعمة أطعمينها الله تنزعونها منى ؟

قال: فبهت القوم • • فقال: ما تعجبون من كلام الذئب، وقد نزل السوحى على معمد فمن مصدق ومكذب • قال أبو نعيم: تفرد به حسين بنى سليمان عن عبد الملك • قلت: الحسين بن سليمان الرفا هذا ، يقال له الطلخى ، كوفى أورد له ابن عدى عن عبد الملك بن عمير أحاديث ، ثم قال: لا يتابع عليها •

#### • خدیث ابن عمر ـ رضی الله عنهما:

روى البيهقى عن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ قال : كان راع على عهد رسول الله يَهِ اذا جاء الذئب فأخذ شاة ، ووثب الراعى حتى انتزعها من فيه ، فقال له الذئب ؛ أما تتقى الله أن تمنعنى طعمة أطعمنيها الله تنتزعها منى ؟ فقال الراعى : العجب من الذئب يتكلم !! فقال الذئب أفلا أدلك على ما هو أعجب من كلامى ؟ ذلك الرجل في النخل يخبر الناس بأحاديث الأولين والآخرين أعجب من كلامى!

فانطلق الراعى حتى جاء رسول الله على فأخبره وأسلم فقال رسول الله على «حدث به الناس» قال الحافظ بن عدى: قال لنا أبو بكر بن أبى داود: ولد هذا الراعى يقال لهم: بنو مكلم الذئب، ولهم أموال ونعم • وهم من خزاعة، واسم فكلم الذئب: أهبان • قال: ومحمد بن أشعت المخزاعى من ولده قال البيهقى: فدل على اشتهاز ذلك، وهو مما يقوى الحديث •

### قصة الوحش الذي كان في بيته صلى الله عليه وسلم:

روى الامام أحمد عن عائشة رضى الله عنها • قالت كان لآل رسول الله على وحش ، فاذا خرج رسول الله على • لعب واشتد وأقبل وأدبر فاذا أحس برسول الله على قد دخل ربض يترمرم مادام رسول الله على في البيت كراهية أن يؤذيه • واسناده صحيح على شرط الصحيح ولم يخرجوه وهو

# قصة الأسد الذي سخره الله لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم:

حديث مشهور والله أعلم -

روى عبد الرزاق أن سفينة مولى رسول الله على أخطأ الجيش بارض السروم ، أو أسر في أرض السروم فانطلق هاربا يلتمس الجيش ، فاذا هو الأسد ، فقال : يا آبا الحارث، انى مولى رسول الله على كان من أمرى كيت وكيت ، فأقبل الأسد يبمبصه حتى قام الى جنبه ، كلما سمع صوته أهدى اليه ، ثم أقبل يمشى الى جنبه ، فلم يزل كذلك حتى أبلغه الجيش ، رواه البيهقى .

#### حديث الظبية:

روى أبو نعيم الاصبهانى عن زيد بن أبى الأرقم قال: كنت مع النبى على بعض سكك المدينة ، فمررنا بخباء أعرابى، فاذا ظبية مشدودة الى الخباء فقالت : يا رسول الله ، ان هذا الاعرابي صادني قبيلا ولى خشفان في البرية ، وقد تعقد

هذا اللبن في أخلافي ، فلا هو يذبحني فاستريح ولا يدعني فأذهب الى خشفى في البرية ، فقال لها رسول الله عليه « ان تركتك ترجعين ؟ ، « قالت : نعم ، والا عندبني الله عنداب العشار -

فأطلقها رسول الله على فلم تلبث أن جاءت تلمظ فشدها رسول الله على الخباء ، وأقبل الأعرابي ومعه قربة فقال له رسول الله على أتبيعها ؟ قال : هي لك يا رسول الله على الله فأطلقها رسول الله على "

قال زيد بن أرقم : فأنا والله رأيتها تسيح في الأرض وهي تقول « أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله والله الله الله الله وأن محمدا رسول الله والله الله الله الله الله الله وأن محمدا رسول الله والله و

#### حديث الطائر الذي فجع في أفراخه:

روى أبو داود الطيالسى عن عبد الله بن مسعود قال : كنا مع رسول الله على في سفر فل فدخل رجل غيضن فأخرج بيضة حمرة فجاءت الحمرة ترف على رسول الله على وأصحابه، فقال « أيكم فجع هذه ؟ ، فقال رجل من القوم : أنا أخذت بيضتها • • فقال « رده ، رده رحمة بها » •

#### خامسا: من كرامات الصحابة:

### العصا تضيء لصاحبها الطريق:

روى البخارى عن أنس بن مالك أن رجلين من أصحاب النبى عَلِينٍ خرجا من عند النبى عَلِينٍ في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما ، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله .

- وروى البيهقى عن أنس أن أسيد بن حضير الأنصارى ورجلا آخر من الأنصار تحدثا عند النبى على في حاجة لهما، حتى ذهب من الليل ساعة ، وهى ليلة شديدة الظلمة ، حتى خرجا من عند رسول الله على ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصية ، فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها ، حتى اذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه حتى مشي في ضوئها ، حتى أتى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله ،

- روى البيهقى عن أبى هريرة قال: كنا نصلى مع رسول الله على العشاء ، وكان يصلى ، فاذا سلجد وثب الحسن والحسين على ظهره ، فاذا رفع رأسه أخذهما فوضعها وضعا رفيقا ، فاذا عاد عادا ، فلما صلى جعل واحدا ها هنا وواحدا ها هنا فجئته فقلت يا رسول الله ألا أذهب بهما الى أمهما فبرقت برقة ، • فقال « ألحقا بأمكما » • فمازال يمشيان في ضوئها حتى دخلا •

- وروى البيهقى أن أبا عبس كان يصلى مع رسول الله مظلمة الصلوات ثم يرجع الى بنى حارثة ، فخرج فى ليلة مظلمة مطيرة ، فنور له فى عصاه حتى دخل دار بنى حارثة قال البيهقى : أبو عبس ممن شهد بدرا قلت : وروينا عن يزيد ابن الأسود ، وهو من التابعين ، أنه كان يشهد الصلاة بجامع دمشق من جسرين فربما أضاءت له ابهام قدمه فى الليلة المظلمة ،

# قصة اسلام الطفيل بن عمرو الدوسى وما وهبه الله من نــود وآيات:

ذكر ابن اسحاق ـ رحمه الله تعالى ـ ان الطفيل بن عمرو الدوسى ـ كان سيدا مطاعا شريفا فى دوس وكان قد قدم مكة ، فاجتمع به أشراف قريش وحدروه من رسول الله ونهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه • قال : فوالله مأزالوا بى حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه •

حتى حشوت أذنى حين غدوت الى المسجد كرسفا \_ فرقا من أن يبلغنى شيء من قوله ، وأنا لا أريد أن أسمعه - قال فغدوت الى المسجد ، فأذا رسول الله والله علية تائم يصلى عند الكعبة - فقمت منه قريبا ، فأبى الله أن يسمعنى بعض قوله - • فسمعت كلاما حسنا -

قال: فقلت فى نفسى: واثكل أمى! والله انى لرجل لبيب شاعر ما يخفى على الحسن من القبيح، فما يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فان كان الذى يأتى به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته م

قال : فعرض على رسول الله على الاسلام ، وتلا على القرآن ، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ، ولا أمرا أعدل منه • قال : فأسلمت وشهدت شهادة العق ، وقلت :

يا نبى الله ، انى امرؤ مطاع فى قومى ، وانى راجع اليهم وداعيهم الى الاسلام ، فادع الله أن يجعل لى آية تكون لى عونا عليهم فيما أدعوهم اليه ٠٠

قال: فقال » اللهم اجعل له آیة » قال: فخرجت الی قومی حتی اذا کنت بثنیة تطلعنی علی الحاضر وقع بین عینی نور مثل المصباح • قال: فقلت: اللهم فی غیر وجهی ، فانی اخشی آن یظنوا آنها مثلة (عقوبة) وقعت فی وجهی لفراق دینهم •

قال : فتحول فوقع في رأس سوطي ٠٠ قال : فجعل. الحاضرون يتراءون ذلك النور في رأس سوطي كالقنديل

المعلق وآنا أهبط عليهم في الثنية حتى جئتهم فأصبحت فيهم و فلما نزلت أتانى أبى ، وكان شيخا كبيرا و فقلت : اليك عنى يا أبت ، فلست منك ولست منى !! قال : ولم يا بنى ؟ قال قلت : أسلمت وتابعت دين محمد على الله و المعلمة و

قال : آی بنی ، فدینك دینی م

فقلت : فاذهب واغتسل وطهر ثيابك ثم ائتنى اعلمك مما علمت • قال : فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الاسلام ، فأسلم

قال : ثم آتتنی صاحبتی فقلت : الیك عنی، فلست منك ولست منی • قالت : ولم بأبی أنت و آمی ؟

قال: فقلت: فرق بينى وبينك الاسلام، وتابعت دين محمد علي -

قالت: فدينى دينك - فقلت: فاذهبى الى حمى ذى الشرى فتطهرى منه - - وكان ذو الشرى صنما لدوس، وكان الحمى حمى حموه حوله به وشل من ماء يهبط من جبل -

قالت: بأبى أنت وأمى - أتخشى على الصبية من ذى الشرى شيئا ؟ قلت لا ، أنا ضامن لذلك -

فلم أزل بأرض دوس أدعوهم الى الاسلام حتى هاجر رسول الله والمندق ألى المدينة ومضى بدر وأحد والخندق ثم قدمت على رسول الله والمالية بمن أسلم معى من قومى ، ورسول الله والله والله

من دوس ، فلحقنا برسول الله عليه بخيبر ، فأسهم لنا مع المسلمين ثم لم أزل مع رسول الله عليه من دقي فتح الله عليه مكة ، فقلت :

يا رسول الله ابعثنى الى ذى الكفين صنم عمرو بن حممة ختى آحرقه \*

قال ابن اسحاق : فخرج اليه ، فجعل الطفيل يوقد عليه النار ويقول :

ياذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا اقدم من ميلادكا انى حشوت النار في فؤادكا

قال: ثم رجع الى رسول الله على فكان معه بالمدينة حتى قبص رسول الله على فلما ارتدت العرب خرج الطفيل مع المسلمين فسار معهم حتى فرغوا من طليعة ومن آرض نجد كلها ، ثم سار مع المسلمين الى اليمامة ومع ابنه عمرو بن الطفيل ، فرأى رؤيا وهو متوجه الى اليمامة ، فقال الصحابه انى قد رأيت رؤيا فاعبروها لى ، رأيت أن رأسى حلق ، وأنه خرج من فمى طائر وأنه لقيته امرأة فأدخلتنى فى فرجها ، وأرى ابنى يطلبنى طلبا حثيثا ثم رأيته حبس عنى !!

قالوا: خيرا ٠٠ قال: أما أنا والله فقب أولتها ٠٠ قالوا: ماذا ؟!

قال: أما حلق رأسى فوضعه • • وأما الطائب الذي خرج من فمى فروحى • • وأما المرأة التي أدخلتني في قرجها فالأرض تحفر لى فأغيب فيها • • وأما طلب ابنى اياى ثم حبسه عنى فانى أراه سيجتهد أن يصيبه ما أصابني •

فقتل ـ رحمه الله تعالى ـ شهيدا باليمامة ، وجرح ابنه جراحة شديدة ، ثم أستبل منها ، ثم قتل عام اليرموك زمن عمر شهيدا رحمه الله ـ هكذا ذكر محمد بن اسحاق قصة الطفيل بن عمرو موسلة بلا اسناد ولنبره شكاهد في الحديث الصنعيج

● روى الامام أحمد عن أبى هريرة قال: لما قدم الطفيل وأصحابه على رسول الله يَهِينَ قال: ان دوسا قد استعصبت - - فقال « اللهم اهد دوسا واثت بهم » -

ورواه البخارى من طريق أبى نعيم عن سفيان الثورى-

#### من كرامات الأولياء:

وكرامات الأولياء معدودة في المعجزات ولأن كل ما يثبت لولى فهو معجزة لنبيه و

#### • بعث الحمار بعد موته:

روى ابن آبى الدنيا فى كتاب (من عاش بعد الموت) عن الشعبى أن قوما أقبلوا من اليمن متطوعين فى سبيل الله منفق حمار رجل منهم ، فأراده أن ينطلق معهم فأبى فقام فتوضاً وصلى ، ثم قال :

اللهم انى جئت من الدفينة مجاهدا فى سبيلك ، وابتغاء مرضاتك ، وانى أشهد أنك تعيى الموتى وتبعث من فى القبور ، لا تجعل لأحد على منة ، فانى أطلب اليك أن تبعث لى حمارى ثم قام الى الحمار ، فقام العمار ينفض أذنيه ، فآسرجه وألجمه ، ثم ركبه وأجسراه فلحق بأصلحابه . . فقال : شأنى أن الله بعث حمارى .

قال الشعبى: فأنا رأيت العمار بيع أو يباع فى الكناسة ، يعنى الكوفة ، وذكر ابن أبى الدنيا عن مسلم ابن عبد الله بن شريك النغمى أن صاحب الممار رجل من النغع يقال له ، نباتة بن يزيد خرج فى زمن عمر غازيا ، حتى اذا كان يلقى عميرة نفق حماره ، فذكر القصة ، غير

آنه قال : فباعه وقد قال رجل من رهطه ثلاثة أبيات فحفظت هذا البيت :

ومنا الذي آحيا الاله حماره وقد مات منه كل عضو ومفصل

## ما ظهر لعليمه السعدية من معجزات عند ارضاعه صلى الله عليه وسلم:

ذكر ابن استحاق عن حليمة بنت الحارث أنها قالت: قدمت مكة في نسوة من بني سعد نلتمس بها الرضعاء في سنة شهباء و فقدمت على أتان لي قمراء كانت أزمت بالركب ومعي صبى لنا ومشارف لنا والله ما نبض بقطرة ، وما تنام ليلنا أجمع مع صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع ، ما نجد في ثديي ما يغنيه ولا في شارفي ما يغذيه و وكلنا كنا نرجو الغيث والفرج ، فخرجت على أتاني تلك ، فلقد آزمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا و فقدمنا مكة فوالله ما علمت منا امرأة الا وقد عرض عليها رسول الله عليها فتأباه اذا قيل انه يتيم تركناه ، قلنا : ما عسى أن تضع علي أن تضع على أن تضع علي أن تضع الينا أمه ؟ انما نرجو المعروف من أبى الولد ، فأما أمه فماذا عسى آن تضع عليها ريف الينا ؟

فوالله ما بقى من صواحبى امرأة الا أخذت رضيعاً غيرى - فلما لم نجد غيره وأجمعنا الانطلاق ، قلت لزوجى المحارث بن عبد العزى : والله انى لأكره أن أرجع من بين صواحبى ليس معى رضيع ، لانطلقن الى ذلك اليتيم فلأخذنه -

فقال: لا عليك أن تفعلى ، فعسى أن يجعل الله لنا فيه بركة م فدهبت فأخذته فوالله ما أخذته الا انى لم أجد غيره ، فما هو الا أن أخذته فجئت به رحلى فأقبل على ثديى بما شاء من لبن ، فشرب حتى روى وشرب أخوه حتى روى ، وقام

صاحبى الى مشارفنا تلك ، فاذل بلبنها لحافل فعلب منها ما شرب وشربت حتى روينا

فبتنا بخير ليلة ، فقال صاحبى حين أصبحنا : ياحليمة ، والله انى لأراك قد أخذت نسمة مباركة ألم ترى ما بتنا به الليلة من الخرر والبركة حين أخذناه ؟!

فلم يزل الله \_ عن وجل \_ يزيدنا خيرا • • ثم خرجنا راجعين الى بلادنا فوالله لقطعت أتانى بالركب حتى ما يتعلق بها حمار حتى أن صواحبى ليقلن:

ويلك يا بنت أبى ذؤيب ، هذه أتانك التى خرجت عليها معنا ؟

فاقول: والله انها لهى معد ، وما اعلم أرضا من ارض الله اجدب قدمنا أرض بنى سعد ، وما اعلم أرضا من ارض الله اجدب منها ، فان كانت غنمى لتسرح ثم تروح شباعا لبنا فتحلب ما شئنا وما حوالينا أحد تبض له شاة يقطرة لبن ، وان أغنامهم لتروح جياعا، حتى انهم ليقولون لرعيانهم ، أو لرعاتهم « ويحكم انظروا حيث سرح غنم بنت أبى ذؤيب فاسرحوا معهم !! » فيسرحون مع غنمى حيث تسرح فتروح اغنامهم جياعا ما فيها قطرة لبن ، وتروح أغنامى شباعا لبنا نحلب ما شئنا • فلم يزل الله يرينا البركة فنعرفها حتى بلغ سنتين ما شئنا • فلم يزل الله يرينا البركة فنعرفها حتى بلغ سنتين فكان شب شبابا لا تشبه الغلمان • فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرا ، فقدمنا به على أمه ونحن أضن شيء به مما رآينا فيه من البركة •

فلما رآته آمه قلت لها: دعینا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى فانا نخشى علیه و باء مكة ، فوالله ما زلنا بها حتى قالت: نعم -

فسرحته معنا ، فأقمت به شهرين أو ثلاثة ، فبينما هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا جاء أخوم ذلك

لیشتد، فقال: ذاك أخى القرشى جاءه رجلان علیهما ثیاب بیض فاضحعناه فشقا بطنه، فغرجت أنا و أبوه لیشته نبخوه ، فنجده قائما ممتقعا لونه • • فاعتنقه آبوه وقال یا بنی ما شأنك ؟

قال « جاءنی رجلان علیهما ثیاب بیض أضجعانی وشقا بطنی ثم استخرجا منه شیئا فطرحاه ثم رداه کما کان » \*

#### فرجعنا به ٠٠ فقال أبوه:

يا حليمة ، لقد خشيت أن يكون ابنى قد أصيب ، فانطلقى بنا نرده الى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف قالت حليمة : فاحتفلناه فلم ترع آمه الا به • • فقدمنا به عليها فقالت : ما ردكما به يا ظئر (المرضعة لغير ولدها) فقدم كنتما عليه حريصين ؟

فقالا: لا والله الا أن الله قد أدى عنا ديننا الذي علينا وقلنا نخشى الاتلاف والاحداث ، نرده الى أهله -

فقالت: ماذا بكما ، فأصدقانى شأنكما • فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره • فقالت: أخشيتما عليه الشيطان، كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل ،، والله انه لكائن لابنى هذا شأن ألا أخبركما خبره ؟

#### قلت : بلي ٠٠

قالت: حملت به فما حملت حملا قط أخف منه ، فأريت في النوم حين حملت به كأنه خرج منى نور أضاءت له قصور الشام ، ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود ، معتمدا على يديه ، رافعا رآسه الى السماء ، فدعاه عنكما •

وهدا الحديث قد روى من طرق أخسرى ، وهبو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل البر والمغازى و

سادسا من عاش بعد الموت : ﴿

#### (1) قيام الشاب بعد موته:

روى ابن آبى الدنيا عن أنس بن مالك قال : عدنا شابا من الأنصار ، فما كان بأسرع من أن مات فأغمضناه ومددنا عليه الثوب ، وقال بعضنا لأمه : احتسبيه • قالت : أو قد مات ؟ قلنا : نعم فمدت يديها الى السماء وقالت : اللهم انى أمنت بك ، وهاجرت الى رسولك • فاذا نزلت بى شدة دعوتك ففرجتها ، فأسألك اللهم أن لا تعمل على هذه المسيبة اليوم •

قالت: فكشف الثوب عن وجهه ، فما برحنا حتى أكلنا وأكل معنا •

#### (٢) قصة العلاء بن العضرمي:

وروى البيهقى عن آنس قال: أدركت هذه الأمة ثلاث لو كانت فى بنى اسرائيل لما تقاسمها الأمم - قلنا ماهن يا آبا حمزة ؟

قال: كنا في الصفة عند رسول الله والله الله المراة الى النساء مهاجرة ، ومعها ابن لها قد بلغ ، فأضاف الرأة الى النساء وأضاف ابنها الينا ، فلم يلبث أن أصابه وباء المدينة ، فمرض آياما ثم قبض ، فغمضه النبي وامر بجهازه ، فلما أردنا أن نغسله قال « يا أنس ائت أمه فاعلمها » فأعلمنها • فجاءت حتى جلست عند قدميه فأخذت بهما • ثم قالت : اللهم انى أسلمت لك طوعا ، وخلعت الأوثان زهدا، وهاجرت اليك رغبة ، اللهم لا تشمت بى عبدة الأوثان ، ولا تحملنى من هذه المصيبة مالا طاقة لى بحملها •

قال فوالله ما انقضى كلامها حتى حرك قدميه والقى الثوب عن وجهه ، وعاش حتى قبض الله رسوله الله وحتى هلكت امه -

ثم جهز عمر بن الخطاب جيشا واستعمل عليهم الغلام ابن العضرمي .

قال آنس: وكنت في غزاته ، فأتينا مغازينا فوجدنا القوم قد بدروا بنا فعفوا آثار الماء ، والحر الشديد فجهدنا العطش ودوابنا وذلك يوم الجمعة ، فلما مالت الشمس لغروبها صلى بنا ركعتين ثم مد يده الى السماء ، وما نرى في السماء شيئا ٠٠ قال فواته ما حط يده حتى بعث الله ريحا وأنشأ سحابا ، وأفرغت حتى ملأت الغدر والشعاب ، فشر بنا وسقينا ركائينا واستقينا ، ثم أتينا عدونا وقد جاوزوا خليجا في البحر الى جزيرة ، فوقف على الخليج قال : يا على، يا عظيم ، يا حليم ، يا كريم ثم قال : أجيزوا باسم الله \_ يا عظيم ، يا حليم ، يا كريم ثم قال : أجيزوا باسم الله \_ قال : فاجزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا ٠

فلم نلبث الا يسيرا فأصبنا العدو عليه فقتلنا وآسرنا وسبينا ، ثم أتينا الخليج ، فقال مثل مقالته فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا -

قال : فلم نلبث الا يسيرا حتى رئى فى جنازته قال : فحفرنا له وغسلناه ودفناه - فأتى رجل بعد فراغنا من دفنه فقال : من هذا ؟

فقلنا: هذا خير البشر ، هذا ابن العضرمى • فقال: ان هذه الأرض تلفظ الموتى فلو نقلتموه الى ميل آو ميلين الى آرض تقبل الموتى •

فقلنا: ما جزاء صاحبنا أن نعرضه للسباع تأكله • قال: فاجتمعنا على نبشه ، فلما وصلنا الى اللحد اذا صاحبنا ليس فيه ، واذا اللحد مد البصر نور يتلألأ •

قال : فأعدنا التراب الى اللحد \* ثم ارتحلنا \*

## (٣) قصة يزيد بن خارجة وكلامه بعد الموت:

روى البيهقى عن سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة الأنصارى ، ثم من بنى الحارث بن الخررج ، توفى زمن عثمان بن عفان ، فسجى بثوبه ، ثم انهم سمعوا جلجلة فى صدره ، ثم تكلم ثم قال : أحمد أحمد فى الكتاب الأول . \*

صدق • • صدق أبو بكر الصديق ، الضعيف في نفسه ، القوى في آمر الله في الكتاب الأول •

صدق • صدق عمر بن الخطاب ، القدوى الأمين في الكتاب الأول •

صدق • صدق عثمان بن عفان على منهاجهم • • مضت أربع وبقيت اثنتان ، أتت الفتن ، وأكل الشديد الضعيف ، وقامت الساعة • وسيأتيكم عن جيشكم خبر • بئر أريس وما بئر آريس •

قال یعیی بن سعید : ثم هلك رجل من بنی خطمـــة فسجی فی ثوبه ، فسمع جلجلة فی صدره ، ثم تكلم فقـال :

ان أخا بنى الحارث بن الخزرج صدق ٠٠ صدق ٠.

وروى ابن آبى الدنيا في كتابه « من عاش بعد الموت » عن اسماعيل بن آبي خالد •

قال: جاء يزيد بن النعمان بن بشير الى حلقم القاسم بن عبد الرحمن بكتاب أبيه النعمان بن بشير ، يعنى الى أمه: « بسم الله الرحمن الرحيم ، من النعمان بن بشير الى أم عبد الله بنت أبى هاشم • سلام عليك • فانى أحمل اليك الله الا هو ، فانك كتبت الى لأكتب اليك بشأن زيد بن خارجة •

وانه كان من شأنه أنه أخذه وجع فى حلقه ، وهـو يومئذ من أصح الناس \_ أو أهل المدينة فتوفى بين صـلاة الأولى وصلاة العصر • فأضجعناه لظهره ، وغشيناه ببردين وكساء • • فأتانى آت فى مقامى ، وأنا أسبح بعد المغرب • فقال : ان زيدا قد تكلم بعد وفاته •

فانصرفت اليه مسرعا ، وقد حضره قوم من الأنصار ، وهو يقول ، أو يقال على لسانه الأوسط أجلد الثلاثة ، الذى كان لا يبالى فى الله لومة لائم ، كان لا يأمر الناس أن يأكل قويهم ضعيفهم ، عبد الله أمير المؤمنين ، صدق - مدق ، كان ذلك فى الكتاب الأول ثم قال : عثمان أمير المؤمنين ، وهو يعافى الناس من ذنوب كثيرة خلت اثنتان وبقى أربع ثم اختلف الناس وأكل بعضهم بعضا بلا نظام وأبيحت الأحماء ثم ارعوى المؤمنون وقالوا : كتاب الله وقدره - -

أيها الناس ، أقبلوا على أميركم واسمعوا واطيعوا ، قمن تولى فلا يعهدن دما ، وكان أمر الله قدرا مقدورا • الله أكبر ، هذه الجنة وهذه النار • •

ويقول النبيون والصديقون: سلام عليكم مم يا عبدالله ابن رواحة ، هل آحسست لى خارجه وسعدا اللذين قتلا يوم آحد ؟

يقول الله تعالى:

كُلِّ إِنَّهَا لَئِلُ ۞ زَّاعَةً

## 

ثم خفت صوته ، فسألت الرهط عما سبقنى من كلامه ، فقالوا : سمعناه يقول • أنصتوا أنصتوا • فنظر بعضنا الى بعض • فاذا الصوت من تحت الثياب • • قال • فكشفنا عن وجهه • فقال : هذا أحمد رسول الله ـ سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته • • ثم قال أبو بكر الصديق

الأمين • خليفة رسول الله \_ كان ضعيفا في جسمه ، قويا في أمر الله • • صدق • • صدق وكان في الكتاب الأول •

و ذكر بئر آريس - كما ذكرنا في رواية ابن المسيب ، قال البيهقى : والآمر فيها أن النبى السيل اتخد خاتما كان في يده ، ثم كان في يد عمر من بعده ، ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بئر آريس - بعدما مضى من خلافته ست سنين ، فعند ذلك تغيرت عماله ، وظهرت أسباب الفتن ، كما قيل على لسان زيد بنى خارجه -

قلت: وهى المرادة من قوله: مضت اثنتان وبقى أربع - أو مضت أربع وبقى اثنتان على اختلاف الرواية - - - والله أعلم -

وقال البخارى فى التاريخ : زيد بن خارجة الخزرجى الأنصارى شهد بدرا ، توفى زمن عثمان ، وهو الذى تكلم بعد الموت -

قال البيهقى : وقد روى فى التكلم بعد الموت عن جماعة بأسانيد صحيحة - - والله أعلم -

وقال البخارى فى التاريخ زيد بن خارجة الخررجى الأنصارى شهد بدرا ، توفى زمن عثمان ، وهـو الذى تكلم بعد الموت -

قال البيهقى : وقد روى فى التكلم بعد الموت عن جماعة أسانيد صحيحة \* \* والله أعلم \*

## (٤) قصة رجل من بني سلمة:

وروى ابن أبى الدنيا عن عبد الله بن عبيد الأنصارى. أن رجلا من بنى سلمة تكلم فقال:

محمد رسول الله \_ أبو بكر الصديق ، عثمان اللين الرحيم • • قال : ولا أدرى ايش قال في عمر •

#### (٥) قصة رجل من الأنصار:

وروى البيهقى عن عبد الله بن عبيد الأنصارى قال: بينما هم يثورون القتلى يوم صفين أو يوم الجمل، أذ تكلم رجل من الأنصار من القتلى ، فقال: محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، عمر الشهيد، عثمان الرحيم - - ثم سكت -

#### ( ) قصة الربيع بن خراش:

روى هشام بن عمار فى كتاب « البعث » عن ربعى بن خراش العبسى قال : مرض أخى الربيع بن خراش فمرضته ثم مات ، فذهبنا نجهزه ، فلما جئنا رفع الثوب عن وجهه ثم قال : السلام عليكم •

قلنا: وعليك السلام ٠٠ قد مت ٠

قال: بلى ، ولكن لقيت بعدكم ربى ولقينى بروح وريحان ، ورب غير غضبان ، ثم كسانى ثيابا من سندس اخضر ، وانى سألته أن يأذن لى أن أبشركم فأذن لى ، وان الأمر كما ترون فسددوا وقاربوا ، وبشروا ولا تنفروا • • فلما قالها كانت كعصاة وقعت في ماء •

#### \*\*\*

سابعا: شفاء المرضى على يديه صلى الله عليه وسلم:

#### (١) علاج الصبي المصروع:

روى الامام أحمد عن ابن عباس أن امرأة جاءت الى النبى على النبى الله الله الله عنه الله عنه عنه عنه عدا به جنون يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيخبث علينا .

قال : فمسح النبي على صدره ودعا له فتع ثعة ، يعنى سعل ، فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود \*

#### (٢) امرأة من أهل الجنة:

قال : « ان شئت صبرت ولك الجنة ، وان شئت دعوت الله لك أن يعافيك ·

قالت: لا ، بل أصبر - • فادعالله ألا أتكشف ولا ينكشف عنى • • قال فدعا لها • هكذا رواه البخارى ومسلم • روى البخارى عن عطاء انه رأى أم زفر ، تلك المرأة الطويلة السوداء على استار الكعبة •

## (٣) دعاؤه صلى الله عليه سلم الأهل المدينة أن يذهب الله حماها:

روى البخارى عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت : لما قدم رسول الله ملكم المدينة وعك أبو بكر وبلال ، قالت : فدخلت عليهما فقلت : يما أبت كيف نجدك ؟ ويا بلال كيف نجدك ؟

قالت : فكان أبو بكر اذا أخذته العمى يقول :

كل امرىء مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال اذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول:

ألا ليت شـعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى اذخر وجليال

وهل آردن يهوما مياه مجنة وطفيل وطفيل

وقالت عائشة : فجئت رسول الله عليه فقال : « اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة أو أشد ، وصححها ،

وبارك لنا في صاعها ومدها ، وانقل حماها فأجعلها بالجحفة » رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة مختصرا \*

وفى رواية للبخارى عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ قذكره وزاد بعد شعر بلال: ثم يقول:

اللهم العن عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وآمية ابن خلف كما أخرجونا الى أرض الوباء فقال رسول الله عليه

« اللهم حبب الينا المدينة كعبنا مكة أو أشد ، اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها ، وصححها لنا وأنقل حماها الى الجحفة » •

وروى الامام أحمد عن عائشة قالت : لما قدم رسول الله على أصحابه ، واشتكى أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر ، وبلال ، فاستأذنت عائشة النبى على فقال : فقال :

كل امرىء مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله وسألت عامرا فقال:

انى وجدت الموت قبل ذوقه ان الحيان حتفه من فوقه وسألت بلالا فقال:

یا لیت شعری هم آبیتن لیلة بواد وحولی ادفر وجلیل

فأتت النبى على فأخبرته بقولهم ، فنظر الى السماء وقال « اللهم حبب الينا المدينة كما حببت الينا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها، وانقل وباءها الى مهيعة، وهي الجحفة كما زعموا ؟ -

وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس قال : قدم رسول الله على وأصحابه صبيحة رابعة ما يعنى مكة عام عمرة القضاء ، فقال المشركون : انه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى

يشرب ، فأمرهم رسول الله على أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين ، ولم يمنعه أن يرملوا الأشواطكلها الا الابقاء عليهم قلت : وعمرة القضاء كانت في سنة سبع في ذي القمدة ، فاما أن يكون تأخر دعائه \_ عليه السلام \_ بنقل الوباء الى قريب من ذلك ، أو أنه رفع وبقى أثار منه قليل ، أو انهم بقوا في خمارها وما كان أصابهم من ذلك الى تلك المدة - ، والله أعلم م

### (٤) دعاؤه \_ صلى الله عليه وسلم \_ للرجل الضرير:

روى الامام أحمد عن عثمان بن حيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبى علية فقال: ادع الله أن يعافيني -

قال : « ان شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك ، وان شئت دعوت لك » ٠

قال: لا، بل ادع الله لي -

قال: فأمره رسول الله عَلَيْكُم أن يتوضأ ويصلى ركعتين، وأن يدعو بهذا الدعاء -

« اللهم انى أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة ، يا محمد انى أتوجه بك الى ربى فى حاجتى هذه فتقضى ، وتشفعنى فيه وتشفعه في » •

قال : فكان يقول هذا مرارا ، ثم قال بعد : أحسب أن فيها أن تشفعنى فيه \* \* قال ففعل الرجل فبرا \*

وفى رواية أيضا لأحمد « اللهم شفعه فى » • • ولم يقل الأخرى ، وكأنها غلط من الراوى • • والله أعلم •

وهكذا رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه ، وقال الترمدى : حديث صعيح غريب .

وروى البيهقى والحاكم عن عثمان بن ضيف قال: سمعت رسول الله على وجاءه رجل ضرير فشكا اليه ذهاب بصره، فقال: يا رسول الله، ليس لى قائد وقد شق على --

فقال رسول الله على « ائت الميضأة فتوضأ ثم صل زكمتين ، ثم قل : اللهم انى أسألك واتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة ، يا محمد انى أتوجه بك الى ربى فينجلي بصرى ، اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى » •

قال عثمان : فوالله ما تفرقنا ولا طال العديث بنا حتى دخل الرجل ثمّان لم يكن به ضرقط •

#### (٥) رده ـ صلى الله عليه وسلم \_ وعين قتادة بن النعمان يوم بدر:

روى البيهقى فى الدلائل عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر ، فسالت حدقته على وجنته ، فأرادوا أن يقطعوها ، فسألوا رسول الله على أله فقال : « لا » فدعاه ، فغمر حدقته براحته فكان لا يدرى أى عينيه أصيبت • وفى رواية فكانت أحسن عينيه •

ولهذا لما وفد ولده عاصم بن عمر بن قتادة على عمر بن عبد العزيز ، قال له : من آنت ؟ فقال له مرتجلا :

آنا ابن الذي سالت على الخد عينه

ردت بكف المسطفى آيما رد فعادت كما كانت لأول آمرها

فيا حسنها عينا ويأحسن ما خد

فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند ذلك منشدا قول أمية بن أبي اصلت في سيف بن ذي يزن ، فأنشده عمر في موضعه حقا :

تلك المكارم لا تعبان من لبنى شيبا بماء فعادا بعد أبوالا ثم وصله فأحسن جائزته \_ رضى الله عنه •

## (٦) مسحه \_ صلى الله عليه وسلم \_ على رجل عبد الله بن عتيك حين انكسرت:

عبد الله بن عتيك ، وكان أبو رافع يؤذى رسول الله على ويعين عليه ، وكان فى حصن له بارض الحجاز ، فلما دنوا منه ، وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم • قال عبد الله لأصحابه : اجلسوا مكانكم ، فانى منطلق متلطف للبواب لعلى ان ادخل •

فاقبل حتى دنا من الباب ثم اتضع بشوبه كأنه يقضى حاجة ، وقد دخل الناس ، فهتف به البواب : يا عبد الله ان كنت تريد أن تدخل فادخل فانى اريد أن اغلق الباب ، فدخلت فكمنت ، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم غلق الأغاليق على ، وقال :

فقمت الى الاقاليد فأخذتها ففتحت الباب ، وكان أبو رافع ليسمر عنده وكان في علالي له ، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت اليه ، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت على من داخل ، فقلت : ان القوم تدبروا بي لم يخلصوا الى حتى آقتله ، فانتهيت اليه ، فأذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدرى أين هو من البيت ، فقلت : أبا رافع ٠٠ قال : من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت الأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش ، فما أغنيت شيئا ٠٠ وصاح ، فخرجت من البيت لأمكث غير بعيد ، ثم دخلت اليه فقلت : ما هذا الصوت يا أبا رافع ؟

فقال: لأمك الويل ، ان رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف ، قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله ، ثم وضعت خبيب السيف في بطنه حتى أخن في ظهره ، فعرفت آني قتلته ، فجعلت آفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت الى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت ، فوقعت في ليلة مقمرة ، فانكسرت ساقى ، فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب ، فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته ، فلما صاح الديك فام الناعى على السور فقال: أنعى آبا رافع تاجر أهل الحجاز ، فانطلقت الى أصحابي

فقلت: النجاة فقد قتل الله أبا رافع • • فانتهيت الى النبى الله أبا رافع • • فانتهيت الى النبى الله فعد ثته فقال لى « ابسط رجلك ؟ فبسطت رجلى ، فمسحها ، فكأنها لم أشتكها قط •

## براءة عين على ــ رضى الله عنه ــ بعد أن تغل فيها صلى الله عليه وسلم :

روى البيهقى عن بريدة قال: كان رسول الله يه ربما أخذته الشقيقة ، فلم يخرج الى الناس وان أبا بكر أخذ راية رسول الله على ثم نهض فقاتل قتالا شديدا ثم رجع ، فأخذها عمر فقاتل قتالا شديدا هو أشد من القتال الأول تم رجع . فأخبر بذلك رسول الله يه فقال: « لأعطينها غدا رجلا يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، يأخذها عنوة » وليس تم على فتطاولت لها قريش ورجا كل رجل منهم أن يكون صاحب ذلك . فأصبح وجاء على بن أبى طالب على بعير له حتى أناخ قريبا وهو أرمد قد عصب عينه بشقة ترد قطرى حتى أناخ قريبا وهو أرمد قد عصب عينه بشقة ترد قطرى . فقال : ربدت بعدك . فقال : « آدن منى » .

فتفل في عينه فما وجعها حتى مضى لسبيله ، ثم أعطاه الراية فنهض بها وعليه جبة أرجوان حمراء قد أخرج خملها، فأتى مدينة خيبر \* وخرج فرحب صاحب العصن وعليه فغفر يمانى وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهو يرتجز ويقول:

قه عملمت خیبر أنی قرحب شماکی سمالحی بطل مجرب

اذا الليـــوث أقبلت تلهــب وأحجمت عن صــولة المغلب

فقال على ـ رضى الله عنه:

أنا الذى سمتنى أمى حيدرة كليث غابات شديد القسورة

آكيلكم بالصاع كيل السندرة

قال : فاختلفا ضربتين • فبدره على بضربة فقد الحجر المغفر ورأسه ووقع في الأضراس وأخذ المدينة •

القسم الثالث دعواته مستجابة



#### أولا: اللاعسوات:

### (١) دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بحفظ العلم:

روى الشيخان عن أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال: يقولون: أن أبا هريرة قد أكثر بمعنى ( أكثر العديث عن رسول الله عليه ) والله الموعد بمعنى ( فيما سبق أن تعمدت كذبا ، ويعاسب من ظن بى السوء ) \* ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه ؟ وسأخبركم عن ذلك: أن أخوانى من الأنصار كان يشغلهم عمل أرضيهم، وأن أخوانى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وأن أخوانى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ( كناية عن التبايع ، وكانوا يصفقون بالأيدى من المتبايعين بعضها على بعض \* ) ، وكنت ألزم رسول الله على على ملى بطنى فأشهد أذا غابوا ، وأحفظ أذا نسوا ، ولقد قال بسول الله على يوما :

« أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثك هذا ، ثم يجمعه الى صدره ، فانه لم ينس شيئا سمعه ؟ » فبسطت بردة على ، حتى فرغ من حديثه ، ثم جمعتها الى صدرى ، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثنى به • • ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت الآية آبدا :

إِنَّ ٱلَّذِينَ

يُحْثَمُونَ مَا أَنْ لَكَ مِنْ الْبَيْنَاتِ وَالْمُكَامُ مِنْ مَعْدِمَا بَيَّنَا لَهُ لِكَ اِن فِ الْمُحْتُمُ وَاللَّهِ مَا يَنْكَ لِلنَّاسِ فِ الْمُحْتَمِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ال

# (۲) دعاؤه صلى الله عليه وسلملسعد بن أبى وقاص \_ رضى الله عنه \_ :

روى الطبرانى من طريق الشعبى قال : قيل لسعد : متى أصبت الدعوة ؟ قال يوم بدر ، قال النبى عليه اللهم أستجب لسعد .

وروى الترمذى وابن حبان والحاكم من طريق قيس ابن أبى حازم عن سعد أن النبى عليه قال:

## « اللهم استجب لسعد اذا دعاك » •

وروى البخارى عن جابر بن سمرة قال : شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر \_ رضى الله عنه \_ ، فعزله ، واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا انه لا يحسن ان يصلى ، فأرسل اليه فقال : يا أبا اسحاق كنية سعد ، كنى بذلك باكبر أولاده ، وهذا تعظيم من عمر له ، وفيه دلالة على أنه لم تقرح فيه الشكوى عنده - ) ، ان هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلى - فقال أبو اسحاق : أما أنا والله فانى كنت أصلى بهم صلاة رسول الله يهي وحرم عنها بمعنى (أى لا انقص منها شيئا) ، أصلى صلاة العشاء فأركد بمعنى (أطول فيهما القراءة ، فى الأولين وأخف فى الآخريين -

قال: ذاك الظن بك يا آبا اسحاق و فأرسل معه رجلا او رجالا الى النكوفة ، فسأل عنه أهل الكوفة ، ولم يدع مسجدا الا سأل عنه ، وهم يثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبنى عبس ، فقال رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة ، قال أما اذا نشدتنا فان سعدا كان لا يسير بالسرية ، ولا يقسم بالسوية ، ولا يعدل في القضية -

قال سبعد: أما والله لأدعون بشلاث: اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره، وعرضه بالفتن، وكان بعد اذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتنى دعوة سعد •

قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وقاسى وهو مريض فقوض له ودعا له أن يكون مجاب الدعوة فقال: « اللهم أجب دعوته ، وسدد ميته » مكان كذلك ، فنعم أمير الجيوش والسرايا كان .

وقد دعا على أبي سعدة ، أسامة بن قتادة ، حين شهد فيه بالزور ، بطول العمر وكثرة الفقر والتعرض للفتن ، فكان اذا سئل ذلك الرجل يقول : شيخ كبير مفتون ، أصابتنى دعوة سعد •

#### (٣) دعاؤه صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله وجمله:

تبت فى الصحيحين عن جابر بن عبد الله انه دان يسير على جمل قد أعيا ، فأراد أن يسيبه • • قال : فلحقنى رسول الله على فضربه ودعا لى فسار سيرا لم يسر مثله •

وفى رواية: فمازال بين يدى الابل قدامها حتى كنت آحبس خطامه فلا أقدر ، فقال: «كيف ترى جملك؟» • فقلت: قد اصابته بركتك يا رسول الله • ثم ذكر أن رسول الله على الله الله الله الله الله الله على روايات كثيرة ، وانه ماستثنى حملانه الى المدينة ، ثم لما قدم المدينة جاءه بالجمل فنقده ثمنه وزاده ، ثم أطلق له الجمل أيضا • • الحديث بطوله •

#### (٤) دعاؤه صلى الله عليه وسلم لفرس أبي طلعة:

روى البيهقى اللفظ له ، وهو فى صحيح البخارى : عن أنس بن مالك قال : فزع الناس فركب رسول الله عليه فرسا لابن طلحة بطيئا ، ثم خرج يركض وحده ، فركب الناس يركضون خلف رسول الله عليه فقال : « لن تراعوا انه لبحر » عال : فوالله ما سبق بعد ذلك اليوم •

## (٥) دعاؤه صلى الله عليه وسلم لجعيل الأشجعي وفرسه:

روى البيهقى عن جميل الأشجعي قال : غزوت مع رسول الله على في بعض غزواته وأنا على فرس لى عجفاء ضعيفة

قال: فكنت في أخريات الناس ، فلحقني رسول الله عليه وقال: « سريا صاحب الفرس » •

فقلت : يا رسول الله ، عجفاء ضعيفة ، قال : فرفع رسول الله عليل مخفقه فمضى (ما يضرب به من سوط أو نحوه) معه فضربها بها وقال : « اللهم بارك له فيها » -

قال: فلقد رأيتني أمسك برأسها أن تقدم الناس، ولقد بعت من بطنها باثني عشر الفا •

ورواه النسائي من طريق محمد بن دافع ٠

#### (٦) دعاؤه صلى الله عليه وسلم للناقة وقد أعياها التعب :

روى البيهقى عن آبى هريرة قال : جاء رجل الى رسول الله عليه من الله منه منه ، فقال : انى تزوجت امرأة .

فقال : « هلا نظرت اليها ؟ فان في أعين الأنصار شيئا »

قال: قد نظرت اليها ٠٠ قال: «على كم تزوجتها؟» ٠ فذكر شيئا ٠

قال: «كانهم ينحتون الذهب والفضة من عرض هذه الجبال!! • • ما عندنا اليوم شيء نعطيكه ولكن سابعثك في وجه تصيب فيه • • ومعنى ذلك (كراهة اكثار المهر بالنسبة الى حال الزوج) •

فبعث بعثا الى بنى عبس وبعث الرجل فيهم ، فأتاه فقال : يا رسول الله ما أعيتنى ناقتى أن تبعث • •

قال: فناوله رسول الله عليه المعتمد عليه للقيام، فأتاها، فضربها برجله ٠٠

قال أبو هريرة : والذي نفسي بيده لقد رأيتها تسبق به القائد ورواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن معنى -

# (٧) دعاؤه صلى الله عليه وسلملعبدالله بن عباس بالتفقه في الدين :

● ثبت في الصعيعين عن ابن عباس قال: أتى رسول الله على الخلاء ، فوضعت له وضوءا ، فلما خرج قال: « من وضع هذا ؟ » •

قالوا: ابن عباس · قال: « اللهم فقهه في الدين » ·

● وروى البيهقى عن ابن عباس: أن رسول الله وضع يده على كتفى \_ أو قال: منكبى ، كما شك سعيد ، ثم قال: « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » •

وقد استجاب الله لرسوله على هذه الدعوة في ابن عمه ، فكان اماما يهتدى بهداه ويقتدى بسناه في علوم الشريعة ، ولا سيما في علم التأويل ، وهو علم التفسير ، فانه انتهت اليه علوم الصحابة قبله ، وما كان عقله من كلام ابن عمه رسول الله على .

وكان عبد الله بن مسعود يقول: لو أن ابن عباس آدرك أسناننا ما عاشره أحد منا ، وكان يقول لهم: نعم ترجمان القرآن ابن عباس

هذا وقد تأخرت وفاة ابن عباس عن وفاة عبد الله بن مسعود ببضع وثلاثين سنة ، فما ظنك بما حصله بعده في هذه المدة ؟!

وقد روينا عن بعض أصحابه انه قال : خطب الناس ابن عباس في عشية عرفة ، ففسر لهم سورة البقرة ، أو قال : سورة ، ففسرها تفسيرا لو سمعه الروم والترك والديلم لأسلموا ٠٠ رضى الله عنه وأرضاه ٠

## (A) دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك بكثرة المال والولد:

ثبت في الصعيح انه \_ عليه السلام \_ دعا لأنس بن مالك بكثرة المال والولد ، فكان كذلك • حتى روى الترمذي عن أبى خلدة قال : قلت لابن العالية : سمع أنس من النبي عليه ؟

فقال : خدمه عشر سنين ودعا له ، وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك -

وفى الصحيح أنه ولد له لصلبه قريب من مائة أو ما ينيف عليها م

وفي رواية انه قال : « اللهم أطل عمره » فعمر مائة

## (۹) دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأبى طلحة الأنصاري وزوجته:

### (١٠) دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة:

ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه سأل رسول الله ويرة أن يدعولاً مه فيهديها الله ، فدعا لها - فدهب أبو هريرة فوجد أمه تنتسل خلف الباب ، فلما غرفت قالت : أشهد أن لا الله الا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله -

فجمل أبو هريرة يبكى من الفرح ، ثم ذهب فأعلم بذلك

رسول الله مُنْ وسأل منه أن يدعو لهما أن يعببهما الى عباده المؤمنين - - فدعا لهما ، فحصل ذلك - -

قال آبو هريرة: فليس مؤمن ولا مؤمنة الا وهو يحبنا -

وقد صدق أبو هريرة في ذلك ، رضي الله عنه و ارضاه ٠

### (١١) دعاؤه صلى الله عليه وسلم للسائب بن يزيد:

ثبت فی صحیح البخاری وغیره آنه علی دعا للسائب بن یزید ، ومسح بیده علی راسه ، فطال عمره ، حتی بلغ اربعا وتسعین سنة و هو تام القامة معتدل ، ولم یشب منه موضع اصابت ید رسول الله علی ، و متع بحواسه و قواه .

#### (۱۲) دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأبى زيد الأنصارى:

روى الامام أحمد عن أبى زيد الانصارى قال : قال لى رسول الله على : ؟ أذن منى « • • قال : فمسح بيده على رأسه ولحيته • • ثم قال : « اللهم جمله ، وأدم جماله » • قال : فبلغ بضعا ومائة سنة ، وما فى رأسه ولحيته بياض الا نبذ قال السهيلى : اسناده صحيح موصول • • ولقد أورد البيهتى لهذا نظائر كثيرة فى هذا المعنى ، تشفى القلوب ، وتحصل المطلوب •

## (١٣) دعاؤه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف :

ثبت فى الصحيحين انه ـ عليه السلام ـ دعا لعبد الرحمن ابن عوف بالبركة حين رأى عليه ذلك الدرع من الزعفران لآجل العرس ، فاستجاب الله لرسوله يَلْكِ ففتح له فى المتجر والمغانم حتى حصل له مال جزيل ، بحيث انه لما مات صولحت امراة من نسائه الأربع عن ربع الثمن على ثمانين (لفا م

## (١٤) دعاؤه صلى الله عليه وسلم لعروة بن أبى الجعد المازنى:

ثبت فى الحديث عن طريق شبيب بن غرقد آنه سمع الحى يخبرون عن عروة بن أبى الجعد المازنى أن رسول الله يخبرون عن عروة بن أبى الجعد المازنى أن رسول الله وباع احداهما بدينار ، وأتاه بشاه ودينار ، فقاله له : « بارك الله فى صفقة يمينك » وفى رواية : فدعا له بالبركة فى البيع ، فكان لو اشترى التراب لربح فيه •

## (١٥) دعاؤه صلى الله عليه وسلم لحديفة يوم الخندق:

روى الحاكم والبيهقى في الدلائل عن عبد العزيز بن أخى حذيفة قال: ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله عليه فقال جلساؤه : آما والله لو كنا شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا ٠٠ فقال حديفة : لا تمنوا ذلك ، لقد رآيتنا ليلة الآحزاب ونحن صافون قعود وأبو سفيان ومن معه فوقنا ، وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على ذرارينا ، وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا منها ، في أصوات ريحها أمثال الصواعق ، وهي ظلمة ما يرى أحدنا اصبعه ، فجعل المنافقون يستأذنون النبي عليه ويقولون: ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ، فما يستأذنه أحد منهم الا أذن له ، ويآذن لهم ويتسللون ونحن ثلاثمائة ونحو ذلك اذا استخبلنا رسول الله ﷺ رجلا • • رجلا حتى أتى على ، وما على جنة من العدو ولا من البرد الا مرط ( كساء من حرير أو صوف أو كتان يؤتزر به وتتلفع به المرآة ) لامرأتي ما يجاوز ركبتي ٠٠ قال : فأتانى وأنا جاث على ركبتى ٠٠ فقال : « من هذا ؟ » فقلت : حذيفة ٠٠ فقال : «حـنيفة ؟! » • فتقـاصرت للأرض ، فقلت : بلى يا رسول الله كراهية أن أقوم ، فقمت ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك ، فانتزعت سهما من كنانتي أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه به ضوء النار ، فذكرت قول رسول الله على : « لا تحدثن فيهم شيئا حتى تأتيني » • • فأمسكت ورددت سهمي الى كنانتي ، ثم انى شجعت نفسى حتى دخلت العسكر فاذا أدنى الناس منى بنو عامر يقولون يا أل عامر الرحيـل ٠٠ الرحيل لكم لا مقام ٠٠ واذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبران، فوالله انى لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفي سهم الريح تضرب بها ، ثم اني خرجت نعو رسول الله صلى ، فلما انتصف بي الطريق أو نعصو من ذلك ، اذ أنا بنحــو عشرين فارسـا أو نحـو ذلك معتمين ، فقالوا: آخبر صاحبك أن الله قد كفاه ٠٠ قال: فرجعت الى رسول الله على وهو مشتمل في شملة يصلي ، فوالله ما عدا أن رجعت راجعني القر وجعلت أقرقف (ارتعد من البرد)، فأومأ الى رسول الله صلى بيده وهـو يصلى ، فدنوت منه ، فأسبل على شملته ، وكان رسول الله على أله اذا حزبه ( اشتد عليه ) أمر صلى ، فأخبرته خبر القوم ، أخبرته أنى تركتهم يرحلون قال: وأنزل الله تعالى: يَنْأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امْتُولْآ ذَكُرُولُ وَعَمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَاءَ ثُكُمُ جُنُودٌ فَأَتَسَلَنَا عَلَيْهُمْ رِيجًا وَجُنُودًا لَّهُ تَرَوِّهَا وَكَانَاللَّهُ بِمَاتَتَمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَاءُوكُمْ مِّن فَوَقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَ لَمِن كُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُارُ وَبَلَغَنِ ٱلْمَثْلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ ۗ وَنَظَنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْنُكِيَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِلْوَالْاشَكِيبِيَّا ۞ وَلِمْ يَعْوَلُ ٱلْمُغْفِفُونَ وَٱلْذِينَ فِقُلُوبِهِ مِتَّمَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا غُرُهُ رًا ۞ وَإِذْ قَالَتَ طَّا إِفَ تُرْتِنَّهُمْ يَّنَا هُلَي ثِرِبَ لِامْتَ امَرَاكُمْ فَالْرِجِعُواْ وَيَسَكَدِنُ فَرِيقُ مِنَّهُمُ النَّبِيِّ يَقُولُونَ إِنَّ يُبُولُنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُ ونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَلَوْ يُخِلَتُ عَلَيْهِمِ مِنْ أَقَطَارِهَا ثُرَّسُ بِلْوَا ٱلْفِنْنَةَ لَأَ ثَرَهَا وَمَا لَلَتِّثُوا بَهَا إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدُّكَ أَوْاعَلَهُ وْأَلْسَّيْنِ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدَّبِكُرُ وَكَانَ عَهَٰدُٱللَّهِ مَسْفُولًا ۞ قُلْأَن يَنْفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَتْتُمُ ؠٞۯؘڵڡٞۊۣؽٲۅٳڵڡٞٮٛ۫ڶۅؘٳڐؘٲڷۘٳػؿؙؾٷؽؘٳ؆ۜڣڸؽٙۮ۞ڠؙڷۻۏؘٲڷڐؽڿؖڝۿؙڴؙؠ يِّنَاللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَعًا أَقُ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةٌ وَلَيْجِدُونَ لَمَمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانْضِيرًا ۞ \* قَدْيِحَكُمُ ٱللَّهُ ٱلْمُؤِّوقِينَ مِنْكُمْ وَٱلْقَا إِلِينَ لِإِخْوَانِهِ مُرْهَكُمْ اللِّيَّا وَلَا يَأْقُونَا لَبَأْسَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ أَشِيَّةً عَلَيْكُمُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْفَى الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَدْ الْمَعْمُ الْمَدْ الْمَعْمُ الْمَدْ الْمَعْمُ الْمَدْ الْمَعْمُ الْمَدْ الْمَعْمُ الْمَدْ الْمَعْمُ الْمَدْمُ الْمَعْمُ الْمَدْمُ الْمَعْمُ الْمَدْمُ الْمَعْمُ الْمَدْمُ الْمَعْمُ الْمَدْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَدْمُ الْمَعْمُ الْمَدُمُ الْمَعْمُ الْمَدْمُ الْمَعْمُ الْمَدْمُ الْمَعْمُ الْمَدْمُ الْمَعْمُ الْمَدْمُ الْمَدْمُ الْمَدْمُ الْمَدْمُ الْمَدْمُ الْمُدُونَ الْمَدْمُ الْمَدْمُ الْمَدْمُ الْمَدْمُ الْمَدْمُ الْمَلْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الآيات [ ٩ \_ ٢٥ ] من سورة الأحزاب

(١٦) دعاؤه صلى الله عليه وسلم للنزوجين المتباغضين بالألفة:

واحدة في الشهر - وقال لها رسول الله والله على المنطقية ؟ » قالت : نعم فقال رسول الله والله الله والله والله

ثم مر رسول الله مَرْقِيلٌ بسوق النمط ومعه عمر بن الخطاب ، فطلعت المرأة تحمل أدما على رأسها ، فلما رآت رسول الله مَرْقِلْ طرحته وأقبلت فقبلت رجليه ، فقال : «كيف أنت وزوجك ؟ » فقالت : والذي أكرمك ما طارق ( العديث المستفاد من المال ونحوه ، وهو خلاف التالد ) ولا تالد أحب الى منه • فقال رسول الله مَرْقِلْ : «أشهد أنى رسول الله » فقال عمر : وأنا أشهد أنك رسول الله • قال أبو عبد الله : تفرد به على بن على اللهبى ، وهو كثير الرواية للمناكير •

#### (١٧) دعاؤه صلى الله عليه وسلم للنابغة الجعدى:

روى البيهقى عن النابغة الجعدى قال : أنشدت رسول الله عليه الشعر ، فأعجبه :

يلغنا السماء مجدنا وتراثنا وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا

فقال : « أين المظهر يا أبا ليلى ؟ » • قلت الجنة • قال : « كذلك ان شاء الله » • • ثم أنشد :

ولا خير في حلم اذا لم تكن له بوادر تحمى صفوه آن يكدرا ولا خير في جهل اذا لم يكن له حليم اذا ما أورد الأمر أصدرا

فقال النبى عَلِي : « أجدت لا يفضض الله فاك » قال يعلى : فلقد رآيته ولقد أتى عليه نيف ومائة سنة وما ذهب له سن .

#### (۱۸) دعاؤه صلى الله عليه وسلم على من تكبر أن يأكل بيمينه:

روى مسلم عن سلمه بن الأكوع أن رجلا أكل عند النبى الله بشماله ، فقال له : «كل بيمينك» • • قال : لا أستطيع • قال : لا استطعت ، ما يمنعه الا الكبر » قال : فما رفعها الى فيه •

#### (١٩) دعاؤه صلى الله عليه وسلم على معاوية:

ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال : كنت آلعب مع الغلمان ، فجاء رسول الله والله فاختبأت منه ، فجاءني فعظاني حظوة (سهم صفير قدر ذلاع يلعب به الصبيان لتعلم الرمى ) أو حظوتين وأرسلني الى معاوية في حاجة ، فأتيته وهو يأكل ، فأرسلني الثانية فأتيته وهو يأكل ، فأرسلني فقال : » لا أشبع الله بطنه » •

• وروى البيهقى عن ابن عباس قال: كنت العب مع الغلمان ، فاذا رسول الله والله والله على قد جاء ، فقلت : ما جاء الا الى وقال « اذهب فادع لى معاوية » وكان يكتب الوحى • • قال فذهبت فدعوته له فقيل انه يأكل • • فأتيت رسول الله وقلت : انه يأكل فقال : « اذهب فادعه لى » • فأتيت رسول الله وقلت : انه يأكل فقال : « اذهب فادعه لى » • فأتيت فقلت الثانية ، فقيل انه يأكل فأتيت رسول الله والثانية ، فقيل انه يأكل فأتيت رسول الله وقل : « لا أشبع الله بطنه » قال : فما شبع بعدها قلت : وقد كان معاوية ـ رضى الله عنه ـ لا يشبع بعدها ، ووافقته هذه الدعوة في أيام امارته ، فيقال : انه كان يأكل في اليوم سبع مرات طعاما بلعم • • وكان يقول : والله كان يأكل لا أشبع وانما أعيا (أو مرض) •

# ۲۰() دعاؤه صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر السبعة من المشركء:

روى الشيخان عن ابن مسعود أن النبي على كان يصلى عند البيت ، وأبو جهل وأصحاب له جلوس ، وأذ قال بعضهم

لبعض: ایکم یجیء بسلی جزور (الجلدة التی یکون فیها ولد البهائم، کالمشیمة للآدمیات و الجزور یطلق علی الددر والآنثی، وجمعه جزر، و هو بمعنی المجزور من الابل، آی المنحور) بنی فلان فیضعه علی ظهر محمد اذا سجد؛ فانبعث اشقی القوم فجاء به، فنظر حتی سجد النبی وضعه علی ظهره بین کتفیه، و آنا أنظر لا اغیر شیئا، لو کان لی منعه!!

قال: فجعلوا يضحكون واقبل بعضهم على بعض ورسول الله على ساجد لا يرفع رأسه ، حتى جاءته فاطمة ، فطرحته عن ظهره ، فرفع راسه ثم قال: « اللهم عليك بقريش » • ثلاث مرات • فشق عليهم اذ دعا عليهم • وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى: « اللهم عليك بابي جهل ، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة وآمية بن خلف ، وعقبة بن أبي معيط » وعد السابع فلم يحفظه • • قال: فوالذي نفسي بيده ، لقد رآيت الذين عد رسول الله علي صرعى في القليب بيده ، لقد أن يطوى ) ، قليب بدر •

#### (۱) أخباره صلى الله عليه وسلم بأن الأرض لا تقبل ذلك المرتد اذا مات:

روى الامام أحمد عن أنس بن مالك قال: كان منا رجل من بنى النجار قد قرآ البقرة وآل عمران ، وكان يكتب لرسول الله على فانطلق هاريا حتى لحق بأهل الكتاب - قال: فرفعوه ، وقالوا: هذا كان يكتب لمحمد ، وأعجبوا به ، فما لبث أن الله حتفه فيهم فحفروا له فواروه ، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه ثم عادوا فحفروا له وواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ، فتركوه منبوذا - ورواه مسلم من حديث محمد بن رافع -

● وروى الامام أحمد أيضا عن أنس أن رجل كان يكتب للنبى الله وكان قد قرأ البقرة وآل عمران ، وكان

الرجل اذا قرأ البقرة وآل عمران عزفينا ، يعنى عظما ، وكان رسول الله والله والله وكان رسول الله والله وكان رسول الله والله وكان الله وكان رسول الله وكان الله والله والله

قال أنس: فحدثنى أبو طلحة أنه أتى الأرض التى مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذا ٠٠ فقال أبو طلحة: ما شأن هذا الرجل ؟

قالوا: قد دفناه سرارا فلم تقبله الأرض ٠

● وروى البخارى عن أنس قال: كان رجل نصرانيا فأسلم ، وقرأ البقرة وآل عمران ، فكان يكتب للنبى على الله المناء . فعاد نصرانيا - • فكان يقول: لا يدرى محمد الاما كتبتله •

فأماته الله فدفنوه ، فأصبح وقد لفظته الأرض ، فقالوا: هذا فعل معمد وأصحابه ، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه ، فحفروا له فأعمقوا ، فأصبح وقد لفظته الأرض ، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر • فعفروا له وأعمقوا في الأرض ما استطاعوا ، فأصبح قد لفظته الأرض ، فعلموا أنه ليس من الناس ، فالقوه •

ثانيا: المسائل التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب عنها:

بما يطابق الحق الموافق لما تشهد به الكتب المتقدمة الموروثة عن الأنبياء قبله « بشارتهم به عليه » آخباره عليه عن : الروح ، وذى القرنين ، وأصحاب الكهف :

روى محمد بن اسحاق عن ابن عباس قال : بعثت قريش النضر بن الحارث ، وعقبة ابن ابى معيط ، الى أخبار يهود بالمدينة ، فقالوا لهما : سلاهم عن محمد صفا لهم صفته ، واخبراهم بقوله ، فانهم أهل الكتاب الأول ، وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء \* فخرجا حتى قدما المدينة ، فسألا أحبار يهود عن رسول الله عليه ، ووصفا لهم أمره وأخبراهم ببعض قوله وقال لهم : أنكم أهل التوراة ، وقد جئناكم لتغبرونا عن صاحبنا هذا \* \*

فقالت لهم أحبار يهود: سلوه عن ثلاث يأمركم بهن ، فان أخبركم بهن فهو نبى مرسل ، وان لم يفعل فهاو رجال متقول أقروا فيه رأيكم:

- سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ، وما كان من أمرهم ؟ فانه قد كان لهم حديث عجيب -
- وسلوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها
   وما كان نبؤه ؟
  - وسلوه عن الروح ما هي ؟

فان آخبركم بذلك فهو نبى فاتبعوه ، وان لم يخبركم فانه رجل متقول ، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم .

فاقبل النضر وعقبة حتى قدما مكة على قريش فقالا : يا معشر قريش ، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد ، قد أخبرنا أحبار يهود أن نساله عن أشياء أمرونا بها فأخبياهم بها • فجاءوا رسول الله والله والله أخبرنا • فسألوه عما أمروهم به • فقال لهم رسول الله أخبرنا • فسألوه عما أمروهم به • فقال لهم رسول الله وخبركم غدا بما سألتم عنه » • ولم يستثن (أى لم يقل أن شاء الله فانصرفوا عنه ومكث رسول الله والله عشرة ليلة لا يحدث له في ذلك وحيا ، ولا يأتيه جبريل، حتى أرجف أهل مكة ، وقالوا : وعدنا محمد غدا ، واليوم خمس عشرة ليلة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه • •

حتى أحدن رسول الله عليه مكث الوحى عنه ، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة من ثم جاءه جبريل ـ عليه السلام ـ من الله ـ عز وجل ـ بسورة الكهف فيها معاتبته اياه على حزنه عليهم ، وخبر ما سالوه عنه من آمر الفتية والرجل الطواف وقال تعالى :

( ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم الا قليلا )

(الاسراء ٨٥)

ونزل قوله تعالى:

(أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا) (الكهف ٩)

ثم شرع في تفصيل أمرهم واعترض في الوسط بتعليمه الاستثناء تحقيقا لا تعليقا في قوله تعالى:

( ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك عدا الا أن يشاء الله وأذكر ربك اذا نسيت )

( الكهف ۲۳ ، ۲۲ )

ثم ذكر قصة موسى لتعلقها بقصة الخضر ٠٠ ثم ذى القرنين ، ثم قال تعالى :

( ویسألونك عن ذى القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكرا )

( الكهف )

وقال في سورة الاسراء:

( ویسألونك عن الروح قل الروح من أمر دبی )
( الاسراء ۸۰ )

أى خلق عجيب من خلقه ، وأمر من امره ، فقال لها كونى ، فكانت - وليس لكم الاطلاع على كل ما خلقه ، وتصوير حقيقته فى نفس الأمر يصعب عليكم بالنسبة الى قدرة الله تعالى وحكمته - ولهذا قال تعالى :

#### ( وما أوتيتم من العلم الاقليلا ) ( الاسراء ٥٥ )

وقد ثبت في الصحيحين أن اليهود سألوا عن ذلك رسول السّيّة بالمدينة فتلا عليهم هذه الآية • فاما انها نزلت مرة ثانية أو ذكرها جوابا وان كان نزولها متقدما ، ومن قال انها نزلت بالمدينة واستثناها من سورة الاسراء ففي قوله نظر • • والله أعلم • •

وهذا الاخبار \_ بما سأله عنه قريش \_ هو الواقع فى الواقع ، وانما يوافقه من الكتب التى بأيدى أهل الكتاب ما كان منها حقا ، وأما ما كان محرفا مبدلا فذاك مردود ، فأن الله سبحانه بعث محمدا بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما اختلفوا فيه من الأخبار والأحكام • قال الله تعالى بعد ذكر التوراة والانجيل :

# وَأَنْ لِنَا الْيُكَالَٰكِكَ الْكِكَالِكِكَ الْمَاكِكَ الْمُكَالِكِكَ الْكِكَالِكِكَ الْمُكَالِكِكَ الْمُكَالِكِكُ الْمُكَالِكِكُ الْمُكَالِكِكَ الْمُكَالِكِكَ الْمُكَالِكِكُ الْمُكَالِكُ الْمُكَالِكِ الْمُلْكِلِيلُ الْمُنْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ اللّهِ الْمُلْكِلِيلِ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلِكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلِكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُولِ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلِيلُولِ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِلْلِيلُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِلْلُلِيلُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِلْلِيلُولُ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلْلِلْمُلْلِل

المائدة: ٨٤

اجاباته على أسئلة أحبار اليهدود التي تتعلق مالآخرة:

روى البخارى عن أنس قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبى على المدينة ، فأتاه فقال: انى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا ثبى - قال:

ــ ما أول أشراط الساعة ؟

- وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟

\_ ومن أى شيء ينزع الولد الى أبيــه ؟ ومن أى شيء ينزع الى أخواله ؟

فقال رسول الله عليه عليه عليه الله عليه الله عبد الله عدو اليهود من الملائكة -

فقال رسول الله على : (أما أول أشراط الساعة فنار حتى تحشر الناس من المشرق الى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت وأما الشبه في الولد، فإن الرجل اذا غشى المرأة (١) فسبقها ماؤه كان الشبه لها ، واذا سبق ماؤها كان الشبه لها ) • •

قال: أشهد أنك رسول الله ٠٠ ثم قال: يا رسول الله ، ان اليهود قوم بهت ، ان علموا باسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك ٠٠

فجاءت اليهود ، ودخل عبد الله البيت ، فقال رسول الله عليه : « أى رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ »

قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا ، وأخبرنا وابن أخبرنا ٠

فقالوا: شرنا وابن شرنا ، ووقعوا فيه ٠

● وروى مسلم عن ثوبان مولى رسول الله على قال: كنت نائما عند رسول الله على فجاء جبريل ليعالم، في أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد • فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال:

<sup>(</sup>۱) غشى الربجل المراة وتغشى بمعنى جامع امراته لقوله تعالى : « فلما تغاشاها حملت حملاً خفيفا » •

لم تدفعني ؟ فقلت ، ألا تقول : يا رسول الله ؟

فقال اليهودى : انما ندعوه باسمه الذى سماه به أهله . • • فقال رسول الله صلام :

« ان اسمى محمد الذى سلمانى به أهلى » • • فقال اليهودى : جئت أسالك • •

فقال رسول الله: « أينفعك شيء ان حدثتك ؟ » قال: أسمع باذني • •

فنكت يعنى [ خط خطا في الأرض بعود ، وهذا يفعله من يفكر في أمر ] رسول الله عليه بعود معه ، فقال « سل » فقال اليهودى : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟

فقال على : « همم فى الظلمسة دون الجسر » بمعنى الصراط ، \* فقال : فمن أول النساس أجازة ؟ بمعنى ( الجواز والعبور ) \*

قال : « فقراء المهاجرين » • قال اليهودى : فما تخصهم بمعنى ( ما يهدى الرجل ويخص به ويلاطف ) حين يدخلون العنة ؟

قال : « زيادة كبد النون » بمعنى الحوت -

قال : فما غذاؤهم على اثرها ؟ قال : « ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها » قال فما شرابهم ؟

قال : « من عين فيها تسمى سلسبيلا » \* قال : صدقت، قال : جئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض الا نبى أو رجل أو رجلان \* \*

قال : « ينفعك ان حدثتك ؟ » قال : أسمع بأذنى • • قال : جئت أسألك عن الولد • •

قال : « ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصف » فاذا اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرأة • • أذكرا بمعنى ( أي

كان الولد ذكرا) باذن الله ، واذا علا منى المرأة منى الرجل أنثى باذن الله » •

قال اليهودى: لقد صدقت ، وانه لنبى ، ثم انصرف فدهب - فقال رسول الله عليه : « لقد سألنى هذا عن الذى سألنى عنه ، ومالى علم بشىء منه ، حتى أتانى الله به » -

● وروى الامام أحمد عن أبى عباس قال : حضرت عصابة من اليهود نبى الله ﷺ فقالوا : يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن الا نبى •

قال : سلونى عما شئتم ، ولكن اجعلوا لى ذمة الله وما أخذ يعقوب ـ عليه السلام \_ على بينة ما لئن حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعنى على الاسلام • • قالوا : فذلك لك - •

قال : « فسلوني عما شئتم » • • قالوا : آخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن :

- أخبرنا أى الطعام حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟

ــ و آخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل ، كيف يكـون الذكر منه ؟

\_ و آخبرنا كيف هذا النبى في النوم ؟ ومن وليه من الملائكة ؟

قال : « فعليكم عهد الله وميثاقه لئن أنا آخبرتكم لتتابعني » -

قال : فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق ٠٠

قال: «فأنشدكم بالذى أنزل التوراة على موسى ، هـل تعلمون أن اسرائيل يعقوب ـ عليه السلام ـ مرض مرضا شديدا وطال سقمه ، فندر لله نذرا لئن شفاه الله تعالى من سقمه ليحرمن أحب الشراب اليه وأحب الطعام اليه ، وكان أحب الطعام اليه لحم الابل، وأحب الشراب اليه ألبانها ؟ •

قالوا: اللهم نعم .

قال : « اللهم اشهد عليهم ، فأنشدكم بالذى لا اله الا هو الذي أنزل التورأة على موسى ، هل تعلمون أن ماء الرجل - آبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق ، فأيهما علا كان له الولد والشبه باذن الله ، ان علا ماء الرجل على ماء المرأة كان ذكرا باذن الله ، وإن علا ماء المرأة على ماء الرجل كان أنثى باذن الله » قالوا:

اللهم نعم ٠٠٠

قال : « اللهم اشهد عليهم ، فأنشدكم بالذى أنزل التوراة هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟ » ٠

قالوا : اللهم نعم ٠٠ قال : « اللهم اشهد » ٠

قالوا: وأنت الآن فعد ثنا من وليك من الملائكة ؟ فعندها نجامعك أو نفارقك ...

قال: « فان وليي جبريل \_ عليه السلام \_ ولم يبعثالة نبيا قط الا وهو وليه » \*

قالوا: فعندها نفارقك ، لو كان وليك سواه من الملائكة لتبعناك وصدقناك .

قال: « فما يمنعكم من أن تصدقوه؟ » قالوا: انه عدونا

فال : فعند ذلك قال الله \_ عز وجل :

( فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عداب مهين )

البقرة ٩٠

(قل من كان علوا لجبريل فانه نزل على قلبك باذن الله ) البقرة ٩٧

#### سؤاله صلى الله عليه وسلم عن آيات موسى التسع:

روى الامام آحمد عن صفوان بن عسال المرادى قال: قال يهودى لصاحبه: اذهب بنا الى هذا النبى حتى نسأله عن هذه الآية:

# وَلَقَدَّءَ انَيْنَا مُوسَىٰ يَشِعَ عَايِكَ بَيِّنَا ۖ فَتَعَلَ بَنَ إِشْرَافِيلَ اللهِ اللهِ وَلَهُ اللهُ وَلَعَ وَلَا إِنِّ لَا ظُنْكَ يَا لُوسَىٰ اللهُ وَلَعَ وَلَا اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّه

فقال : لا تقلُ له نبى ، فانه لو سمعك لصارت له أربع أعين --

قال : فقبلا يده ورجله ، وقالا : نشهد أنك نبى - قال : « فما يمنعكما أن تتبعانى ؟ »

قالا: ان داود \_ عليه السلام \_ دعا أن لا يزال من ذريته نبى ، وانا نخشى ان أسلمنا أن تقتلنا يهود -

وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم ٠٠ وقال الترمذي : حسن صعيح ٠

قلت: وفى رجاله من تكلم فيه ٠٠ وكأنه اشتبه على الراوى التسع الآيات بالعشر الكلمات وذلك أن الوصايا التى أوحاها الله الى موسى ، وكلمه بها ليلة الطور بعدما خرجوا من ديار مصر ، وشعب بنى اسرائيل حول الطور حضور ،

وهارون ومن معه من العلماء وقوف على الطور حضور ، حينئد كلم الله موسى تكليما آمرا له بهذه العشر كلمات ، وقد فسرت في هذا الحديث من أما التسع الآيات فتلك دلائل وخوارق وعادات آيد بها موسى عليه السلام وأظهرها الله على يديه بديار مصر ، وهي : العصا ، واليد، والطوفان، والجراد ، والقمل ، والضفادع والدم والجرب ، ونقص الثمرات -

وقد بسطت القول على ذلك في التفسير بما فيه الكفاية، والله أعلم -

# اعتراف اليهود برسالته صلى الله عليه وسلم وتحريف التوراة:

روى آبو داود عن آبى هريرة ـ رضى الله عنه \_ قال: زنى رجل من اليهود وامرأة ، فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا الى هـنا النبى ، فانه نبى بعث بالتخفيف ، فان آفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتجبنا بها عند الله وقلنا : فتيا نبى من آنبيائك ٠٠

قال: فأتوا النبى عليه وهمو جالس فى المسجد فى أصحابه ، فقالوا: يا أبا القاسم ، ما ترى فى رجل وامراة زنيا ؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم ، فقام على الباب فقال:

« أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ، ما تجدون في التوراة من زني اذا أحصن ؟ »

قالوا: يحمم بمعنى يسود وجهه بالفحم ويجبه ويجله، والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما منهم مقال: وسكت شاب منهم فلما وأزه النبى التله بمعنى أى ألح في سواله وألزمه اياه به النشداة ، فقال: اللهم اذ نشدتنا فاننا نجد في التوراة الرجم وقال النبى التله فما أول ما ارتخصتم أمر الله و

قال: زنى ذو قرابة مع ملك من ملوكنا فأخر عند الرجم ، ثم زنى رجل فى أسرة من الناس فأراد رجمه فعال قومه دونه ، وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجىء بصاحبك فترجمه ، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم ، فقال النبى أحكم بما فى التوراة » فأمر بهما فرجما . . قال الزهرى : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم :

إثآأزلنا

التَّوْرَلَة فِيهَاهُدَّى وَهُولُ يَحَمُّمِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ اَسْكُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالْتَبِيْنُ وَالَّالَّبِينَ اللَّهِ وَكَالُواْ عَلَيْهِ وَالرَّبَيْنُونَ وَالْآتِينَ اللَّهِ وَكَالُواْ عَلَيْهِ وَالرَّبَيْنُونُ وَلَا تَشْتَرُواْ عَالِيْهُ وَكَالُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاةً فَلَا تَشْتَرُواْ عَالِيْنِي ثَهَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا وَلَيْكَ هُرُ الْكَالُولُ وَلَا تَشْتَرُواْ عَالِيْنِي ثَهَا اللَّهُ فَا وَلَيْكَ هُرُ الْكَالُونُ وَلَا تَشْتَرُواْ عَالِيْنِي ثَهَا اللَّهُ فَا وَلَيْكَ هُرُ الْكَالُونُ وَلَا تَشْتَعُونُ وَلَا اللَّهُ فَا وَلَيْكَ هُرُ الْكَالُونُ وَلَا اللَّهُ فَا وَلَيْكَ هُرُ اللَّهُ اللَّهُ فَا وَلَيْكَ هُرُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَا وَلَيْكَ هُرُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

المائدة عع

كان النبى على مالي منهم

وروى حماد بن سلمة عن أنس أن غلاما يهوديا كان يغدم النبى على فمرض فأتاه رسول الله على يعوده ، فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة ، فقال له رسول الله على وسى هل « يا يهودى ، أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى هل تجدون في التوراة نعتى وصفتى ومخرجى ؟ » •

قال: لا • •

فقال الفتى : بلى ، والله يا رسول الله ، انا نجه فى التوراة نعتك وصفتك ومخرجك ، وأنى أشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله \*

فقال النبي ﷺ لأصحابه: « أقيموا هذا من عند رأسه، ولوا أخاكم » • •

ورواه البيهقي من هذا الوجه بهذا اللفظ •

قائد الأمم \_ ٣٣٧

وروى أنه على مدراس وهو الموضع الذى يدرس فيه كتاب الله وفن مدارس اليهود فقال • « يا معشر اليهود أسلموا ، فوالذى لا اله الا هو انكم لتعلمون أنى رسول الله اليكم » •

فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم • فقال « ذلك أريد » ★ بشارات الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم ★

فالذى يقطع به من كتاب الله وسنة رسوله ، ومن حيث المعنى أن رسول الله على قد بشرت به الأنبياء قبله ، وأتباع الأنبياء يعلمون ذلك ، ولكن أكثرهم يكتمون ذلك ويخفونه - قال الله تعالى:

ٱلَّذِينَ

يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْمُرْقَى الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُو الْعَندَهُمْ فَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ مَا مُرُهُ مَ مِالْمُعُرُونِ وَيَنهَلهُمْ عَن الْمُنكروكِ فَي لَهُ لَكُمُ الطَّيِّبَانِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمُنْكِبِينَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ الْصَرَهُمُ وَالْأَغْلَلَ التَّيْكَ التَّا عَلَيْهِمْ فَاللَّذِينَ عَامَنُولَ بِهِ وَعَذَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَالتَّبَعُولَ اللَّهِ وَالْمَالُونُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِينِ فَعَلَمُ الْمُؤْلِينِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُولُهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُلِلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

الأعراف (١٥٧).

وقال تعالى :

ٲۿؘٚؽؗڔٞٵڵڐۣٲۺٷػڴٷۿۅٙٳڵۮۣؽٲڹڒؘڶٳڵؿؙۘڲ۬ؠؗٵڮػ۬ڹ ؙڡٛڡٛڞؖڰؖڐؗۅؘٳڵڋؽڹٙٵؘؽڽؙڬۿۯٳڷڝؚؾڮؿڴۅؘڽٵٞؾٞڎؙۣڡٛڹۜڒٞڷؙ۠؆ڽڗۜڽؚڮؠۣٳڴؾۣٙ ڡؘڰڒ؆ؙڰؙۏؙڹۜٛٷڒؙڵؙۮؙؾؘڔؽڒؘ۞

الأنعام ١١٤

وقال تعالى:

ٱلَّذِينَ ءَالنِّينَ الْمُسَاكُمُ ٱلْسِكَتَابِيمَ فُونُوكًا يَمْرِفُونَ أَبْسَاءَ مُمَّمُ وَاللَّهِ الْمُمَّالَةِ مُمَّمُ وَاللَّهُ الْمُحَدِّدِةِ مُؤْمِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَهُرُيعًا لُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُرُيعًا لُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

البقرة ١٤٦

وقال تعالى:

وَقُل لِلَّذِينَ أُوثُوا الْحِيَّابُ وَلَالْمِيَّةُ وَلَالْمِيَّةُ وَلَالْمِيْتِابُ وَالْمُنْتُمَّةُ فَإِنْ أَسْلَوا فَقَدَ الْمُتَدَوَّا فَيَانَ وَلَوْا فَإِنَّا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَاللَّهُ بَصِيدُنَا وَالْمِبَادِنَ

11 عمران ٢٠

وقال تعالى :

هُذَا بَكَانُّ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِيهِ وَلِيَعْ لَمُوَا أَنَّكُمَا هُوَ إِلَكُ وَلِيدٌ وَلِيزَّكَّرَأُ وُلُوا ٱلْأَلْبَلِي ۞ ابراهيم ٢٥

وقال تعسالي:

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ الْكُرُشَهَا لَهُ الْمُكُورُ وَأُوحِى إِلَّا هَا لَا أَنْ شَيْءٍ الْكُرُشَهَا لَةً الْمُكَالُكُ مَنْ اللَّهُ الْمُكَالُكُ اللَّهُ ا

الأنعام (١٩)

وقال تعسالي :

وَمَن يَحَكُفُرُ بِهِ مِنَ الْأَخْرَابِ فَالنَّا ارْمَوْعِ وَمُوْ فَكَوَلَكُ فِي مِرْكَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْكُنَّ مِن رَّبِكَ وَلَلْكِ نَّ أَحَتُ ثَرَالنَّا سِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

هـود (۱۷)

وقال تعالى:

لِيُنذِرَفَن كَانَحَيًّا لَهَيُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَلْفِرِينَ ﴿ لَيُنذِرَفَن كَالْفَرِينَ ﴿ لَا يُسْ ( ٢٠ )

فكل من بلغه القرآن فهو نذير له ، قال \_ عليه الصلاة والسلام \_ « والذى نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه الآمة ، يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى آرسلت به الاكان من أصحاب النار » رواه مسلم .

وفى الصحيحين: « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى ، وجعلت لى الأرض مستجدا وترابها طهورا وأعطيت الشفاعة وكان النبى يبعث الى قومه وبعثت الى الناس عامة » •

وفيهما : « بعثت الى الأسود والأحمر » -

قيل: الى العرب والعجم ، وقيل الى الانس والجن ٠٠ والصحيح أعم من ذلك -

والمقصود أن البشارات به والله موجودة في الكتب الموروثة عن الأنبياء قبله ، حتى تناهت النبوة الى آخر آنبياء بنى اسرائيل ، وهو عيسى ابن مريم ، وقد قام بهذه البشارة في بنى اسرائيل ، وقص الله خبره في ذلك فقال تعالى :

ۅٙڸڎٙۊٵڬۅڛڬٲڹڹٛؠۯ۫ؿۘؠؙۘؽڵؽٳۺڗؙۧۅۣۑڷ ٳڐۣۯڛؙۅڶٲڵڐۅٳڮۮؙۯڞڐۊٙٳڵٵؘؠؽؗڽؘؽػڰۯٵڵۊۜۯؽۊۉؠۺٞٵڕڝۘۅڮ ؠٲ۬ڐۣ؈ؙ۬ۻٞڋؽٲۺؗٛػڎٙڔٛٲڂػؖڎؙڣۘڵٵۜۻٙٲؿۿؠٳٞڷڹۺۣڮۛۊٵڡ۠ٳٛۿڶڎؘٳڛۣؖڎ ۺؙڽڽؙ۞

سورة الصف آية ٦

فاخبار محمد صلوات الله وسلامه عليه بأن ذكره موجود في الكتب المتقدمة ، فيما جاء به من القرآن ، وفيما ورد عنه من الأحاديث الصحيحة كما تقدم ، وهو مع ذلك من أعقل الخلق باتفاق الموافق والمفارق ، يدل على صدقه في ذلك قطعا ، لأنه لو لم يكن واثقا بما آخبر به من ذلك (من آشد) لكان ذلك من أشد المنفرات عنه ، ولا يقدم على ذلك عاقل • • والغرض أنه من أعقل الخلق حتى عند من يخالفه ، بل هو أعقلهم في نفس الأمر •

ثم انه قد انتشرت دعوته في المشارق والمغارب ، وعمت دولة أمته في اقطار الآفاق عموما لم يحصل لأمة من الأمم قبلها من فلو لم يكن محمد والله نبيا ، لكان ضرره أعظم من كل أحد ، ولو كان كذلك لحذر عنه الأنبياء أشد التحذير ، ولنفروا أممهم منه أشد التنفير ، فانهم جميعهم قد حذروا من دعاة الضلالة في كتبهم ، ونهو أممهم عن أتباعهم

والاقتدار بهم ، نصوا على المسيح الدجال ، الأعور الكذاب ، حتى أتى نوح ــ أول الرسل ــ قومه .

ومعلوم انه لم ينص نبى من الأنبياء على التعذير من محمد علي التنفير منه ، ولا الاخبار عنه بشيء خلاف مدحه ، والثناء عليه ، والبشارة بوجوده ، والأمر بأتباعه والنهى عن مخالفته ، والخروج من طاعته ...

قال الله تعالى :

وَلِذُ أَخَذَا لَلَّهُ مِينَاقُ النَّيْتِ مَنَانَا الْمُنَكُمِّ مِن كَتَابِهِ

وَحِكْمَة وَثُرَّبَاء كُرُرَسُولُ مُصَدِّقُ لِلمَعَكُمُ لَتُوْمِ أَنَّ بِدِ وَلِلَّنَصُرُنَةُ

قَالَ عَاقُتُهُ مُ وَأَخَدُتُمُ عَالَىٰ السَّلِيدِينَ ﴿ فَن تَوَلَّلُ بَعُدَ ذَالِكَ فَا وُلَلْمِكَ فَوَالْسَلِينَ ﴿ فَن تَوَلَّلُ بَعُدَ ذَالِكَ فَا وُلَلْمِكَ فَمُ النَّسِلِيدِينَ ﴿ فَن تَوَلَّلُ بَعُدَ ذَالِكَ فَا وُلَلْمِكَ فَا أَنْسُلُمِكِ فَا أَنْسُلُمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمِدِينَ ﴿ فَن تَوَلَّلُ بَعُدَ ذَالِكَ فَا وُلَلْمِكَ مَن الشَّلْمِدِينَ ﴿ فَن تَوَلَّلُ بَعُدَ ذَالِكَ فَا وُلَلْمِكَ مَن الشَّلْمِ لِينَ ﴿ فَا مُن الشَّلْمِ لِينَ الشَّلْمِ لِينَ الشَّلْمِ لِينَ السَّلَمُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

آل عمران: ۸۱، ۸۲

قال ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ : ما بعث الله نبيا الا آخذ عليه الميثاق ، لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه ، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق ، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به وليتبعنه - رواه البخارى -

# البشارة بمعمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقلمة:

وقد وجدت البشارات به على في الكتب المتقدمة وهي الشهر من أن تدكر ، وأكثر من أن تحصر • ونحن نسورد ها هنا شيئا مما وجد في كتبهم التي يعترفون بصحتها ويتدينون بتلاوتها ، مما جمعه العلماء قديما وحديثا ، ممن آمن منهم وأطلع على ذلك من كتبهم التي بأيديهم •

★ ففى السفر الأول من التوراة بأيديهم فى قصية
 ابراهيم الخليل \_ عليه السلام \_ ما مضمونه وتعريبه:

«ان الله أوحى الى ابراهيم \_ عليه السلام \_ ، بعدما سلمه من نار النمرود أن قم فاسلك الأرض مشارقها ومغاربها لولدك ، فلما قص ذلك على سارة طمعت أن يكون ذلك لولدها منه ، وحرصت على ابعاد هاجر وولدها ، حتى ذهب بهما الخليل الى برية العجاز وجبال فاران ، وظن ابراهيم \_ عليه السلام \_ آن هذه البشارة تكون لولده اسحاق ، حتى أوحى الله اليه ما مضمونه : أما ولدك اسمحاق فانه يرزق ذرية عظيمة ، وأما ولدك اسماعيل فانى باركته وعظمته ، وكثرت ذريته ، وجعلت من ذريته ماذا ( الحسن الخلق ) ، يعنى محمه المله عظيمة » •

وكذلك بشرت هاجر حين وضعها الخليل عند البيت ، فعطشت وحزنت على ولدها ، وجاء الملك فأنبع زمزم ، وأمرها بالاحتفاظ بهذا الولد ، فأنه سيولد له منه عظيم ، له ذرية عدد نجوم السماء ، ومعلوم أنه لم يولد من ذرية اسماعيل ، بل من ذرية آدم أعظم قدرا ولا أوسع جاها ، ولا أعلى منزلة ، ولا أجل منصبا ، من محمد عليه ، وهو الذي استولت دولة آمته على المشارق والمغارب ، وحكموا على سائر الأمم •

★ وهكذا في قصة اسماعيل من السفر الأول: ان ولد اسماعيل تكون يده على كل الأمم، وكل الأمم تحت يده، وبجميع مساكن اخوته يسكن، وهذا لم يكن لأحد يصدق على الطائفة الالمحمد المناتقة المناتقة الالمحمد المناتقة الالمحمد المناتقة المناتقة الالمحمد المناتقة المناتقة

★ وأيضا في السفر الرابع في قصمة موسى ، أن الله أوحى الى موسى \_ عليه السلام \_ : أن قل لبني اسرائيل :

سأقيم لهم نبيا من أقاربهم مثلك يا موسى وأجعمل وحيى بفيه واياه تسمعون م

★ وفي السفر الخامس ، وهو سفر الميعاد ان موسى

عليه السلام \_ خطب بني اسرائيل في آخر عمره ، ودلت
في السنة التاسعة والتلاثين من سنى التيه ، وذكرهم بايام
الله وإياديه عليهم ، واحسانه اليهم ، وقال لهم فيما قال :
واعلموا أن الله سيبعث لكم نبيا من اقاربكم مثل ما ارسلني
اليكم ، يأمركم بالمعروف ، وينهاكم عن المنكر ، ويحل لكم
الطيبات ، ويحرم عليكم الخبائث ، فمن عصاه فله الخيزي

★ وأيضا في آخر السفر الخامس ، وهو آخر التوراة التي بأيديهم : جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير ، واستعلن من جبال فاران ، وظهر من ربوات قدسه عن يمينه نور وعن شماله نار ، عليه تجتمع الشعوب "

أى جاء أمر الله وشرعه من طور سيناء ، وهـو الجبل الذى كلم الله موسى \_ عليه السلام \_ عنده ، واشرق من ساعير ، وهى جبال بيت المقدس ، المحلة التى كان بها عيسى ابن مريم \_ عليه السلام \_ واستعلن أى ظهر وعلا أمره ، من جبال فاران ، وهى جبال الحجاز بلا خوف ، ولم يكن ذلك الا على لسان محمد والله منكر الله تعالى هذه الأماكن الثلاثة على الترتيب الوقوعى : ذكر محله موسى ، ثم عيسى، ثم بلد محمد والله على بلد محمد والله على الترتيب الوقوعى : ذكر محله موسى ، ثم عيسى، ثم بلد محمد والله على بلد محمد والله والله على بلد محمد والله وا

ولما أقسم تعالى بهذه الأماكن الثلاثة ذكر الفاضل أولا، ثم الأفضل منه ، ثم الأفضل منه على قاعدة القسم - قال تعالى : ( والتين والزيتون ) والمراد بها محله بيت المقدس ، حيث كان عيسى ـ عليه السلام \_ ، ( وطور سنين ) وهـوالجبل الذى كلم الله \_ عليه موسى ( وهذا البلد الأمين ) وهو البلد الذى ابتعث منه محمد الله عليه موسى الله غير واحد من المفسرين فى تفسير هذه الآيات الكريمات .

﴿ وَفَى زَبُورَ دَاوَدَ \_ عَلَيْهِ السَّلَامِ \_ صَفَةَ هَـٰذَهُ الْأُمَةُ بِالْجَهَادُ وَالْعَبَادَةُ ، وَفَيْهُ مَثْلُ ضَرَبُهُ لَحِمْدُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ خَدَامُ اللَّهِ المَادِيثُ فَى الصَعَيْعَيْنَ - اللَّهِ العَدِيثُ فَى الصَعَيْعَيْنَ -

« انما مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى دارا فأكملها الا موضع لبنة ، فجعل الناس يطيفون بها ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ » ومصداق ذلك أيضا في قوله تعالى :

## ( ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) الأحزاب: ٤٠

★ وفي الزبور صفة محمد الله بأنه ستنبسط نبوته ودعوته ، وتنفذ كلمته من البر الى البحر وتأتيه الملوك من سائر الأقطار طائعين بالقرابين والهدايا ، وآنه يخلص المضطر ، ويكشف الفر عن الأمم ، وينقد الضعيف الذي لا ناصر له ، ويصلى عليه في كل وقت ، ويبارك الله عليه في كل يوم ، ويدوم ذكره الى الأبد ، وهذا انما ينطبق على محمد المنابق من محمد المنابق من المنابق على محمد المنابق على محمد المنابق على المنابق على محمد المنابق على المنابق المنابق

★ وفي صحف شعيا في ذلام طويل فيه معاتبة لبني اسرائيل ، وفيه : فاني ابعث اليكم والى الأمم أميا ، ليس بفظ ولا غليظ القلب ، ولا صخاب في الآسواق ، أسدده لكل جميل ، وأهب له كل خلق كريم ، ثم اجعل السكينة لباسه ، والبر شعاره ، والتقوى في ضميره ، والحكمة معقوله ، والوفاء طبيعته ، والعدل سيرته ، والحق شريعته ، والهدى ملته ، والاسلام دينه ، والقرآن كتابه - أحمد اسمه ، أهدى به من الضلالة ، وأرفع به بعد الخمالة ، وأجمع به بعد الفرقة ، وهو المؤلف به بين القلوب المختلفة ، واجعل به بعد الفرقة ، وهو المؤلف به بين القلوب المختلفة ، واجعل

آمته خير أمة أخرجت للناس ، قرابينهم ودماؤهم ، أناجيلهم في صدورهم ، وهيأنا بالليل ، ليوثا بالنهار :

« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم »

الجمعة ٤

★ وفى الفصل الخامس ـ أو العاشر ـ من كلام شعيا :
 يدوس الأمم كدوس البيادر ، وينزل البلاء بمشركى العرب،
 وينهزمون قدامه \*

★ وفي الفصل السادس والعشرين منه: ليفرح أرض البادية العطشي ، ويعطى آحمد محاسن لبنان ، ويرون جلال الله بمهجته -

#### • وفي صحف الياس \_ عليه السلام \_:

انه خرج مع جماعة من اصحابه سائعا ، فلما راى العرب بأرض العجاز قال لمن معه : انظروا الى هؤلاء ، فانهم هم الذين يملكون حصونكم العظيمة ، فقالوا : يا نبى الله ، فما الذى يكون معبودهم ، فقال يعظمون رب العزة فوق كل رابية عالية .

#### • ومن صحف حزقيل:

ان عبدى خيرتى ، أنزل عليه وحيى ، يظهر فى الأمم عدلى ، اخترته واصطفيته لنفسى ، وأرسلته الى الأمم بأحكام صادقة -

#### • ومن كتاب النبوات:

ان نبيا من الأنبياء نزل بالمدينة ، فاستضافه بنو قريظة والنضير ، فلما رآهم بكى ، فقالوا له : ما الذى يبكيك يا نبى الله ؟ قال : نبى يبعثه الله من الحرم يخرب دياركم ، ويسبى حريمكم • قال : فأراد اليهود قتله ، فهرب منهم •

#### • ومن كلام حزقيل \_ عليه السلام \_:

يقول الله : من قبل أن صورتك في الاحشاء ، قدستك ، وجملتك نبيا ، وأرسلتك الى سائر الأمم م

#### • وفي صحف شعيا أيضا:

مشل مضروب لمكه شرفها الله: افرحى يا عاقر بهدا الولد الذى يهبه لك ربك ، فان ببركته تتسع لك الأماكن ، وتثبت اوتادك فى الأرض ، وتعلو ابواب مساكنك ، ويأتيك ملوك الأرض عن يمينك وشمالك بالهدايا والتقادم ، وولدك هذا يرث جميع الأمم ، ويملك سائر المدن والأقاليم ، ولا تخافى ولا تعزنى ، فما بقى يلحقكم ضيم من عدو أبدا ، وجميع أيام ترملك تنسيها ، وهذا كله انما حصل على يدى محمد على وانما المراد بهذه العاقر : مكة ، مارت كما ذكر فى هذا الكلام لا محالة ، ومن آراد من أهل الكتاب أن يصرف هذا ويتأوله على بيت المقدس ، فهذا لا يناسبه من كل وجه ، والله أعلم ،

#### • وفي صحف أرميا:

كوكب ظهر من الجنوب ، أشعته صواعق ، سهامه خوارق ، دكت له الجبال • وهذا المراد به معمد الله والمعالم المعالم ال

#### • وفي الانجيل:

يقول عيسى \_ عليه السلام: « انى مرتق الى جنات العلا ، ومرسل اليكم الفارقليط روح العق يعلمكم كل شيء ، ولم يقل شيئا من تلقاء نفسه » والمراد بالفارقليط: محمد عليه وقد قال عيسى \_ عليه السلام \_ ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد ) وهذا باب متسع ، ولو تقصينا جميع ما ذكره الناس لطال هذا الفصل جدا ، وقد أشرنا الى نبذ من ذلك يهتدى بها من نور الله بصيرته وهداه الى صراطه نبذ من ذلك يهتدى بها من نور الله بصيرته وهداه الى صراطه

المستقيم • • وآكثر هذه النصوص يعلمها كثير من علمائهم واحبارهم ، وهم مع ذلك يتكاتمونها ويخفونها •

قال: نعم معمد قال: « والانجيل ؟ » قال: نعم ، والفرقان ورب محمد لو شئت لقرأته مقال: « فأنشدك بالذى أنزل التوراة والانجيل ، وأشياء حلفه بها اتجدنى فيهما ؟ » •

قال : نجد مثل نعتك ، يخرج من مخرجك ، كنا نرجو أن يكون فينا ، فلما خرجت رأينا أنك هو ، فلما نظرنا أذا أنت لست به -

قال : « من أين ؟ » قال : نجد من أمتك سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ، وانما أنتم قليل :

قال : فهلل رسول الله على وكبر ، وهلل وكبر ثم قال :

« والذى نفس محمد بيده ، اننى لأنا هو، وان من آمتى لأكثر من سبمين ألفا وسبمين وسبمين » -

جوابه صلى الله عليه وسلم عما فى نفسى سائله من أسئلة قبل أن يتكلم بها:

روى الأمام أحمد عن وابصة الأسدى قال: أتيت رسول الله على الله أدع شيئًا من البر والاثم الا سالته عنه ، وحوله عصابة ( الجماعة من الناس ، وأيضًا من الخيل

آو الطير) من المسلمين يستفتونه ، فجعلت أتخطاهم ، فقالوا: اليك يا وابصة عن رسول الله • فقلت : دعونى فادنوا منه ، فانه أحب الناس الى أن أدنو منه • قال : « دعوا وابصة ، ادن يا وابصة » مرتين أو ثلاثا قال : فدنوت منه حتى قعدت بين يديه • فقال : « يا وايصة ، أخبرك أم تسألنى ؟ » فقلت : لا ، بل أخبرنى • فقال : « جئت تسأل عن البر والاثم » • فقلت : نعم • • فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدرى ، ويقول : « يا وابصة ، استفت قلبك واستفت نفسك \_ ثلاث مرات \_ البر ما اطمأنت اليه النفس ، والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان أفتاك الناس وأفتوك » •

ثالثا: اخباره ـ صلى الله عليه وسلم ـ بما . يقع في المستقبل ووقوع ذلك كما أخبره:

وهذا باب عظيم لا يمكن استقصاء جميع ما فيه لكثرتها ولكن نحن نشير الى طرق منها وبالله المستعان ، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة الا بالله المستعان ، وعليه منتزع من القرآن ومن الأحاديث :

1 ـ ما جاء في القرآن الكريم:

فقال تعالى في سورة المزمل ، وهي من أوائل ما نزل بمكة :

عَلَمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْ كُمُ مِّرْضَىٰ وَءَاخُرُونَ يَضِّرِ بُونَ فِي الْأَرْضِ بَبَتَعُونَ مِنْ فَضُلِ اللهِ وَءَاخَرُونَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَءُ وَالْمَالَيْتَ مِنْ فَضُلِ اللهِ فَاقْتِهُ مُوا السَّلَوَةَ وَءَا ثُوا الرَّكُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَضُوا اللهَ قَرْضا حَسَنًا وَمَا نَقْدَ يِّمُوا لِا ثَمْنُ فَي حَمِّنَ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِنْ كَاللّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ وَمَا نَقْدَ يِنْ مُوا لِا ثَمْنُ فَي حَمِّنَ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْ كَاللّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ الْجَرَّ وَالسَّنَعْ فِي اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَنْ وَلَا اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَنْ وُلُ تَحِيدُمُونَ اللّهِ عَنْ وَلَا اللهُ إِنَّ اللّهَ عَنْ وَلُ تَرْحِيدُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الل

المزمل آية : ٢٠

ومعلوم آن الجهاد لم يشرع الا بالمدينة بعد الهجرة -\_ وقال تعالى في سورة القمر وهي مكية:

سَيْهُزَمُ ٱلْجَنَّعُ وَيُولُونَ ٱلدُّيْرَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مُوعِدُ هُرِّ وَٱلسَّاعَةُ أَدَّ هَىٰ وَأَمَرُ ۞

القمر 20 ، 23

ووقع هذا يوم بدر ، وقد تلاها رسول الله الله و هو خارج من العريش ، ورماهم بقبضة من الحصاء ، فكان النصر والظفر ، وهذا مصداق ذاك •

\_ وقال تعالى :

نَبِّكَ يَكَا أَبِى لَمَبُ وَتَبَ ۞ مَّا أَغَنَىٰ عَنَهُ مَاللهُ وَمَا كَسَبَ۞ سَيَضَالِ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَٱمْرَأُنُهُ وَحَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ۞ فِي جِيدِهَا حَبُلُ مِنْ مَّسَدِهِ

سورة المسد ١ ــ ٥

فاخبر أن عمه عبد العزى بن عبد المطلب ، الملقب بأبى لهب \_ سيدخل النار هو وامرأته ، فقدر الله \_ عز وجل \_ أنهما ماتا على شركهما ولم يسلما ، حتى ولو ظاهرا • • وهذا من دلائل النبوة الباهرة •

\_ وقال تعالى :

قُلْإِنَا جُمَّعَكَ لَإِنْ وَكَالِمُ الْمُ وَالْجُنَّ عَلَى أَن يَأْ قَوْا عِثْلِهَ لَنَا الْمُسْرَوَا لِجُنْ عَلَى أَن يَأْقُوا عِثْلِهِ لَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وقال في سورة البقرة:

وَإِن كُنهُمُ وَ وَيَبِ مِّنَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبُدِنَا فَأْ ثُوَّا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِدِ وَأَدْعُواْ فَ رَيْبٍ مِّنَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبُدِنَا فَأْ ثُوَّا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِدِ وَأَدْعُواْ شُكَادَا ءَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ صَلَيقِينَ فَا فَا لَكَ مَنْ مُ مَلْدِقِينَ فَا فَا لَكُن تَفْعَلُواْ وَلَا لَكَ اللَّهُ اللَّهُ مَا النَّاسُ وَالْجَعَارَةُ فَا وَلَا لَكَ اللَّهُ اللَّالِي اللْمُوالِمُ اللَّالِمُ الللْمُواللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللِّهُ الللْم

سورة البقرة الآية ٢٣ ، ٢٤

فأخبر أن جميع الخليقة لو اجتمعوا وتعاضدوا وتناصروا وتعاونوا على أن يأتوا بمشل هذا القرآن في فصاحته وبلاغته ، وحلاوته واحكام احكامه ، وبيان حلاله وحرامه وغير ذلك من وجوه الاعجاز ، لما استطاعوا ذلك ، ولما قدروا عليه ، ولا على عشر سور منه ، بل ولا سورة • وأخبر أنهم لن يفعلوا ذلك أبدا • ولن تنفى التأبيد في المستقبل ، ومثل هذا التحدى وهذا القطع ، وهذا الاخبار الجازم ، لا يصدر الا عن واثق بما يخبر به ، عالم بما يقوله ، قاطع أن أحدا لا يمكنه أن يعارض ولا يأتي بمثل ما جاء به عن ربه عن وجل •

ـ وقال تعالى:

وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ الْمَنْوَامِنِكُرُوعَكُواْ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنْوَامِنِكُرُوعَكُواْ السَّالِحَٰ لَسَنَفَلُهُ الَّذِينَ مِن فَجَلِهِمُ السَّالِحَٰ لَسَائَنَ لَهُ اللَّهُ اللَّذِينَ مِن فَجَلِهِمُ وَلَيْمَ اللَّذِينَ مِن فَجَلِهِمُ وَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مُولَائِكُ مُولَائِكُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سورة النور الآية ٥٥

وهكذا وقع سواء بسواء ، مكن الله هذا الدين و اظهره ، وأعلاه ونشره في سائر الآفاق وانقذه والمضاه .

وقد فسر كثير من السلف هذه الآية بخلافة الصديق، ولا شك في دخوله فيها ، ولكن لا تختص به ، بل تهمه كما تهم غيره ، كما ثبت في الصحيح :

« اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، والذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله » وقد كان ذلك فى زمن الخلفاء الثلاثة : آبى بكر، وعثمان ـ رضى الله عنهم ـ وأرضاهم .

ـ وقال تعالى :

هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ إِلَّهُ لَكُنَّا

وَدِينَ أَخِيِّ لِيُعْلِهِرَهُ عَلَالَدِينَ كُلِّهِ وَلَوْكَرَهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞

سورة الصف آية ٩

وهكذا وقع وعم هذا الدين ، وغلب وعلا على سائر الأديان في مشارق الأرض ومغاربها ، وعلت كلمته في زمن الصحابة ومن بعدهم ، وذلت لهم سائر البلاد ، ودان لهم جميع أهلها على اختلاف أصنافهم ، وصار الناس : اما مؤمن داخل في الدين ، واما مهادن باذل الطاعة والمال ، واما معارب خائف وجل من سطوة الاسلام وأهله •

وقد ثبت في الحديث: « ان الله زوى لى مشارق الأرض ومغاربها ، وسيبلغ ملك آمتى ما زوى لى منها » -

ـ وقال تعالى :

وَمِنْهُم مِّن يَسَيِّمُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوثُواْ الْمَدِينَ أُوثُواْ الْمَدِينَ أَوْلُوا اللَّذِينَ أَوْلُوا اللَّهِ عَلَى الْمُولِيهِ مُرَاللَّهُ مُواْ اللَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى الْمُولِيهِ مُرَاللَّهُ مُواْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ

سورة الفتح آية ١٦

وسواء كان هؤلاء هوازن ، أو أصحاب مسيلمة ، أو الروم ، فقد وقع ذلك -

\_ وقال تعالى:

وَعَدَّهُوا للَّهُ مَغَافِرَكُوْيَ لَأَنْ فَكُوا للَّهُ مَغَافِرَكُوْيَ لَأَفُونَهَا فَكُونَهَا فَكُونَهَا فَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِينَ فَكُونِيكُمُ وَلِتَكُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ ا

سورة الفتح ٢٠ ــ ٢١

وسواء كانت هـذه الأخـرى خيبر أو مكة فقد فتحت واخذت كما وقع به الوعد سواء بسواء ٠

. . وقال تعالى :

لَّقَدُّ صَهُدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّيْ يَا يَاكُولُّ لَّتَ يَخُلُّ اللَّهُ عِدَا لَحُرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ عَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا ثَغَا هُونَ فَوَلَمَ مَا لَرْ تَعْمَلُولُ خَعَدَ كَمِن دُونِ ذَ الِكَ فَخَاً قَرِيبًا ۞

سورة الفتح : ( ۲۷ )

قائد الأمم \_ ٣٥٣

فكان هذا الوعد في سنة العديبية سنة ست ٠٠ ووقع انجازه في سنة سبع عام عمره القضاء ٠٠٠ وكان عمر حرضي الله عنه \_ قد سأل الرسول علي يا رسول الله الم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال : « بلي أفاخبرتك أنك تأتيه عامك هذا ؟ » قال : لا ٠٠ « فانك تأتيه وتطوف به » .

. ، ه قال تعالى :

وَلِهَ يَعِدُكُورَ اللَّهُ لِحْدَى الطَّلَامِنَةَ يُنِأَتَّمَ السَّمُ وَقَوَدٌ وِنَ أَنَّ غَيْرُ ذَا لِأَلشَّوَكُوْ تَكُونُ لَكُمْ اللَّهُ لِمِنْهُ

سورة الأنفال: ٧

وهذا الوعد كان في وقعة بدر لما خرج رسول الله والله من المدينة لياخذ عير قريش ، فبلغ قريشا خروجه الى غيرهم فنفروا في قريب من الفا مقاتل ، فلما تحقق اما العير أو النفير فود كثير من الصحابة ، ممن كان معه أن يكون الوعد للغير ، لما فيه من الأموال وقلة الرجال ، وكرهوا لقاء النفير لما فيه من العدد والعدد ، فأجاب الله لهم وأنجز لهم وعدد في النفير ، فأفرغ بهم بأسه الذي لا يرد فقتل من سراتهم سبعون وأسر سبعون ، وفادوا أنفسهم بأموال جزيلة ، فجمع لهم بين خيرى الدنيا والآخرة ، ولهذا قال تعالى :

وَيْرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّا أَكُنَّ إِكُولِتِيدِ وَيَقَطَعَ دَابِرًا لُكَافِينَ ﴿

الأنفال: ٧

\_ وقال تعالى :

### ێۜڷٵٞؿؗٵڵؾۜؿؗڡؙڶڐڽڬؠٚڂؽڒؖٵؽٷڷڵڗڣۜٲؽڋۑڝٛؗؠڔۜٚڹٵٞڵٲۺؙۯڬٙ ٳڹڝۜۼڶؠٲڵڐٷڣڷڶۄؽڬؙؠڂؘؽڒؖٵؽؙۅٛۻٛػ۫ڔٞڂؿڒۘٵؿڟۜٲڶڿۮؘڡؚڹڰؙۅٙڡٙۑۼ۫ڣؚۯڮػ۬ؠ ۊٵڛۜۼۼٷڎػڿؽڔۨ۠۞

الأنفال: ٧٠

وهكذا وقع ، فان الله عوض من أسلم منهم بخيرى الدنيا، والآخرة ، ومن ذلك ما رواه البخارى أن العباس جاء الى رسول الله صلى فقال :

یا رسول الله ، أعطنی ، فانی فادیت نفسی ، وفادیت عقیلا • • فقال له : « خن » • • فأخذ فی ثوب مقدارا لم یمکنه أن ینقله ، ثم وضع منه مرة بعد مرة حتی أمکنه أن یحمله علی کاهله ، وانطلق به ، وهذا من تصدیق الآیة الکریمة •

\_ وقال تعالى:

## وَإِنْ خِفْتُهُ عَيْكَةً فَسَوُفَ يُغُنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِقِ ٓ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُرْ عَكِيمُ

التوبة: ٢٨

وهكذا وقع • عوضهم الله عما كان يغدو اليهم مع. حجاج المشركين بما شرعه لهم من قتال أهل الكتاب ، وضرب البحزية عليهم ، وسلب أموال من قتل منهم على كفره ، كما وقع يكفار أهل الشام والروم ، ومجوس الغرس بالعراق وغيرها من البلدان التى انتشر الاسلام على أرجائها ، وحكم على مدائنها وفبافها • • قال الله تعالى :

## ۿۅۜۧڷٳڐٚؾٲۯۺڵڛۘۅٛڮڋٳؖڵۿؽڬ ۅٙڍڽؽۜٳٚڂ۪ؿۣؖٚڸؿٚڟۣۿۯۥۼڵٲڸڐۣؠڹؗڴڸؚڡؚٷٙػٙڔ؋ٵڵۺ۫ۯڰؙۏڹؘ۞

الصف : ٩

\_ وقال تعالى :

سَيَحُلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا أَنقَلَبْتُهُ إِلَيْهِمُ لِيُعْضُوا عَنْهُمْ اللهِ مُ النَّهِمُ النَّهُمُ المَّا أَنْهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

التوبة: ٥٥

\_ وقال تعالى :

قُلْأَرَّا يَّكُمُ إِن كَانَمِنَ وَالْمَالَ مِنْ الْمَالَةُ مِنْ الْمَالَةُ مِنْ الْمَالَةُ مِنْ الْمَالَةُ مُنْ الْمَالَةُ مُنَا الْمَالَةُ مُنَّا الْمُكَالَّةُ مُنَا الْمُكَالَّةُ مُنْ الْمُكَالَّةُ مُنَا الْمُكَالَّةُ مُنَا الْمُكَالَّةُ مُنَا الْمُكَالَّةُ مُنَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

فصلت : ۵۲ ، ۵۳

وكذلك وقع ، أظهر الله من آياته ودلائله في أنفس البشر ، وفي الآفاق بما أوقعه من الناس بأعداء النبوة ،

ومخالفی الشرع ، ممن كذب به من أهل الكتابين ، والمجوس والمشركين ، حاول ذوو البصائر والنهی علی أن محمدا رسول الله حقا ، وأن ما جاء به من الوحی عن الله صدق • • وقد آوقع له فی صدور اعدائه وقلوبهم رعبا ومهابة وخوفا ، كما ثبت فی الصحیحین أنه قال :

« نصرت بالرعب مسيرة بعهد »

وقيل: كان اذا أعزم على غزو قوم أرعبوا قبل مجيئه اليهم ووروده عليهم يشهد • • صلوات الله وسلامه عليه دائما الى يوم الدين •

 ٢ ـ ما جاء في الأحاديث الشريفة بما يقع في المستقبل فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم:

و آما الأحاديث الدالة على اخباره بما وقع كما أخبر

### (١) قصة الصحيفة:

وفيها تعاقدت بطون قريش تمالئوا على بنى هاشم وبنى المطلب أن لا يؤدوهم ، ولا يناكحوهم ، ولا يبايعوهم ، حتى يسلموا اليهم رسول الله عليه من ندخلت بنو هاشم وبنو المطلب ما بمسلمهم وكافرهم ، شعب أبى طالب أنفى لذلك ، ممتنعين منه آبدا ، ما بقوا دائما ، ما تناسلوا وتعاقبوا . . وفى ذلك عمل آبو طالب قصيدته اللاحية التى يقول فيها :

كذبتم دبيب الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه ونناضل ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وما تدك قوم لا أبالك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكل

وآبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهالك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضال

وكانت قريش قد علقت صحيفة الزعامة في سقف الكعبة ، فسلط الله عليها الأرضة بمعنى ( دوبيه بيضاء تشبه النملة تظهر في أيام الربيع · ) فأكلت ما فيها أسماء الله لئلا يجتمع بما فيها من الظلم والفجور · وقيل : انها أكلت ما فيها الا أسماء الله عز وجل · · فأخبر بذلك رسول الله عليها أبا طالب ، فجاء أبو طالب الى قريش فقال : ان أبن أخى قد أخبرنى بخبر عن صحيفتكم ، فأن فقال : ان أبن أخى قد أخبرنى بخبر عن صحيفتكم ، فأن أله قد سلط عليها الأرضة فأكلتها الا ما فيها من أسماء الله · ، أو كما قال : الا أسلمته

اليكم • • فأنزلوها ففتحوها ، فأذا الأمر كما أخبر به رسول الله عليه فعند ذلك نقضوا حكمها ، ودخلت بنو هاشم وبنو المطلب مكة ، ورجعوا الى ما كانوا عليه قبل ذلك • • وسلامه المحمد •

#### ٢ ـ اتمام الدين وتمكين المسلمين في الأرض:

روى البخارى عن خباب بن الارت \_ رضى الله عنه \_ قال : شكونا الى رسول الله على وهو متوسد بردة له فى ظل الكعبة فقلنا :

ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟

فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له فى الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر

حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون » • •

### • رؤيا الهجرة واحد والفتح:

روى الشيخان عن أبي موسى عن النبي الله قال :

« رایت فی المنام انی اهاجر من مکة الی آرض بها نخل ، فذهب وهای بمعنی ( وهمی واعتقادی ، الی آنها الیمامة او هجر ( مدینة بالبحرین ) فاذا هی یثرب . ورآیت فی رؤیای هذه انی هزرت سیفا فانقطع صدره ، فاذا هو ما أصیب من المؤمنین یوم أحد ، ثم هزرته أخری فعاد أحسن ما كان ، فاذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنین ، ورآیت فیها آیضا بقرا ، والله خیر ، فاذا هم النفر من المؤمنین یوم أحد واذا الغیر ما جاء الله به من الغیر بعد ، و ثواب الصدق الذی اتانا بعد یوم بدر » .

## • اخباره صلى الله عليه وسلم بمقتل أمية بن خلف:

روى البخارى عن عبد الله بن مسعود قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمية بن خلف بن أبى صفوان، وكان آميه اذا انطلق الى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال آمية لسعد •

آلا أنتظر حتى اذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت ٠٠٠

فبينما سعد يطوف اذا أبو جهل ، فقال : من هذا الذى يطوف بالكعبة ؟ فقال سعد : أنا سعد :

فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة أمامنا وقد أويتم محمدا وأصعابه ؟

فقال: نعم ٠٠ فتلاحيا فيها بينهمافقال أمية لسعد: لاتر فع صوتك على آبى الحكم ، فانه سيد أهل الوادى ٠٠

ثم قال سعد : والله لئن منعتنى أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام • • قال :

فجعل أمية يقول لسعد : لا ترفع صوتك ، وجعل يمسكه من فغضب سعد فقال : دعنا عنك ، فانى سمعت محمدا مَرِيَّةً يزعم انه قاتلك .

قال : ایای ؟ قال : نعم \* \* قال : والله ما یکنب محمد اذا حدث \* \* فرجع الی امرأته فقال : أما تعلمین ما قال لی آخی الیثربی ؟

قالت: وما قال؟ - - قال: زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي -

قالت: فوالله ما يكذب محمد ٠٠ قال: فلما خرجوا الى بدر وجاء الصريخ ، قالت له امرأته: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي ؟

قال: فأراد أن لا يخرج ٠٠ فقال له أبو جهل: انك من أشراف الوادى ، فسر يوما أو يومين • فسار معهم فقتله الله •

## • اخباره صلى الله عليه وسلم بمقتل أبى بن خلف:

عن عروة بن الزبير قال: كان أبى بن خلف أخو بنى جمع قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله عليه من مله ما بلغت رسول الله عليه عليه حلفته قال: « بل أنا أقتله ان شاء الله » -

فلما كان يوم أحد أقبل أبى فى العديد مقنعا وهـو يقول: لا نجوت أن نجا محمد معمد فعمل على رسول الله على يريد قتله ، فاستقبله مصعب بن عمير أخو بنى عبد الدار يقى رسول الله على بنفسه ، فقتل مصعب بن عمير ، وأبصر رسول الله على ترقوه أبى بن خلف من فرجة بين سابقة الدرع والبيضة ، فطعنه فيها بالحربة ، فوقع الى الأرض عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم ، فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور من فقالوا له : ما أجرعك ، انما هو خدش ؟!

فذكر لهم قول رسول الله عليه : « أنا أقتل أبيا » • • ثم قال : والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون • •

فمات الى النار ، فسحقا لأصحاب السعير .

قال الواقدى : وكان ابن عمر يقول :

وفى الصحيحين عن آبى هريرة قال: قال رسول الله على عن آبى هريرة قال: قال رسول الله فى على الله الله الله » •

### • اخباره صلى الله عليه وسلم عن مصارع القتلي يوم بدر:

روى مسلم من حديث أنس بن مالك ، عن عمر بن الخطاب قال : ان رسول الله والله كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول : « هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله » - -

قال : فقال عمر : فوالذي بعثه بالحق، ما أخطأوا الحدود التي حدها رسول عَرِيقٍ • •

قال: فجعلوا فى بئر بعضهم على بعض • • فانطلق رسول الله مَيْكِينِ حتى انتهى اليهم ، فقال: « يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان ، هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا ؟ فانى وجدت ما وعدنى الله حقا » • •

قال عمر: يا رسول الله ، كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها ؟

قال: « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غمير أنهم لا يستطيعون أن يردوا على شيئًا » -

## اخباره صلى الله عليه وسلم عن رجل فى صفوف المسلمين بانه من أهل النار:

روى الشيخان عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله التقى عسكره، ومال الآخرون الى عسكرهم، وفى اصحاب رسول الله التقليل رجل لا يدع لهم شاذة بمعنى انه لا يدع أحدا على الطريق و الا اتبعها يضربها بسيفه و فقالوا: ما أجزأ منا الميوم أحدكما أجزأ فلان بمعنى ما أغنى وكفى أحد غناءه وكفايته و

فقال رسول الله على : « أما أنه من أهل النار » -

فقال رجل من القوم: أنا صاحبه بمعنى أصحبه في الخفاء وألازمه لأنظر السبب الذي به يصير الى النار .

قال : « وما ذاك ؟ »

قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه •

فقال رسول الله على عند ذلك : « ان الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ، وان الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» •

## • اخباره صلى الله عليه وسلم عن قبر أبى رغال:

روى آبو داود عن عبد الله بن عمر وقال: سممت رسول الله على يقول حين خرجنا معه الى الطائف، فمررنا بقبر فقال:

« ان هـذا قبر أبى رغال ، وهو أبو ثقيف ، وكان من ثمود ، وكان بهذا الحرم يدفع عنه ، فلما خرج منه أصابته النقمة ، التى أصابت قومه بهذا المكان ، فدفن فيه ، وآية ذلك انه دفن معـه غصن من ذهب ، ان أنتم نبشـتم عنـه وجدتموه معه » فابتدره الناس فاستخرجوا منه النار .

### • اخباره صلى الله عليه وسلم بفناء ملك كسرى وقيصر:

روی الشیخان عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله علی دری الله عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله علی دری دری فلا کسری بعده ، واذا هلک قیصر فلا قیصر بعده ، والذی نفسی بیده ، لتنفقن کنوزهما فی سبیل الله » -

وقد وقع مصداق ذلك بعده في أيام الخلفاء الثلاثة : أبى بكر \_ عمر ، وعثمان • • استوثقت هذه الممالك فتحا على أيدى المسلمين ، وأنفقت أموال قيصر ملك الروم ، وكسرى ملك الفرس ، في سبيل الله •

وفى هذا الحديث بشارة عظيمة للمسلمين ، وهى أن ملك فرس قد انقطع فعلا فلا عودة له ، وملك الروم للشام قد زال عنها ، فلا يملكوها بعد ذلك ، ولله الحمد المنة • • وفيه دلالة على صعة خلافة أبى بكر ، وعمر ، وعثمان ، والشهادة لهم بالعدل ، حيث انفقت الأموال المغنومة فى زمانهم فى سبيل الله على الوجه المرضى الممدوح •

### ● اخباره صلى الله عليه وسلم بعموم الأمن ربوع البلاد:

روى البخارى عن عدى بن حاتم قال : بينما أنا عند النبى على أد أتاه رجل فشكا اليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكا اليه قطع السبيل • • فقال : « يا عدى ، هل رأيت الحيرة ؟ »

قلت : لم أرها ، وقد أنبئت عنها - -

قال: « فان طالت بك حياة لترين الظعينة بمعنى المرأة في الهودج ترتحل من الحيرة بكسر الحاء بلد من ملوك العرب حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا الاالله » •

قلت فيما بينى وبين نفسى: فأين دعار طيىء وهو الشاطر الخبيث المفسد قد شعروا البلاد بمعنى أوقدوا فيها نار الفتنة ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى » -

قلت : کسری بن هرمن ؟

قال: «كسرى بن هرمن، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملىء كفه ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه وذلك لعدم وجود الفقراء فى ذلك الزمان وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقول: ألم أبعث اليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى • فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ • • فيقول: بلى • •

فینظر عن یمینه فلا یری الا جهنم ، وینظر عن یساره فلا یری الا جهنم » • •

قال عدى : سمعت النبى ﷺ يقول : « اتقوا النار ولو بشق تمرة ، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة » -

قال عدى : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله ، وكنت فيمن افتتح كنوز

كسرى بن هرمن ، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبى أبو القاسم والله « يخرج ملىء كفه » وروى الامام أحمد عن خباب قال : أتينا رسول الله والله وهو في ظل الكعبة متوسدا بردة له فقلنا يا رسول الله ، أدع الله لنا واستنصره ، قال : فاحمل لونه أو تغير ، فقال :

«لقد كان من قبلكم تحفر له حفرة ويجاء بالمنشار فيوضع على راسه ، فيشق ، ما يصرفه عن دينه ، ويمشط عن دينه ، الحديد ما دون عظم من لحم أو عصب ، ما يصرفه عن دينه ، وليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء الى حضرموت ما يخشى الا الله ـ تبارك وتعالى ـ والذئب على غنمه ، ولكنكم تعجلون » وهكذا رواه البخارى •

#### اخباره صلى الله عليه وسلم بفتح البلاد وانتشار الاسلام:

روى البخارى فى كتاب « علامات النبوة » عن عتبة عن النبى الله أنه خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ، ثم انصرف الى المنبر فقال :

« انى فرطكم أى متقدم عليكم وأنا شهيد عليكم ، انى والله لأنظر الى حوضى الآن ، انى قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ، وانى والله ما أخاف بعدى أن تشركوا ، ولكنى أخاف أن تنافسوا فيها » -

ففى هذا الحديث فيما نحن بصدده أشياء منها :

ــ انه أخبر العاضرين أنه فرطهم ، أى المتقدم عليهم في الموت ، وهكذا ومع ، فأن هذا كأن في مرض موته عليه السلام -

- ثم أخبر أنه شهيد عليهم وان تقدم وفاته عليهم -

ــ وأخبر أنه أعطى مفاتيح خزائن الأرض ، أى فتحت له البلاد كما جاء في حديث أبي هريرة • •

قال أبو هريرة : فذهب رسول الله عليه وأنتم تفتحونها كفرا ، أي بلدا بلدا .

ـ و آخبر أن أصحابه لا يشركون بعده ، وهـكذا وقع وسد الخير و المنة ، ولكن خاف عليهم أن ينافسوا في الدنيا ، وقد وقع هذا في زمان على معاوية ـ رضى الله عنها ـ ثم من بعدهما ٠٠ وهلم جرا الى وقتنا هذا ٠

## • بشارته صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بأنه من أهل الجنة •

روى البخارى عن أنس أن النبى على افتقد ثابت بن قيس ، فقال رجل : يا رسول الله ، أنا أعلم لك علمه ٠٠ فأتاه فوجده جالسا في بنيه ، منكسا رأسه ، فقال له : ما شانك ؟

فقال : شر ، كان يرفع صوته أى كنت أرفع صوتى فوق صوت النبي علية فقد حبط عمله ، وهو من أهل النار .

فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا ٠٠

فقال موسى : فرجع اليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة ، فقال : « اذهب اليه فقل له : انك لست من أهل النار ، ولكن من أهل الجنة » -

وقد قتل ثابت بن قيس بن شماس شهيدا يوم القيامة حيث حفر لقدميه في الأرض الا انصاف ساقيه ، وهو حامل لواء الأنصار بعدما تحنط وتكفئ ، فلم يزل ثابتا حتى قتل هناك -

#### بشارته صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام بأنه من أهل الجنة

ثبت في الحديث الصحيح البشارة لعبد الله بن سلام أنه يموت على الاسلام ، ويكون من أهل الجنة وقد مات

\_ رضى الله عنه \_ على أكمل أحواله وأجملها ، وكان الناس يشهدون له بالجنة في حياته لاخبار الصادق عنه بأنه يموت على الاسلام ، وكذلك وقع ~

## بشارته صلى الله عليه وسلم للعشرة أصحاب الشجيرة بأنهم من أهل الجئة :

ثبت فى الصحيح الاخبار عن العشرة بأنهم من أهل الجنة • • بل ثبت أيضا الاخبار عنه صلوات الله وسلامه عليه ، بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وكانوا الفا وأربعمائة ، وقيل : وخمسمائة • •

ولم ينقل أن أحدا من هؤلاء \_ رضى الله عنه \_ عاش الاحميدا ، ومات على السداد والاستقامة والتوقيت ، ولله الممد والمنة • • هذا من أعلام النبوات ودلالات الرسالة •

# • اخباره صلى الله عليه وسلم بما كان يدور بينهم دون أن يطلعوه عليه:

روى الامام أحمد عن قيس بن أبى شهم قال : مرت بى جارية بالمدينة ، فأخذت بكشحها ما بين الخاصرة والضلوع قال : وأصبح الرسول علي يبايع الناس ، فأتينه فلم يبايعنى، فقال : « وصاحب الحبيزة الآن بمعنى الجذب ؟ »

قال : قلت : والله لا أعود - - قال : فبايعنى -

وروى البخارى عن عبد الله بن عمر قال : كنا نتقى الكلام والانبساط الى نسائنا على عهد النبى على هيبة أن ينزل فينا شيء ، فلما توفى النبى على تكلمنا وانبسطنا ؛

وروى أبو داود عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله صلي في جنازة فرأيت رسول الله والتي وهو على القبر يوصى الحافر : « أوسع من قبل رجليه ، أوسع من قبل راسه » •

فلما رجع استقبله داعى امرأة ، فجاء وجىء بالطعام ، فوضع يده ثم وضع للقوم فأكلوا فنظر ، آباؤنا رسول الله على يلوك لقمة فى فمه ، ثم قال : « أجد لحم شاة أخذت بغر اذن أهلها » \* \*

فأرسلت المرأة فقالت: يا رسول الله ، انى أرسلت الى البقيع يشترى لى شاة ، فلم أجهد ، فأرسلت الى جار لى قد اشترى شاة أن أرسل الى بها بثمنها فلم يوجد ، فأرسلت الى المرآته فأرسلت الى بها ٠٠ فقال رسول الله يَرْالِيْنِيْ « أطعميه الاسارى » ٠

#### ثالثا: « الاخبار بالغيوب المستقبلة »:

ثبت فى صعيحى البخارى ومسلم عن حديفة بن اليمان قال : قام رسول الله على فينا مقاما ما ترك فيه شيئا الى قيام الساعة الاذكره ، علمه من علمه وجهله من جهله ، وقد كنت أرى الشيء قد كنت نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل اذا غاب عنه فرآه فعرفه .

حتى دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار .

## • اخباره صلى الله عليه وسلم بشأن عمر بن الخطاب:

ثبت فى الصحيحين عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت: قال رسول الله على : « انه قد كان فى الأمم محدثون أى ملهمون فأن يكن فى أمتى فعمر بن الخطاب .

وروى البيهقى عن طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث أن عمر بن الخطاب ينطق على لسان ملك • وفي سيرة عمر – رضى الله عنه – الكثير من المغيبات والمكاشفات التي تثبت هــــنا • •

ومن ذلك قصة سارية بن زنيم: ذكر السواقدى عن نافع مولى ابن عمر أن عمر قال على المنبر: يا سارية بن زنيم الجبل ، فلم يدر الناس ما يقول ، حتى قدم سارية بن زنيم المدينة على عمر ، فقال: يا أمير المؤمنين • كنا محاصرى العدو ، فكنا نقيم الآيام لا يخرج علينا منهم أحد ، نحن فى خفض من الأرض وهم فى حصن عال ، فسمعت صائحا ينادى بكذا وكذا: يا سارية بن زنيم الجبل فعلوت بأصحابى الجبل ، فما كان الا ساعة حتى فتح الله علينا •

## • اخباره صلى الله عليه وسلم باويس القرنى:

روى مسلم عن أسيد بن جابر قال : كان عمر بن الخطاب اذا أتى عليه أمداد بمعنى جماعة أهل اليمن ، سألهم : أفيكم أويس بن عامر ؟ • • حتى أتى على أويس ، فقال : أنت أويس بن عامر ؟

قال : نعم ، قال : من مراد ثم من قرن ؟ قال : نعم ،

قال : فكان بك برص فبرأت منه الا موضع درهم ؟ قال : ثمم و قال : ألك والدة ؟

قال: نعم ٠

قال: سمعت رسول الله على يقول: « يأتى عليكم أويس ابن عامر مع امداد أهل اليمن من مراد، ثم من قرن، كان به برص فبرآ منه الاموضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل » فاستغفر لى ٠٠٠ فاستغفر له ٠

فقال له عمر: آین ترید ؟ قال: الـکوفة ٠٠ قال: الا اکتب لك الى عاملها ؟ قال: أكون في غبراء الناس بمعنى ضعافهم و آخلاطهم الذين لا يؤبه بهم ، أحب الى ٠

فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم ، فوافق عمر ، فساله عن أويس ، قال : تركته رث البيت قليل المتاع -

قال: سمعت رسول الله عليه يقول: « يأتى عليكم أويس ابن عامر مع امداد أهل اليمن ، من مراد ثم من قرن ، كان به برص فبرأ منه ، الا موضع درهم ، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره ، فان استطعت أن يستغفر لك فافعل» -

فأتى أويسا فقال استغفر لى قال : أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لى • قال استغفر لى : قال : انت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لى • قال : لقيت عمر ؟

قال : نعم ، فاستغفر له · ففطئ له الناس ، فانطلق هائما على وجهه ·

قال آسید: وکسوته بردة ، فکان کلما رآه انسان قال: من آین لأویس هذه البردة ؟!

## • أخباره صلى الله عليه وسلم بشهادة أم ورقة بنت نوفل:

فكانت تسمى الشهيدة ، وكانت قد قرأت القرآن ، فاستأذنت النبى على أن تتخذ فى دارها مؤذنا فأذن لها ٠٠ وكانت دبرت غلاماً لها وجارية ، فقاما اليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا ٠٠ فأصبح عمر حرضى الله عنه حقام فى الناس فقال : من كان عنده من هذين علم ، أو من رآهما فيلجىء بهما ٠٠ فأمر بهما فصلبا ، فكانا أول مصلوب بالمدينة ٠

وقد رواه البيهقى ، وفيه : وكان رسولالله على يزورها ويسميها الشهيدة ، فذكر العديث ، وفى آخره ، فقال عمر: صدق رسول الله عليه ، كان يقول :

« انطلقوا بنا نزور الشهيدة » •

#### اخباره صلى الله عليه وسلم بآيات ست بين يدى الساعة:

روى البخارى عن عوف بن مالك قال: أتيت رسول الله وي غزوة تبوك ، وهو في قبة من أدم ، فقال: « أعدد ستا بين يدى الساعة »: موتى ، ثم فتح بيت المقدس ، ثم فوثائه (هو الموت الكثير الوقوع) يأخذ فيكم كقعاص (داء يأخذ الدواب) الغنم ، ثم استفاضة المال (كثرته) حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا ، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته ثم هدته تكون بينكم وبين بنى الأصفر (هم الروم) فيغدرون ، فيأتونكم تحت ثمانين غاية ، تحت كل غاية اثنا عشر ألفا -

وقد حدث الموتان في آيام عشر ، وهو طاعون عمواس سنة ثماني عشرة ، ومات بسببه جماعات من سادات الصحابة، منهم معاذ بن جبل ، وآبو عبيدة ، ويزيد بن آبي سفيان ، وشرحبيل بن حسنه ، وآبو جندل ، وسهل بن عمر وآبوه ، والفضل بن العباس عبد المطلب ، رضى الله عنهم أجمعين -

#### • عمر بن الخطاب سد منيع أمام الفتن:

ثبت في الصحيحين عن حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر فقال: آيكم يحفظ حديث رسول الله على الفتنة؟ قلت: آنا • قال: هات، انك لجرىء • فقلت: ذكر فتنة الرجل في آهله، وماله، ونفسه، وولده، وجاره، تكفرها الصيام والصلاة والصدقة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر •

فقال عمر : ليس هذا أعنى ، انما أعنى التي تموج موج البحر -

فقلت: يا أمير المؤمنين ، ان بينك وبينها بابا مغلقا • قال : ويحك ، أيفتح الباب أم يكسر ؟ قلت : بل يكسر • قال : اذن لا يغلق أبدا •

قلت: أجل • فقلنا لحذيفة: أفكان عمر يعلم من الباب ؟ قال: نعم ، وانى حدثته حديثا ليس بالأغاليط • قال فهبنا أن نسأل حذيفة: من الباب ؟ فقلنا لمسروق فسأله ، فقال: من الباب ؟ قال: عمر وهكذا وقع من بعد مقتل عمر ، وقعت الفتن في الناس ، وتأكد ظهورها بمقتل عثمان ـ رضى الله عنهما . •

وعن عروة بن قيس قال: خطبنا خالد بن الوليد فقال: ان آمير المؤمنين عمر بعثنى الى الشام ، فعين آلقى بوانيه ( آى خيره وما فيه من السعة والنعمة ) وصار بثنيه وعسلا أراد أن يؤثر بها غيرى ويبعثنى الى الهند!!

فقال الرجل من تحته: اصبر أيها الأمير، فأن الفتن قد ظهرت • فقال خالد: أما وأبن الخطاب حى فلا، وأنما ذاك بعده \*

## • بشارته صلى الله عليه وسلم لعمر بالشهادة:

روی الامام أحمد أن رسول الله الله الله الله الله على عمر ثوبا أبيض فقال: « أجديد ثوبك أم غسيل « قال: لا أدرى ما رد عليه •

فقال: « البس جديدا ، وعش حميدا ، ومت شهيدا » •

وآظنه قال : « ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة » - وهكذا رواه النسائي وابق ماجه • وقد وقع ما أخبر به على فقد قتل عمر \_ رضى الله عنه \_ شهيدا وهو قائم يصلى الفجر في محرابه من المسجد النبوى ، على صاحبه أفضل الصلاة والسلام .

## • اشارته صلى الله عليه وسلم الى ما سيصيب عثمان ـ رضى الله عنه:

ثبت فی الصحیحین عن أبی موسی قال: توضأت فی بیتی ، ثم خرجت فقلت: لاکونن الیوم مع رسول الله علیتی ، ثم خرجت فقلت : لاکونن الیوم مع رسول الله فجئت المسجد ، فسألت عنه فقالوا : خرج و توجه ههنا ، فغرجت فی آثره حتی جئت بنر اریس ، و بابها من جرید، فجلست عند الباب ، حتی قضی رسول الله علی حاجته و توضأ، فقمت الیه ، فاذا هو قد جلس علی بئر آریس ، و توسط قفها (حافة البئر) و کشف عن ساقیه ، و دلاهما فی البئر ، قال فسلمت علیه ، ثم انصرفت فجلست عند الباب ، فقلت یا رسول الله ، هذا آبو بکر یستأذن - فقال : « ائذن له و بشره بالجنة » -

قال: فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله يبشرك بالجنة، فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله معه في القف، ودلى رجليه في البئر، كما صنع النبي وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست، وقد تركت أخى يتوضأ ويلحقنى، فقلت: أن يرد الله بفلان ـ يريد أخاه ـ خيرا يأت فيه ٠٠ فاذا انسان يحرك الباب، فقلت: من هـــنا؟

فقال : عمر بن الخطاب • فقلت : على رسلك ؟ ثم جئت الى رسول الله على فسلمت عليه ، وقلت : هذا عمر يستأذن •

فقال : « ائذن له و بشره بالجنة » فجئت عمر فقلت : أدخل ويبشرك رسول الله عليه الجنة ٠

قال: فدخل فجلس مع رسول الله والله على القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر - ثم رجعت فجلست فقلت: أن يرد الله بفلان خيرا \_ يعنى أخاه \_ يأت به فجاء انسان فحرك الباب، فقلت: من هذا ؟ فقال: عثمان بن عفان -

فقلت: على رسلك ، وجئت النبى المنية فأخبرته فقال: « ائدن له وبشره بالجنة مع بلوى تصنيبه » قال: فجئت فقلت: ادخل ، ويبشرك رسول الله المنية بالجنة مع بلوى تصيبك • قال: فدخل فوجد القف قد ملىء ، دجلس وجاههم من الشق الآخر • قال سعيد بن المسيب ( راوى العديث عن أبى موسى ) فأولتها قبورهم • وهدا البلاء الذى أصابه هو ما اتفق وقوعه على يدى من انكر عليه من رعاع أهل الأمصار بلا علم ، فحاصروه في داره حتى ال الحال بعد ذلك كله الى اضطهاده وقتله ـ رضى الله عنه ـ وجعل جنات الفردوس منقلبه ومثواه •

- وروى الامام أحمد عن عائشة قالت : قال رسول الله على : « ادعـو الى بعض أصحابى » قلت : أبو بكر ؟ قال : « لا » • قلت : ابن عمك عـلى ؟ قال : « لا » قلت : عثمان ؟ قال : « نعم » •

فلما جاء عثمان قال : « تنحى » ، فجعل يساره ولون عثمان يتغير \* قال آبو سهله ( راوى الحديث عن عائشة ) : فلما كان يوم الدار وحضر فيها ، قلت : يا أمير المؤمنين ، آلا تقاتل ؟ قال : لا ، ان رسول الله عليه عهد الى عهدا وانى صابر نفسى عليه \*

- وروى البيهقى عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله عليه يقول:

« سيكون فيكم اثنا عشر خليفة ، أبو بكر الصديق لا يلبث خلفى الا قليلا وصاحب رحى العرب ، يعيش حميدا

ويموت شهيدا » • فقال رجل : ومن هو يا رسول الله : قال : « عمر بن الخطاب » •

ثم التفت الى عثمان فقال: « وأنت يسألك الناس أن تخلع قميصا كساكه الله والذى بعثنى بالحق لئن خلعته لا تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط » •

## أخباره صلى الله عليه وسلم بالكيفية التى يموت عليها أبو ذر الغفارى ـ رضى الله عنه ـ :

روى الامام أحمد عن أم ذر قالت : لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت فقال : ما يبكيك ؟ فقلت : ومالى لا أبكى وأنت تموت بفلاة من الأرض ، ولابد لى بدفنك ، وليس عندى توب يسعك فأكفنك فيه : قال : فلا تبكى ، وأبشرى ، فأنى سمعت رسول الله عليه يقول :

« ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين » وليس من اولئك النفر أحد الا وقد مات في قرية أو جماعة ، واني أنا الذي أموت بفلاة ، والله ما كذب ولا كذبت مولا والحديث مشهود في موته رضى الله عنه بالربذة سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان ٠٠ وكان في النفر الذين قدموا عليه عبد الله بن مسعود ، وهو الذي صلى عليه ، ثم قدم المدينة فأقام بها عشر ليال ومات رضى الله عنه - ٠

## أخباره صلى الله عليه وسلم بموت أبى الدرداء على الايمان:

روى البيهقى عن أبى الدرداء قال : قلت : يا رسول الله ، بلغنى أنك تقول : «ليرتدن أقوام بعد ايمانهم » قال : أجل ، ولست منهم • قال : فتوفى أبو الدرداء قبل أن يقتل عثمان •

وفى رواية عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله على الله على الله على الحدوض ، أنتظر من يرد على منكم ، فلا ألفين أنازع أحدكم فأقول : انه من أمتى ، فيقال : هل تدرى ما أحدثوا بعدك ؟ » •

قال أبو الدرداء: فتخوفت أن أكون منهم ، فأتيت رسول الله عليه فذكرت ذلك له ، فقال: « انك لست منهم » •

وتوفى أبو الدرداء قبل أن يقتل عثمان ، وقبل أن تقع الفتن -

# أخباره صلى الله عليه وسلم عن الفتن الواقعة في أخر يام عثمان وفي خلافة على ـ رضى الله عنهما ـ :

★ ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أن النبي على الشرف على اطم ( القصر أو الحصن ) من أطام المدينة ثم قال : « هل ترون ما أرى أ أنى لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر » •

★ وروى أحمد ومسلم عن حذيفة بن اليمان قال:
والله ، انى لأعلم الناس بكل فتنة هى كائنة فيما بينى وبين
الساعة ، وما بى الا أن يكون رسول الله على أسر الى فى ذلك
شيئا ، لم يعدثه غيرى • ولكن رسول الله على قال وهو
يعدث مجلسا أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله على وهو يعد
الفتن : « منهن ثلاث لم يكدن يذرن شيئا • • ومنهن فتنة
كرياح الصيف ، منها صغار ومنها كبار » •

قال حديفة : فذهب أولئك الرهط كلهم غيرى .

قال البيهقى :مات حذيفة بعد الفتنة الأولى بقتل عثمان ، وقبل الفتنتين الأخريين في أيام على -

قلت : وقال العجلي وغير واحد من علماء التاريخ : كانت وفاة حذيفة بعد مقتل عثمان باربعين يوما ، وهو الذي

قال: لو كان قتل عثمان هديا لاحتلبت به الأمة لبنا ، ولكنه ضلالة فاحتلبت به الأمة دما •

وقال: لو أن أحدا ارتقص لما صنعتم بعثمان لكان جديرا أن يرقص •

★ وعن زينب بنت جعش أن النبي ﷺ استيقظ من نومه وهو يقول:

« لا اله الا الله ، ويل للعرب من شرقد اقترب • فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه • • وعقد سفيان ( أحد الرواه ) بيده عشرة » •

قلت يا رسول الله ، آنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم ، اذا كثر الخبث » •

★ وروى البخارى عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال : قال رسول الله عليه :

« ستكون فتن ، القاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خير من الماشى ، والماشى فيها خير من الساعى ، ومن يشرف لها تستشرفه ، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به » •

★ روى الامام أحمد عن مسلم بن آبى بكرة عن آبيه
 عن رسول الله ﷺ قال :

« انها ستكون فتن ، ثم تكون فتن ، ألا فالماشي فيها خير من الساعي اليها ، والقاعد فيها خير من القائم فيها ، ألا والمضطجع فيها خير من القاعد ، الا فان نزلت فمن كان له غنه فيلحق بغنمه ، ألا ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه ، ألا ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه ، ألا ومن كانت له ابل فليلحق بابله » -

فقال رجل من القوم: يا نبى الله جعلنى الله فداك، أرأيت من ليست له غنم ولا أرض ولا ابل ، كيف يصنع ؟

قال: « ليأخذ سيفه ثم يعمد به الى صخرة ، ثم ليدق على حده بعجر ، ثم ليفج ان استطاع النجاة ، اللهم هل بلغت ـ قالها ثلاثا ـ » •

اذ قال رجل: « يا رسول الله ، جعلنى الله فداك ، ارأيت ان أخذ بيدى مكرها ، حتى ينطلق بى الى أحد المعنين او الفئتين ، فيحذفنى رجل بسيفه فيقتلنى ، ماذا يكون من شأنى ؟ قال : « يبوء باثمك واثمه ويكون من أصحاب النار » •

وهذا اخبار عن اقبال الفتن ، وقد وردت أحاديث كثيرة في معنى هذا •

# أخباره صلى الله عليه وسلم بغروج عائشة على على ــ رضى الله عنهما ــ :

★ وروى الامام أحمد عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ أنها لما أقبلت ، يعنى من مسيرها الى وقعة الجمل ، وبلغت مياه بنى عامر ليلا ، نبعت الكلاب ، فقالت : أى ماء هذا ؟ قالوا : ماء الحوآب \*

فقالت: ما أظنني الاراجعة •

فقال بعض من كان معها: بل تقدمين ، فيراك المسلمون فيصلح الله عن وجل دات بينهم وقالت: ان رسول الله عليها قال لنا ذات يوم: «كيف باحداكن تنبح عليها كلاب الحواب!! ؟» •

وفى رواية أخرى عن أحمد أيضا أن عائشة لما أتت على الحوأب فسمعت نباح الكلاب قالت : ما أظنني الا راجعة ،

ان رسول الله عَلَيْ قَالَ لنا: «أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟» فقال لها: ترجعين ؟! عسى الله \_ عز وجل \_ أن يصلح بك بين الناس -

# أخباره صلى الله عليه وسلم بفتال طلحة والزبير لعلى ـ رضى الله عنهم ـ أجمعين :

★ وروى الطبراني عن ابن عباس قال: لما بلمخ أصحاب على ، حين ساروا الى البصرة ، ان أهل البصرة فد اجتمعوا لضلحة والزبير ، شمق عليهم ووقع في فنوبهم ، فقال على : والذي لا اله غيره ، ليظهرنه على اهل البصره ، وبيعتلن طلحه والزبير وليحرجن اليكم من الكوفه سته الاف وخمسماتة وخمسون رجلا ، او خمسه الاف خمسماته رخمسون رجلا \*

قال ابن عباس: فوقع ذلك في نفسي ، فلما أتى الكوفة ، خرجت فقلت: لانظرن ، فان كان كما يقول ، فهو أمر سمعه ، والا فهو خديعة الحرب • فلقيت رجلا من الجيش ، فسألته ، فوالله ما عتم ( ابطا و تأخر ) ان قال ما قال على ، قال ابن عباس: وهو ما كان رسول الله يهيئ يخبره •

★ وروى أحمد عن أبى وائل قال: لما بعث على عمارا والحسن الى الكوفة ليستنفراهم ، خطب عمار فقال: انى لا أعلم أنها زوجته فى الدنيا والآخرة ، ولكن الله \_ عن وجل \_ ابتلاكم لتتبعوه أو اياها •

وهذا كله وقع في آيام الجمل ، وقد ندمت عائشة للله رضى الله عنها على ما كان من خروجها ، وكذلك الزبير ابن العوام أيضا تذكر وهو واقف في المعركة أن قتاله في هذا الموطن ليس بصلواب ، فرجع عن ذلك : روى عن عبد الرزاق عن قتادة قال : لما ولى الزبير يدوم الجمل بلغ عليا ، فقال : لو كان ابن صفية يعلم أنه على حق ما ولى ،

و ذلك أن النبى عليه لقيهما في سقيفه بني ساعده فقال « أتجبه يا زبير » فقال : وما يمنعني ؟ قال : « فكيف بك اذا قاتلته وآنت ظالم له ؟ » قال : فيرون انما ولي لذلك -

وهذا مرسل من هذا الوجه \* وقد اسنده البيهقى من وجه آخر ، فروى آنه لما دنا على وأصحابه من طلحة الزبير ، ودنت الصفوف بعضها من بعضها ، خرج على وهو على بغلة رسول الله على فنادى : ادعوا لى الزبير بن العوام \* فأتى على ، فدعى له الزبير ، فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهما ، فقال على : يا زبير ، ناشدتك بالله ، أتذكر يدوم مدر يك رسول الله على فكان كذا وكذا فقال : « يا زبير ، أتحب عليا ؟ » فقلت : ألا أحب ابن خالى ابن عمى وعلى دينى ؟!

فقلت : يا رسول الله ، ألا أحب ابن عمتى وعلى دينى ؟ فقال : « يا زبير ، أما والله لتقاتلنه وأنت ظالم له » -

فقال الزبير: بلى ، والله لقد نسيته منف سمعته من رسول الله علي ثم ذكرته الآن ، والله لا أقاتلك .

فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف ، فعرض له ابنه عبد الله بن الزبير فقال : مالك ؟ فقال : ذكرنى على حديث سمعته من رسول الله على سمعته وهو يقول : « لتقاتلنه وانت ظالم له » • • فلا أقاتله •

فقال: وللقتال جئت ؟! انما جئت تمسلح بين الناس ويصلح الله هذا الأمر • قال: قد حلفت أن لا أقاتله قال: فأعتق غلامك خير، وقف حتى تصلح بين الناس •

فأطلق غلامه ووقف ، فلما اختلف آمر الناس ذهب على فرســـه •

★ وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة ــ رضى الله عنه ــ قال : قال رسول الله على : « لا تقـوم الساعة حتى تقتتل. فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتله عظيمة دعواهما واحدة » •

وهاتان الفئتان هما: أصحاب الجمل ، أصحاب صفين، فانهما جميعا يدعون الى الاسلام ، وانما يتنازعون فى شيء من أمور الملك ، ومراعاة المصالح العائد نفعها على الأمة والرعايا وكان ترك القتال أولى من فعله ، كما هو مذهب جمهور الصحابة رضوان الله عليهم •

### • اخباره صلى الله عليه وسلم بمقتل عمار:

قال صفوان بن عمرو: كان أهل الشام ستين ألفا ، فقتل منهم عشرون ألفا وكان أهل العراق مائة وعشرين ألفا ، فقتل منهم أربعون ألفا ، وكان على وأصحابه أدنى الطائفتين الى الحق من أصحاب معاوية ، وأصحاب معاوية كانوا باغين عليهم • • كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله على قال لعمار: « تقتلك الفئة الباغية » •

وفى رواية من حديث أم سلمه : « يقتل عمارا الفئة الباغية » وفى رواية :

### « وقاتله في النار » •

وروى الامام أحمد عن أبى البحترى قال: قال عمسار يوم صفين: ائتونى بشربة لبن ، فان رسول الله عليه قال: « آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن » فأتى بشربة لبن • فشربها ثم تقدم فقتل •

وروى البيهقى عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله على يقول : « اذا اختلف الناس كان ابن سميه مع الحق » \*

ومعلوم أن عمارا كان في جيش على يوم صفين ، وقتله أصحاب معاوية من أهل الشام ، وكان الذي تولى قتله رجل يقال له أبو الفادية ، رجل من أفناد (أي من أضخمهم وأكفرهم بالنعمة ) الناس ، وقيل انه صحابي ، وقد ذكره أبو عمر بن عبد البر وغيره في أسماء الصحابة ، وهو أبو الفادية مسلم • • وقد أخطأ من قال : كان قاتل عمار بدريا •

## أخباره صلى الله عليه وسلم بالخوارج وبيان أوصافهم وما سيكون من أمرهم:

روى البخارى عن أبى سعيد الخدرى قال : بينما نعن عند رسول الله على وهو يقسم قسما أتاه ذو النويصرة وهو رجل من بنى تميم فقال : يا رسول الله اعدل -

فقال على « ويلك ! ومن يعدل اذا لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت ان لم أكن أعدل » •

فقال عمر: يا رسول الله ، ائذن لى فيه ، فأضرب عنقه •

فقال: « دعه فان له أصحابا يعضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ، يقرؤن القرآن ، لا يجاوز تراقيهم يمرة ون مع الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر نصله « حديده السهم » فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى رصافه « مدخل النصل من السهم » فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى نضيه وقدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى الفرث « ريش السهم فلا يوجد فيه شيء قد سق الفرث والدم آيتهم رجل أسود احدى عضويه مثل ثدى المرأة أو مثل البضعة » رجل أسود احدى عضويه مثل ثدى المرأة أو مثل البضعة » القطعة من اللحم » تدردر « أى تضمرب وتذهب وتجيء ويخرجون على حين فرقه من الناس » •

قال أبو سميد: فأشهد أنى سمعت هذا العديث من رسول الله على أن على بن أبى طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتى به حتى نظرت اليه على تعت النبى على الذى نعته م

وروى مسلم عن أبى سعيد قال: قال رسول الله على « تمرق مارقه عند فرقة المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق » •

وروى مسلم آيضا عني بشير بن عمرو قال : سألت سهل ابن حنيف : هل سمعت رسول الله عليه ينكر هؤلاء الخوارج؟

فقال سمعته يقول: وأشار بيده نحو المشرق وفي رواية نحسو العراق: « يخسرج قوم يقرءون القسرآن بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الديث كما يمرق السهم مث الرمية محلقة رءوسهم » "

★ وفي الصحيحين عن على ... رضى الله عنه ... قال:
سمعت رسول الله على يقول: « يأتى في آخر الزمان قوم ،
حدثاء الأسنان ، سفهاء الأحلام » أى صغار الأسنان ، ضعاف
العقول » يقولون من خير قول البرية « أى هـو القـرآن ،
كقولهم: « لا حكم الالله » يمرقون من الاسلام كما يمرق
السهم من الرمية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم « أى أنهم
مؤمنون باللسان لا بالقلب » فأينما لقيتموهم فاقتلوهم
ولكم أجر من قتلهم يوم القيامة •

★ وروى مسلم عن زيد بن وهب الجهنى انه كان فى الجيش الذين كانوا مع على ـ رضى الله عنه ـ الذين ساروا الى الخوارج، فقال على ـ رضى الله عنه ـ أيها الناس انى سمعت رسول الله ﷺ يقول:

« يخرج قوم من أمتى يقرءون القرآن ، ليس قراءتكم الى قراءتهم بشيء ، ولا صللتكم الى صللتهم بشيء ،

ولا صيامكم الى صيامهم بشىء يقرءون القرآن ، يحسبون انه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم ، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية .

لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم على لا تكلوا عن العمل ، وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضو ، وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدى عليه شعرات بيض فتذهبون الى معاوية واهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم فى ذراريكم فأموالكم ، والله ، انى لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فانهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا فى سرح « أى الماشية السائمة» الناس ، فسيروا على اسم الله .

قال سلمة بن كهيل: فأنزلى زيد بن وهب منزلا حتى قال: مررنا على فنظره فلما التقينا، وعلى النوارج يومئد عبد الله بن وهب الراسبى، فقال لهم: القوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها «أى أخرجوها من غمادها » فانى أخاف أن يناشدوكم «أى سألتك بالله وأقسمت عليك » كمسانا يناشدوكم يوم حروراء، فرجعوا فوحشوا برماحهم «اى رموا بها عن بعد منهم » وسلوا السيوف

قال: وقتل بعضهم على بعضا، وما أصيب من الناس يومئذ الا رجلان، فقال على \_ رضى الله عنه \_ التمسوا فيهم المحدج « أى ناقص اليد » فالتمسوه فلم يجدوه • \* فقام على \_ رضى الله عنه \_ بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على \_ رضى الله عنه \_ بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضه على بعض • قال: أخروهم فوجدوه مما يلى الأرض فكبر ثم قال: صدق الله ، وبلغ رسوله قال: فقام اليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين ، الله الذى لا اله الا هو ، لسمعت هذا الحديث من رسول الله عليه المسمعت هذا الحديث من رسول الله عليه المسمعة عليه المسمعة عليه المسلمة المسمعة المسلمة ال

فقال : اى ، والذى لا اله الا هــو • • حتى اســـتحلفه ثلاثا و هو يحلف •

وفى رواية المسلم أيضا عن عبيدة أن عليا ذكر النحوارج ، فقال فيهم رجل مخرج مودن أو مثيرون اليد

«أي صغير اليد مجتمعيا » لولا أن تبطروا «أى التجبر والشدة » لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد علي قال : قلت : أنت سمعته من محمد علي الله أى ، ورب الكعبة ، اى ورب الكعبة •

﴿ وروى البيهقى عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله على يقول: « ان منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله » فقال أبو بكر: أنا هو يارسولالله •

قال: « لا » ، فقال عمر : أنا هو يا رسول الله ؟ قال : « لا ولكن خاصف النعل » يعنى عليا •

#### الغلاصة:

# أخباره صلى الله عليه وسلم بمقتل على \_ رضى الله عنه وكيفية حدوث ذلك :

★ روى الامام أحمد بن ياسر قال: قال رسول الله على الله الله على الله الله أحدثكما بأشقى الناس رجلين ؟ » قلنا: بلى يا رسول الله ، قال: « احيمر ثمود الذى عقر الناقة والذى يضربك يا على على هذه ( يعنى قرنه ) حتى يبل هذه ( يعنى لحيته ) » •

★ وروى أحمد عن فضالة بن أبى فضالة الأنصارى ، وكان أبوه من أهل بدر قال : خرجت مع أبى طالب من مرض أصابه ثقل منه قال : فقال له أبى : ما يقيمك بمنزلك هذا ؟ لو أصابك أجلك لم يلك الا أعراب جهينه ، تحمل الى المدينة فان أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك فقال

على أن رسول الله على الله على أن لا أموت حتى أومر ثم تخضب هذه ( يعنى هامته ) .

قال : فقتل وقتل آبو فضالة مع على يوم صفين -

وقد طعن على ـ رضى الله عنه ـ على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجى ، وهو خارج لصلاة الصبح عند السدة (أى باب الدار) وبقى على يومين من طعنته ، وحبس ابن ملجم فلما مات على قتل ابن ملجم قودا ، وقيل : حدا والله أعلم •

## أخباره \_ صلى الله عليه وسلم \_ بما سيكون من أمر الحسن بعد مقتل والده:

روی البخاری عن أبی بكر \_ رضی الله عنه \_ قال: أخرج النبی الله ذات يوم العسن فصعد به المنبر فقال: «ابنی هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» و هكذا وقع الأمر كما أخبر به النبی الله سواء فان العسن بن على لما صار اليه الأمر بعد أبيه وركب فی جيوش أهل العراق وسار اليه معاوية فتصافا بصفين على ما ذكره العسن النمس فمال العسن بن على الى الصلح وخطب الناس وخلع نفسه من فمال العسن بن على الى الصلح وخطب الناس وخلع نفسه من الأمر وسلمه الى معاوية ، وذلك سنة أربعين ، فبايعه الأمراء من الجيشين واستقل بأعباء الأمة فسمى ذلك عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على رجل واحد وقد شهد الصادق المصدوق للفرقتين بالاسلام فمن كفرهم أو واحدا منهم لمجرد ما وقع، فقد أخطأ وخالف النص النبوى المعمدى الذى لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى "

### اخباره - صلى الله عليه وسلم - بخلافة معاوية :

● روى نعيم بن حماد « الفتن والملاحم » عن على بنأبى طالب قال : سمعت رسول الله على يقول : « لا تذهب الأيام والليالي حتى يجتمع أمر هذه الأمة على رجل واسع الغرم ، ضخم البلغم ، يأكل ولا يشبع وهو عرى » •

وفي رواية : « لا تذهب الأيام والليالي حتى تجتمع هذه الأمة على معاوية » •

● وروى البيهقى عن معاوية قال: والله ما حملنى على الخلافة الا قول رسول الله يَوْلِيْكِم لى: « معاوية ، ان ملكت يا معاوية فأحسن » •

وفى رواية أيضا للبيهقى : أن معاوية أخذ الادارة فتبع رسول الله على فنظر اليه فقال : « يا معاوية ، ان وليت أمرا فاتق الله وأعدل » •

قال معاوية : فمازُلِت أظن انى مبتلى بعمل لقول رسول الله عليه .

★ وروى أبو داود عن معاوية قال: سمعت رسول الله على يقول « انك ان اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم » ثم يقول أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله على فنفعه الله بها •

\* اخباره ـ صلى الله عليه وسلم ـ بغزو البحر الى قبرص أو قتال الروم •

• روى الشيخان عن أنس بن مالك \_ رضى الله عنه \_ قال : كان رسول الله ﷺ يدخل على أم حرام بنت ملحان (هي أخت أم سليم وخالة أنس بن مالك ) فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت «أى زوجا له » فدخل عليها رسول الله ﷺ فأطعمته وجعلت تفلى رأسه «أى تفتش شعر رأسه لتستخرج هوامه فنام رسول الله ﷺ ثم استيقظ وهو يضحك ٠٠ قالت : فقلت وما يضحك يا رسول الله ؟

قال: « ناس من آمتی عرضوا علی غزاة فی سبیل الله یرکبون ثبج هذا البحر ملوکا (رأی مثل الملوك) علی الأسرة» \* قالت: فقلت: یا رسول الله ادعالله أن یجعلنی منهم فدعا لها رسول الله علی شرفت وضع رأسه ثم استیقظ و هـو یضحك فقلت: وما یضحك یا رسول الله ؟

قال : « ناس من أمتى عرضوا على غزاة في سبيل الله كما قال في الأول » • •

قالت: فقلت: يا رسول الله أدع لى الله أن يجعلنى منهم قال: « انت من الأولين » فركبت البحر من زمان معاوية بن أبى سفيان فصرعت على دابتها حين خرجت من البحر فهلكت .

● وروى البخارى عن أم حرام أنها سمعت رسول الله على يقول: « أول جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا (أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة ) •

قالت : يا رسول الله أنا فيهم ؟

قال: « أنت فيهم » · · ثم قال النبي عَلَيْكَم : « أول جيش من أمتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم » ·

فقلت : أنا فيهم يا رسول الله ؟ قال : « لا » • • تفرد به البخارى دون أصحاب الكتب الستة •

وفيه من دلائل النبوة ثلاث:

احداها: الاخسار عن الغزوة الأولى في البحر وقد كانت في سنة سبع وعشرين مع معاوية بن أبي سفيان حين غزا قبرص وهو نائب الشام عن عثمان بن عفان وكانت معهم أم حرام بنت ملحان هذه في صعبة زوجها عبادة بن الصامت، أحد النقباء ليلة العقبة فتوفيت فارجعهم من الغزو بالشام وقال ابن زيد: توفيت بقبرص سنة سبع وعشرين و

والغزوة الثانية : غزوة قسطنطينية مع أول جيش غزاها وكان أميرها يزيد بن معاوية بن أبى سفيان وذلك في سنة ثنتين وخمسين كان معهم أبو أيوب ، خالد بن

زيد الأنصارى فمات هناك ـ رضى الله عنه وأرضاه ـ ولم تكن هذه المرأة معهم ، لأنها كانت قد توفيت قبل ذلك فى الغزوة الأولى فهذا العديث فيه ثلاث آيات عن دلائل النبوة : الاخبار عن المزأة بأنها من الأولين وليست من الآخرين وكذلك وضح صلوات الله وسلامه عليه .

## \* اخباره ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن غزو الهند:

روى الامام أحمد عن أبي هـريرة قال : حدثني خليلي الصادق المصدوق : رسول الله ما الله عليه الله قال :

« یکون فی هذه الأمة بعث الی السند والهند » فان أنا أدرکته فاستشهدت فذلك - وان أنا فذكر كلمة ـ رجعت ـ فأنا ( أبو هريرة المحدث ) قد أعتقت من النار ، وقد غزا المسلمون الهند فی آيام معاوية سنة أربع وأربعين - وقد غزا الملك معمود وقد صاحب غزوته فی حدود أربعمائة ، بلاد الهند قد دخل فيها وقتل وأسر وسبی وغنم ، ودخل السومينات وكسر الند الأعظم الذي يعبدونه واستلب سيوفه وقلائده ثم رجع سالما مؤيدا منصورا -

#### \* اخباره ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقتال الترك:

روى البخارى عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ عن النبى على قال :

« لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك ، صغار ألاعين حمر الوجوه ، دلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة وتجدون من خير الناس أشرهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه والناس معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام وليأتين على أحدكم زمان لأن يرانى أحب اليه من أن يكون له مثل أهله وما له » .

.. \* وروى البخارى أيضا عن أبى هــريرة ــ رضى الله عنه ما عن النبي عليه قال :

« لا تقوم الساعة حتلى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه ، فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر » ـ تابعه غيره عن عبد الرازق ، وقد ذكر عن الامام أنه قال : أخطأ عبد الرازق في قوله : ( خوزا ) بالخاء وانما هي بالجيم ( جوز وكرمان ) وهما بلدان معروفان بالشرق ، والله أعلم .

★ وروى البخارى أيضا عن ابى هريرة ـ رضى الله عنه \_ قال : صحبت رسول الله على ثلاث سنين لم اكن فى سنى أحرص على أن أعى الحديث منى فيهن سمعته يقول : وقال هكذا بيده !

« بين يدى الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر وهو هذا البارز » قال سفيان مرة : وهم أهل البارز •

ورواه مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله من « تقاتلون بين يدى الساعة قوما نعالهم الشعر كأن وجوهم المجان المطرقة حمر الوجوه صغار الأعين » •

قلت: وأما قول سفيان بن عيينة: انهم هم أهل البارز فالمشهور في الرواية تقديم الراء على الزين ولعله تصحيف اشتبه على القائل البارز وهو السوق بلغتهم والله أعلم •

★ وروى الامام أحمد عن عمرو بن ثعلب قال سمعت
 رسول الله علي يقول :

« ان من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما نعالهم الشعر أو ينتعلون الشعر وان من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة والمقصود أن قتال الترك وقع في آخر أيام الصحابة قاتلوا القان الأعظم فكسروه كسرة عظيمة •

## ★ بشارته \_ صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام بموته على الاسلام:

روى مسلم عن خرشه بن الحرمال: كنت جالسا فى حلقة فى مسجد المدينة وفيها شيخ حسن الهيئة ، وهو عبد الله بن سلام • • فجعل يحدثهم حديثا حسنا ، فلما قام قال القوم:

من سره أن ينظر الى رجل من أهل الجنة فلينظر الى

قال: فقلت: والله لأتبعت فلأعلمن مكان بيته • • فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله فاستأذنت عليه فأذن ، فقال: ما حاجتك يا ابن أخى ؟

فقلت له : سمعت القوم لك لما قمت : من سره أن ينظر الى رجل من أهل الجنة فلينظر الى هذا ٠٠ فأعجبنى أن اكون معك قال : الله اعلم بأهل الجنة وسأحدثك لم هم قالوا ذاك٠ انى بينما أنا نائم اذ أتانى رجل فقال لى : قم ، فأخذ بيدى فانطلقت معه فاذا أنا بجواد « أى الطريقة البينة المسلوكة » عن شمالى فأخذت لأخذ فيها ، فقال لى : لا تأخذ فيها فانها طرق أصحاب الشمال ٠٠ قال فاذا جواد منهج (أى الطريق المستقيم) على يمينى ، فقال لى : خذ ههنا ٠٠ فأتى بى جبلا فقال لى : اصعد خررت فقال لى : اصعد خررت على استى حتى فعلت ذلك مرارا ٠

قال ثم انطلق بى حتى أتى بى عمودا ، رأسه فى السماء وأسفله فى الأرض فى أعلاه حلقة فقال لى : اصعد فوق هذا •

فقلت : كيف أصعد هذا ورأسه في السماء ؟!

قال: فأخذ بيدى فزجل بى (أى رمى بى) ، فاذا أنا متعلق بالحلقة ، ثم ضرب العمود فخر وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت فأتيت النبى علية فقصصتها عليه فقال: «اما الطرق التى رآيت عن يسارك فهى طرق أصحاب الشمال ، وأما الطرق التى رآيت عن يمينك فهى طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله ، وأما العمود فهو عمود الاسلام وأما العسروة فهى عروة الاسلام ولن تزال متمسكا بها حتى تموت » •

قال البيهقى : وهذه معجزة ثانية ، حيث أخبر انه لا ينال الشهادة وهكذا وقع فانه مات سنة ثلاث واربعين فيما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره •

# ★ اخباره - صلى الله عليه وسلم - عن موت ميمونه بنت الحارث يسرف:

روى البخارى فى التاريخ عن يزيد بن الأصم قال: نقلت ميمونة بمكة ، وليس عندها من بنى اختها احد . • فقالت: من مكة فانى لا أموت بها ان رسول الله عليه اخبرنى أنى لا أموت بمكة •

فحملوها حتى أتوا بها الى سرف ، الشجرة التى بها رسول الله على تعلق تحتها في موضع القبة • فماتت رضى الله عنها •

قلت : وكان موتها سنة احدى وخمسين على الصحيح -

# ★ اخباره ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمقتل حجر بن عدى وأصحابه:

روى يعقوب بن سفيان فى تاريخه عن عبد الله بن رزين الغافقى قال : سمعت على بن أبى طالب يقول يا أهل العراق سيقتل منكم سبعة نفر بعذراء « موضع على بعد اثنى عشر ميلا فى دمشق » مثلهم كمثل أصحاب الأخدود • • • فقتل حجر ابن عدى وأصحابه •

وروى أبو نعيم أن زياد بن سمية ذكر على بن أبى طالب على المنبر فقبض حجر على العصباء ، ثم أرسلها وحصبت من حوله زيادا • فكتب الى معاوية يقول: ان حجر حصبنى وانا على المنبر • فكتب اليه معاوية أن يحمل حجرا فلما قرب دمشق بعث من يتلقاهم فالتقى معهم بعذراء فقتلهم •

قال البيهقى: لا يقول على مثل هذا الا أن يكون سمعه من رسول الله مُرْقِيْدٍ وروى أن معاوية دخل على عائشة فقالت ما حملك على قتل أهل العذراء حجرا وأصحابه ؟

فقال: يا أم المؤمنين، انى رأيت قتلهم اصلاحا للأمة وان بقاءهم فساد .

فقالت : سمعت رسول الله عليه يقول : « سيقتل بعدراء ناس ، يغضب الله لهم وأهل السماء » .

وروى يعقوب بن سفيان عن تاريخه أيضا عن عائشة رضى الله عنها ـ قالت : يا معاوية ، قتلت حجرا واصحابه وفعلت الذى فعلت أما خشيت أن أخبأ لك رجلا فيقتلك ؟

قالت : صالح ، قال فدعینی وحجرا حتی نلتقی عند ربنا \_ عز وجل \_ \*

#### \* اخباره \_ صلى الله عليه وسلم \_ عن موت سمرة بن جندب:

روى يعقوب بن سفيان عن أبى هريرة أن رسول الله على قال لعشرة من أصحابه « أخركم موتا في النار » • • فيهم سمره بن جندب •

قال آبو نضرة: فكان سمرة آخرهم موتا وروى من طريق آخر عن أنس بن حكيم قال: كنت أمر بالمدينة فألقى أبا هريرة فلا يبدأ بشيء حتى يسألنى عن سمرة فلو أخبرته بحياته وصحته فرح وقال:

انا كنا عشرة في بيت وان رسول الله على قام علينا ونظر في وجوهنا وأخذ بيضاوني الباب وقال « آخركم موتا في النار » •

قلت: وذكر غيره أن سسمرة بن جنسدب \_ رضى الله عنه \_ » أصابه كرار (أى بحة وصوت فى الصسدر) شديد وكان يوقد له على قدر مملوءة ماء حارا فيجلس فوقها ليتدفأ ببخارها فسقط يوما فيها فمات \_ رضى الله عنه \_ وكان موته سنة تسع وخمسين بعد أبى هريرة بسبنة وقد كان شديدا على الخوارج مكثرا للقتل فيهم ويقول: هم شر قتلى تحت أديم السماء • • وكان الحسن البصرى ومحمد بن سيرين وغيرهما من علماء البصرة يثنون عليه رضى الله عنهم •

#### \* ستكون بعدى أثرة:

● روى البخارى عن ابن مسعود عن النبى ﷺ قال :
 « ستكون بعدى أثرة » (أى الأنانية وحب الذات) قالوا :
 يا رسول الله فما تأمرنا ؟

قال: «تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم» وروى البخارى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وروى الناس هذا الحي من قريش » قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال: « لو أن الناس اعتزلوهم » •

● وروى البخارى أيضا عن أبى هريرة قال سمعت الصادق المصدوق يقول « هلاك أمتى على يدى غلمة من قريش » •

فقال مروان : غلمة !؟ قال أبو هريرة : أن شئت أن أسميتهم : بنى فلان وبنى فلان : تفرد به البخارى .

وروى الامام أحمد عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله على يقول : « هلاك أمتى على يدى غلمة من قريش » •

قال مروان ( وهو معنا في الحلقة قل ان يلي شيئا ) : فلعنة الله عليهم غلمة •

قال : أما والله لو أشاء أن أقول بنو فلان وبنو فلان لقلت .

قال: فكنت أخرج مع أبى وجدى الى بنى مروان بعدما ملكوا فاذا هم يبايعون الصبيان ، ومنهم من يبايع له وهو في خرقة -

قال لنا عيسى : أصحابكم هؤلاء ان يكونوا الذي سمعت أبا هريرة يذكر ان هذه الملوك يشبه بعضها بعضا .

● وروى يعقوب بن سفيان عن أبى عبيدة بن الجراح قال : قال رسول الله ﷺ :

« لا يزال هذا الأمر معتدلا قائما بالقسط حتى يتسلمه رجل من بنى أمية » \*

• وروی البیقهی عن ابی ذر قال: سمعت رسول الله علی یقول: « ان أول من یبدل سنتی رجل من بنی أمیة » وهذا متقطع بین آبی العالیة وأبی ذر وقد رجعه البیهقی

بعدیث آبی عبیدة المتقدم وقال: ویشبه آن یکون هذا الرجل هو: یزید بن معاویة والله أعلم قلت: الناس فی یزید بن معاویة اقسام:

- فمنهم من يحبه ويتولاه وهم طائفة من أهل الشام من النواصب ·

\_ وأما الروافض فيشنعون عليه ويفترون عليه أشياء كثيرة ليست فيه ويتهمه كتير منهم بالزندقة ، ولم يكن كذلك -

- وطائفة آخرى لا يحبونه ولا يسبونه ، لما يعلمون من انه لم يكن زنديقا كما تقوله الرافضة ، ولما وقع في زمانه من العوادث الفظيعة ، والأمور المستنكرة البشعة الشنيعة . فمن آنكرها : قتل الحسين بن على بكربلاء ولكن لم يكن ذلك من علم منه ولعله لم يرضى به ولم يسوؤه وذلك من الأمور المنكرة جدا ووقعة العرة كانت من الأمور القبيعة بالمدينة النبوية .

# اخباره ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمقتل الحسين بن على ـ رضى الله عنهما :

روى الامام أحمد عن أنس قال: استأذن ملك المطر ان يأتى النبى والله فأذن له ، فقال لأم سلمة: « احفظى علينا الباب ولا يدخل علينا أحد » •

فِجاء الحسين بن على فوثب حتى دخل فجعل يصعد على منكب النبى ﷺ : نعم؟ منكب النبى ﷺ : نعم؟

قال : فان أمتك تقتله وان شئت أريتك المكان الذى يقتل فيه • • قال : فضرب بيده فأراه ترابا أحمر • • فأخذت أم سلمة ذلك التراب فصرته في طرف ثوبها قال : فكنا نسمع يقتل بكربلاء •

وفيه عماره بن زاذان هو الصيدلاني أبو سلمه البصرى وقد اختلفوا فيه •

قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين وضعفه أحمد مرة ووثقه أخرى •

- وروى البيهقى عن أم سلمه أن رسول الله عليه السلمة أن رسول الله عليه المسلمة ذات يوم فاستيقظ وهو حائر ثم اضطجع فرقد ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت منه فى المرة الأولى ثم اضطجع واستيقظ وفى يده تربة حمراء وهو يقلبها فقلت : ما هذه التربة يا رسول الله ؟

فقال: « أخبرنى جبريل أن هذا يقتل بأرض العراق \_\_\_\_\_ الحسين \_\_ فقلت: يا جبريل أرنى تربة الأرض التي يقتل بها فهذه تربتها » •

### اخباره ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن وقعة العرة التي كانت في زمن يزيد:

روى يعقوب بن سفيان فى تاريخه عن أيوب بن بشير المعافرى أن رسول الله على خرج فى سفر من أسفاره ، فلما مر بحرة زهرة وقف فاسترجع ، فساد ذلك من معه وظنوا أن ذلك من أمر سفرهم ، فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله ، ما الذى رأيت ؟ فقال رسول الله على الذى رأيت ؟ فقال رسول الله على الله على الله ، أمر سفركم هذا » قالوا : فما هو يا رسول الله ؟

قال « يقتل بهذه الحرة خيار أمتى بعد اصحابى » \* \* وهذا مرسل \*

وروى يعقوب بن سفيان عن عكرمه عن ابن عباس قال : جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة :

« ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا »

الإحزاب: ١٤٠٠

قال : اعطوها يعنى ادخال بنى حارثة أهل الشام على اهل المدينة -

وهذا اسناده صحيح الى ابن عباس وتفسير الصحابي في حكم المرفوع عند كثير من العلماء •

#### سبب هذه الوقعة:

وكان سبب وقعة الحرة أن وفدا من أهل المدينة قدموا على يزيد بن معاوية بدمشق فأكرمهم وأحسن جائزتهم وأطلق لأميرهم وهو عبد الله بن حنظلة بن عامر ، قريبا من مائة ألف درهم فلما رجعوا ذكروا لأهليهم عن يزيد ما كان يقع منه من القبائح في شربه الخمر وما يتبع ذلك من الفواحش الذي كان من أكبرهم ترك الصلاة عن وقتها بسبب السكر فاجتمعوا على خلعه فغلعوه عن المنبر النبوى فلما بلغه ذلك بعث اليهم سرية يقدمها رجل يقال له : مسلم بن عقبة وانما يسميه السلف : مسرف بن عقبة فلما ورد المدينة وانما يسميه السلف : مسرف بن عقبة فلما ورد المدينة استباحها ثلاث آيام فقتل في غضون هذه الأيام بشرا كثرا حتى كاد لا يفلت أحد من أهلها م

وزعم بعض علماء السلف انه قتل في غضون ذلك ألف بكر «أي عدراء » والله أعلم • وذكر عبد الله بن وهب عن الامام مالك : قتل يوم الحرة سبعمائة رجل مي حملة القرآن • حسبت انه قال : وكان فيهم ثلاثة من أصحاب رسول الله عليه وذلك في خلافة يزيد وذكر يعقوب بن سفيان أنه قتل يوم الحرة عبد الله بن يزيد المازني ومعقل ابن سليمان الاشجعي ومعاذ بن الحارث القارى وقتل عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر •

وقال يعقوب: كانت وقعة العرة يوم الأربعاء لشلاث بقين من ذى العجة سنة ثلاث وستين ، ثم انبعث مسرف بن عقبة الى مكة قاصدا عبد الله بن الزبير ليقتله بها لأنه فر من بيعة يزيد فمات يزيد بن معاوية فى غضون ذلك واستفعل

أمن عبد الله بن الزبير في الخلافة بالحجاز ثم أخسف العراق

وبويع بعد يزيد لابنه معاوية بن يزيد وكان رجلا صالحا ، فلم تطل مدته ، مكث أربعين يوما وقيل عشرين يوما ، ثم مات رحمه الله فو ثب مروان بن الحكم على الشام فأخذها فبقى تسعة أشهر ثم مات .

وقام بعده ابنه عبد الملك ، فنازعه فيها عمرو بن سعيد ابن الأشدق ، وكان نائبا على المدينة من زمن معاوية وأيام يزيد ومروان • فلما هلك مروان زعم انه أوصى له بالأمر من بعد ابنه عبد الملك فضاق به ذرعا ، ولم يزل به حتى أخذه بعدما استفحل أمره بدمشق ، فقتله في سنة تسعوسين ويقال : في سنة سبعين ، واستمرت أيام عبد الملك ابن مروان حتى ظفر بابن الزبير سنة ثلاث وسبعين ، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي عن أمره بمكة بعد محاصرة طويلة اقتضت أن نصب المنجنيق على الكعبة من أجل أن ابن الزبير لجآ الى الحرم فلم يزل به حتى قتله ثم عهد في الأمر الى بنيه الأربعة بعده الوليد ، ثم سليمان ، ثم يزيد ثم هشام بنيه الأربعة بعده الوليد ، ثم سليمان ، ثم يزيد ثم هشام

وقد روى الامام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله على : « تعوذوا بالله من رأس السبعين ومن امارة الصبيان». • • وقال : « لا تذهب الدنيا حتى يظهر اللكع ابن اللكع » •

قال الاسود : يعنى : اللَّيم ابن اللَّيم .

وقد روى الترمذى عن أبى هريرة قال : « قال رسول الله على ا

### اخباره - صلى الله عليه وسلم -. بما سيكون من أمر قيس بن حرسه :

وروى البيهقى عن محمد بن يزيد بن أبى زياد الثقفى قال: اصطحب قيس بن خرشة وكعب حتى اذا بلغا صفين (موضع بشاطىء الفرات) وقف كعب ثم نظر ساعة ثم قال: ليهراق بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا يهراق ببقعة من الأرض مثله • فغضب قيس ، وقال: وما يدريك يا أبا اسحاق ما هذا ؟ فان هذا من الغيب الذي استأثر الله به ! فقال كعب : ما من الأرض سيرالا مكتوب في التوراة الذي أنزل الله على موسى ويكون عليه ما يخرج منه الى يدوم القيامة •

فقيل لمحمد بن يزيد: ومن قيس بن خرشة ؟

قال: ان قيس بن خرشة قدم على النبى على فقال: ابايمك على ما جاء من الله وعلى أن أقول العق "

فقال النبى ﷺ: « يا قيس ، عسى أن يمد بك الدهر أن يلك بعدى من لا تستطيع أن تقول بالحق معهم » •

فبلغ قيس الى أيام عبيد الله بن زياد بن أبى سفيان وكان قيس يعيب زياد وابنه عبيد الله بن زياد فبلغ ذلك عبيد الله ، فأرسل اليه ، انت الذي تفتري عنلي الله وعلى رسوله ؟

قال: لا ولكن ان شئت أخبرتك بمن يفترى على الله وعلى رسوله من ترك العمل بكتاب الله وسنة رسوله ؟

قال : ومن ذاك ؟ قال : أنت ، وأبوك والذي أمركما \* قال قيس : وما الذي افتريت على رسول الله عليه ؟ قال : نزعم

انه لن يضرك بشر!! قال: نعم ، قال: لتعلمن اليوم انك قد كذبت ، ائتونى بصاحب العذاب وبالعذاب • قال محمد بن يزيد: فمال قيس عند ذلك فمات •

### ★ اخباره ـ صلى الله عليه وسلم ـ بذهاب بصر عبد الله بن عباس في آخر عمره:

روى البيهقى عن العباس بن عبد المطلب أنه بعث ابنه عبد الله الى رسول الله والله والله

فقال رسول الله عِلَيْ : ورآه ؟ قال : نعم - -

قال : « أتدرى من ذلك الرجل ؟ • • ذاك الرجل جبريل \_ عليه السلام \_ ولن يموت حتى يذهب بصره ويؤتى علما » •

وقد مات ابن عباس سنة ثمان وستين بعد ما عمى ـ رضى الله عنه \_ •

#### \* اخباره ـ صلى الله عليه وسلم ـ بكذاب ثقيف ومبيرها:

- ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة ، وعن مسلم عن جابر بن سمرة عن رسول الله الله الله قال : « ان بين يدى الساعة ثلاثين كذابا دجالا كلهم يزعم أنه نبى » \*
- وروى البيهقى عن عبدالله بن الزبير قال: قال رسول الله على الله الساعة حتى يغرج ثلاثون كذابا منهم: مسيلمة والمنس والمختار وشر قبائل العرب: بنو أمية وبنوحنيفة وثقيف » •

الثقات من الناس ٠٠ وقال البيهقى : لحديث في المغتار شواهد صعيعة ٠٠

ثم روى عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت للعجاج بن يوسف الثقفى : أم ان رسول الله يَوْلِيَّمُ حدثنا أن فى ثقيف كذابا ومبيرا (أى مهلكا) فأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فلا أخالك (أى ما أظنك) الاأياه •

● وروى البيهقى عن أبى المحيا عن أمه قالت: لما قتل العجاج عبد الله بن الزبير دخل العجاج على أسماء بنت أبى بكر فقال: يا أمى أن أمير المؤمنين أوصانى بك، فهل لك من حاجة ؟

فقالت: لست لك بأم ولكن المصلوب على رأس المثنية ومالى من حاجة ، ولكن انتظر حتى احدثك بما سمعت من رسول الله على سمعته يقول: « يخرج من ثقيف كذاب ومبير » • فأما الكذاب فقد رأيناه ، وأما المبير فأنت • فقال العجاج مبير المنافقين!! وقد تواتر خبر المختار بن أبى عبيد الكذاب الذي كان نائبا على العراق وكان يزعم أنه نبى وان جبريل كان يأتيه بالوحى وقد خيل لابن عمر وقد كان زوج أخت المختار وصفيه • ان المختار يزعم أن الوحى يأتيه قال صدق • قال الله تعالى:

#### وكرو

# أَظْلَهُ مِنْ أَفْتَرَىٰ عَلَىٰ لَلْهِ كَذِبًا أَوَكَذَّبَ مِاللَّهِ إِنَّهُ لِهُ لِمُعْلِمُ الظَّلْهُ وَلَا أَ

● وروى أبو داود الطيالسي عن رفاعة بن شداد قال: كنت الصق شيء بالمختار الكذاب، فدخلت عليه ذات يوم فقال: دخلت وقد قام جبريل قبل من هذا الكرسي • •

قال فأهويت الى قائم السيف لأضربه حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق الخزاعي أن رسول الله عليه قال:

« اذا آمن الرجل الرجل على دمه ثم قتله رفع له لواء الغدر يوم القيامة » • • فكففت عنه •

\_ وروى البيهقى عن أبى عذبة قال : جاء رجل الى عمر ابن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ فأخبره ان أهل العراق قد حصبوا (أى رموه وأبعدوه وخرجوا عليه) أميرهم غضبان فصلى لنا الصلاة فسها فيها ، حتى جعل الناس يقولون : سبحان الله ، سبحان الله فلما سلم أقبل على الناس فقال : من ههنا من أهل الشام ؟

فقام رجل ثم قام آخر ثم قمت أنا ثالثا أو رابعا ...
فقال يا أهل الشام استعدوا لأهل العراق فان الشيطان قد
ألبس عليهم بالعلوم الثقفى يحكم فيهم بحكم الجاهلية
لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم وزاد الدارمى
في روايته وما ألد الحجاج يومئن . في رواية للدرامي
أيضا قال أبو اليمان : علم عمر ـ رضى الله عنه ـ ان الحجاج
خارج لا محالة فلما أغضبوه استعجل لهم العقوبة التي لابد.

قلت: فان كان هذا نقله عمر عن رسول الله على فلقد تقدم له شاهد عن غيره ، وان كان تحديث ، فكرامة الولى معجزة لنبيه •

وروى البيهقى عن عمر بن عبد العزيز قال: لو جاءت كل آمة بخبيثها ، وجئناهم بالحجاج لغلبناهم وعن عاصم بن آبى النجود قال: ما بقيت سه حرمة الا وقد ارتكبها العجاج بمعنى غير صاف ولا خالص وعن ابن طاوس أن أباه لما تحقق موت العجاج تلا قوله تعالى: « فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد سه رب العالمين » قلت: وقد توفى العجاج سنة

« اشارته صلى الله عليه وسلم عن أمته يأتون من بعده يهتدى الناس بهديهم » •

#### \* اشارته صلى الله عليه وسلم بخلافة عمر بن عبدالعزيز:

ثبت في الصحيحين عن حديفة بن اليمان قال : كان الناس يسألون رسول الله على عن الخير وكنت أساله عن الشر مخافة أن يدركني ٠٠ فقلت : يا رسول الله ، انا كنا في جاهلية وشر ، فجاء الله بهذا الخير ، فهل بعد هذا الخير شر ؟

قال: « نعم » فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم ، وفيه دخن» (أى كدر) قلت: وما دخنه؟ قال: « قوم يستنون بغير سنتى ، ويهدون بغير هدى ، تعرف منهم وتنكر »

فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: « نعم ، دعاة على أبواب جهنم (أى يدعون الناس الى الضلالة ويصدونهم عن الهدى بأنواع من التلبيس) من أجابهم اليها قذفوه فيها » فقلت يا رسول الله: صفهم لنا •

قال: نعم ، قوم من جلدتنا (أى من أنفسنا وعشيرتنا) ويتكلمون بالسنتنا (أى بلسان عربي) -

قال: « فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تعض عـــــلى « تلزم جماعة المسلمين وامامهم » •

فقلت : فأن لم تكن لهم جماعة ولا أمام ؟

قال: « فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تقضى على أصل شجرة (كناية عن مكابدة المشقة ، لاستمرار اللزوم ، كقوله في العديث الآخر: « عضوا عليها بالنواجذ » حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ، حمل البيهقي وغيره هذا الخبر الثانى على آيام عمر بن عبد العزيز •

وروى البيهقى عن العباس بن الوليد بن مرثد عن أبيه قال : سئل الأوزاعى عن تفسير حديث حديقة حين سأل رسول الله عن الشر الذى يكون بعد ذلك الغير ، فقال الأوزاعى: هى الردة التى كانت بعد وفاة رسول الله عليه من الردة التى كانت بعد وفاة رسول الله عليه من الردة التى كانت بعد وفاة رسول الله عليه من الردة التى كانت بعد وفاة رسول الله عليه من الردة التى كانت بعد وفاة رسول الله عليه من الردة التى كانت بعد وفاة رسول الله عليه من الردة التى كانت بعد وفاة رسول الله عليه من الردة التى كانت بعد وفاة رسول الله عليه من الردة التى كانت بعد وفاة رسول الله عليه من الردة التى كانت بعد وفاة رسول الله عليه من الردة التى كانت بعد وفاة رسول الله عليه من الردة التى كانت بعد وفاة رسول الله من الردة التى كانت بعد الله من الله من الله كانت بعد الله كانت بعد الله من الله كانت بعد الله كان

وفى مسألة حذيفة : فهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : « نعم ، وفيه ، دخن » \*

قال الأوزاعي : فالخير : الجماعة ، وفي ولاتهم من تعرف سيرته ، وفيهم من تنكر سيرته -

قال: فلم يآذن رسول الله يَزْلِينَ في قتالهم ما صلوا الصلاة وروى البيهقى أيضا من طريق أبى داود الطيالسي عن حذيفة قال: قال رسول الله عَلَيْهُ:

« انكم في النبوة ما شاء الله أن يكون ، ثم يرفعها لكم اذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » •

قال: فقدم عمر بن عبد العزيز ومعه يزيد بن النعمان، فكتبت اليه آذكره الحديث وكتبت اليه: انى أرجو أن تكون أمير المؤمنين بعد الخيرية معمقال: فأخذ يزيد الكتاب فأدخله على عمر ، فسر به وأعجبه وروى نعيم بن حماد عن عمر بن عبد العزيز قال: رأيت رسول الله على وعنده عمر وعثمان وعلى ، فقال لى : « اذن » •

فدنوت حتى قمت بين يديه ، فرفع بصره الى وقال : « أما انك ستلى أمر هذه الأمة وستعدل عليهم » وقد جاء فى العديث : « ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » • • وقد قال كثير من الأئمة • انه عمر ابن عبد العزيز ، فانه تولى سنة احدى ومائة •

★ وروى البيهقى عن ابن عمر قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: ان من ولدى رجلا بوجهة شين العيب يلى ، فيملأ الأرض عدلا • قال نافع: ولا أحسبه الاعمر بن عبد العزيز \*

★ وروى البيهقى ايضا عن ابن عمرانه كان يقول: ليت شعرى ، من هذا الذى من ولد عمر بن الخطاب فى وجهه علامة يملا الارض عدلا ؟

وقد كان هذا الآمر مشهورا قبل ولايته وميلاده بالكلية أنه يلى رجل من بنى أمية يقال له: اشبح بنى مروان م

وكانت أمه آزرى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ، وكان آبوه عبد العزيز بن مروان نائبا لأخيه عبد الملك على مصر ، وكان يكرم عبد الله بن عمر ، ويبعث اليه بالتحف والهدايا والجوائز فيقبلها •

وقد دخل عمر بن عبد العزيز يوما الى اصطبل أبيه وهو صغير ، فرمحه فرس فشجه فى جبينه ، فجعل أبوه يسلت عنه الدم ويقول: (ما لنن كنت أشبح بنى مروان ، انك اذا لسعيد • وكان الناس يقولون: الأشبح والناقص أعدلا بنى أمية • • فالأشبح هو عمر بن عبد العزيز ، والناقص هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك ، الذى يقول فيه الشاعر:

رأيت اليزيد بن الوليد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله

قلت: وقد ولى عمر بن عبد العزيز بعد سليمان بن عبد الملك سنتين ونصفا ، فملأ الأرض عدلا ، وفاض المال حتى كان الرجل يهمه (أى يحزنه) لمن يعطى صدقته -

وروى البيهقى عن عمر بن عبد العزيز ، أنه بينما كان يمشى الى مكة بفلاة من الأرض ، اذ رأى حية ميتة ، فقال : على بمحفار ، فقالوا : نكفيك أصلحك الله ٠٠ قال : لا ٠٠

ثم أخذه ثم لفه في خرقه ودفنه ، فاذا هاتف يهتف : رحمة الله عليك يا سرق .

فقال له عمر بن عبد العزيز: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا رجل من الجن ، وهذا يا سرق ولم يبت ممن بايع رسول الله على غيرى وغيره ، وأشهد لسمعت رسول الله على المنه على الله على الل

وقد رواه هذا من وجه آخر ، وفيه أنهم كانوا تسعة بايعوا رسول الله على وفيه أنه عمر بن عبد العزيز حلفه ، فلما حلف بكى عمر بن عبد العزيز ، وقد رجحه البيهقى وحسنه ٠٠ فالله أعلم ٠٠

# ★ اشارته ـ صلى الله عليه وسلم ـ الى محمد بن كعب القرظى • ( وعلمه بتفسير القرآن وحفظه ) :

روى البيهقى عن أبى بردة الظفرى عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « يخرج فى أحد الكاهنين رجل قد درس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون من بعده »

وفى رواية له أيضا عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن قال : قال رسول الله عليه : « يكون فى أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد غيره » قال : وكانوا يرون أنه محمد بن كعب القرظى -

قال أبو ثابت: الكاهنان: قريظة والنضير • وقد قال عون بن عبد الله: ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من محمد بن كعب •

\* اخباره \_ صلى الله عليه وسلم \_ بانتهاء قرنه بعد مائة سنة من ليلة اخباره:

ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: صلى بنا رسول الله على ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته ، فلما سلم قام

فقال : « أرايتكم ليلتكم هذه ؟ فان على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد » ٠

قال ابن عمر: فوهل الناس أى غلطوا فى مقالة رسول الله والله و

وروى مسلم عن جابر عن عبد الله قال: سمعت رسول الله يَوْلِي يقول قبل ان يموت بشهر: « تسألون عن الساعة ؟ وانما علمها عند الله ، وأقسم بالله ما على من نفس منفوسة يأتى عليها مائة سنة » \*

وفى رواية: «ما من نفس منفوسة اليوم تأتى عليها مائة سنة ، وهى حية يومئن » وهذا الحديث وامثاله مما يحتج به من ذهب من الآئمة الى أن الخضر ليس بموجود الآن ٠٠ وهو نص على أن جميع الأحياء فى الأرض يموتون الى تمام مائة سنة من اخباره \_ عليه السلام \_ وكذا وقع ، فما نعلم تأخر أحد من الصحابة الى ما يجاوز هنه المدة ، وكذا جميع الناس ، ثم قد طرد بعض العلماء هذا الحكم فى كل مائة سنة ، وليس فى الحديث تعرض لهذا ، والله أعلم .

#### \* اخباره ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعمر عبد الله بن بسر:

روى البيهقى عن ابراهيم بن محمد بن زياد عن آبيه عن عبد الله بن بسر قال : وضع رسول الله بي يده على رأسى فقال : « هذا الغلام يعيش قرنا » • قال فعاش مائة سنة •

وفى رواية: وكان فى وجهه تؤلول ، فقال: « لا يموت هذا حتى يذهب الثؤلول من وجهه » - \* فلم يمت حتى ذهب الثؤلول من وجهه \*

قاله الواقدى وغير واحد: توفى عبد الله بن يسر بجمعى سنة شمان وثمانين عن أربع وتسعين ، وهو آخر من بهى من الصحابة بالشام -

# ★ اخباره ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الأئمة الاثنى عشر الذين كلهم من قريش:

وليسوا بالاثنى عشرة الذين يدعون امامتهم الرافضة ، فان هوّلاء الذين يزعمون لم يل امور الناس منهم الا على ابن أبى طالب وابنه الحسن ، واخرهم ـ فى زعمهم ـ المهدى المنتظر فى زعمهم بسرداب سامراء ، وليس له وجود ولا عين ولا أثر -

بل هـوُلاء من الائمـة الاثنى عشر المخبر عنهـم فى العديت • الائمة الأربعـة : أبو بكر ، وعمر ، وعتمان ، وعلى ، رضى الله عنهـم • • ومنهم عمر بن عبـد العزيز بلا خلاف بين الأئمة ، على كلا القولين لأهل السنة فى تفسير الاثنى عشر ، كما سندكره بعد ايراد الحديث •

ثبت فى صحيح البخارى من حديث شعبة ، ومسلم من حديث سفيان بن عيينة ، كلاهما عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « يكون واثنا عشر خليفة » ثم قال كلمة لم أسمعها ، فقلت لأن : ما قال : قال : « كلهم من قريش » •

وروى أبو نعيم بن حماد فى كتاب « الفتن والملاحم » عن عبد الله بن مسعود فقال: قال رسول الله عليه : « يكون بعدى من الخلفاء عدة أصحاب موسى » •

وقد روى مثل هذا عن عبد الله بن عمر ، وحديفة ، وابن عباس ، وكعب الأحبار ، وغيرهم م

وروى أبو داود عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله والله وا

قال : يقول : « كلهم من قريش » ح

وروى أبو داود عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله على الله عنه الأمة مستقيما أمرها ، ظاهرة على عبوها ، حتى يمضى اثنا عشر خليفة كلهم من قريش » •

قال: فلما رجع الى منزله اتته قريش ، فقالوا: ثم يكون ماذا ؟ قال: « ثم يكون الهرج » قال البيهقى: ففى الرواية الأولى بيان العدد ، وفى الرواية الثانية بيان المراد بالعدد ، وفى الثالثة بيان وقوع الهرج، وهو القتل بعدهم: وقد وجد هذا العدد بالصفة المذكورة الى وقت الوليد بن يزيد بن عبد الملك ثم وقع الهرج والفتنة العظيمة كما خبر فى هذه الرواية ، ثم ظهر ملك العباسية ، وانما يزيدون على العدد المذكور فى الغبر اذا تركت الصفة المذكورة فيه، وعد منهم من كان بعد الهرج المذكور فيه ، وقد قال النبى أوعد منهم من كان بعد الهرج المذكور فيه ، وقد قال النبى عبد الهرج المذكور فيه ، وقد قال النبى النبى عبد الهرج المذكور فيه ، وقد قال النبى النبان النبي الهرج المذكور فيه ، وقد قال النبى النبان النبال

مُ وفى صحيح البخارى عن معاوية بن أبى سفيان قال : قال رسول الله على : «ان هذا الأمر فى قريش لا يعاديهم أحد الاكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين » .

قال السيهقى: أى أقاموا معالمه وان قصروا في أعمالهم . . ثم ساق أحاديث بقية ما ذكره في هذا والله أعلم .

فهذا الذى سلكه البيهقى ، وقد وافقه عليه الجماعة ، من أن المراد بالخلفاء الاثنى عشر المذكورين فى هلذا الحديث ، هم المتتابمون الى زمن الوليد بن يزيد بن عبدالملك،

الفاسق ، وقد ورد فيه حديث بالذم والوعيد ، وهو حديث مشكوك وفيه نظر .

وبيان ذلك: أن الخلفاء الى زمن الوليد بن اليزيد هذا اكثر من اثنى عشر على كل تقدير نفرضه ، وبرهانه ان الخلفاء الأربعة: أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ، خلافتهم محققة بنص حديث سفينة الخلافة ثلاثون عاما -

ثم بعدهم الحسن بن على كما وقع ، لأن عليا أوصى اليه ، بايعه اهل العراق ، وركب وركبوا معه لقتال أهل الشام حتى اصطلح هو ومعاوية ، كما دل عليه حديث ابى بكر ، فى صحيح البخارى ، ثم معاوية ثم ابنه يزيد بن معاوية - ثم ابنه معاوية بن يزيد ، ثم مروان بن الحكم ، ثم ابنه الوليد بن عبد الملك ثم سليمان بن هشام بن عبد الملك - فهؤلاء خمسة عشر - ثم الوليد بن عبد الملك ثم يزيد بن عبد الملك - ثم يزيد بن عبد الملك - ثم يزيد بن عبد الملك - المن يزيد بن عبد الملك - ثم يزيد بن عبد الملك - المن يزيد بن عبد الملك - ثم يزيد بن عبد الملك - ثم يزيد بن عبد الملك - ثم يزيد بن عبد الملك -

٠٠ ثم الوليد بن يزيد بن عبد الملك ٠٠

فاذا اعتبرنا ولاية ابن الزبير قبل عبد الملك ، صاروا ستة عشر ، وعلى أغلب تقدير فهم اثنا عشر قبل عمر بن عبد العزيز ، فهذا الذى سلكه على هذا التقدير يدخل فى الاثنى عشر يزيد بن عبد الملك ويرزج منهم عمر بن عبد العزيز الذى أطبق الأئمة على شكره وعلى مدحه ، وعدوه من الخلفاء الراشدين ، واجمع الناس قاطبة على عدله ، وان أيامه كانت من أعدل الايام ، حتى الرافضية يعترفون بذلك ، فان قال : أنا لا أعتبر في هذا الا من اجتمعت الامة عليه ، لزمه على هذا القول أن أهل الشام بكمالهم لم يبايعها ،

وعد حينتُذ معاوية وابنه يزيد وأبن ابنه معاوية بن يزيد ، ولم يعتد بأيام مروان ولا ابن الزبير ، لأن الأمة لم تجتمع على واحد منها •

فعلى هذا القول فى مسلكة هذا عاد للخلفاء: أبو بكر، وعمر، وعثمان، ثم معاوية، ثم عبد الملك، ثم الوليد، ثم سليمان، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد، ثم هشام مفاولاء عشرة من بعدهم: الوليد بن يزيد بن عبدالملك الفاسق من بعدهم.

ولكن هذا لا يمكن أن يسلك ، لأنه يلزم منه اخسراج على وابنه العسن من هؤلاء الاثنى عشر ، وهو خلاف ما نص عليه أئمة السنة ، بل والشيعة ، ثم همو خلاف ما دل عليمه نصا حديث شعبة عن رسول الله عليه أنه قال : « الخلافة بعدى ثلاثون سنة ، ثم تكون ملكا عضوضا » •

وقد ذكر شعبة تفصيل هذه الثلاثين سنة ، مغرجها من خلافة الأربعة ، وقد بينا دخول خلافة الحسن ، وكانت نحوا من ستة أشهر فيها أيضا ٠٠ ثم صار الملك الى معاوية لما سلم الأمر اليه الحسن بن على ٠٠ وهذا الحديث فيه المنع من تسمية معاوية خليفة ، وبيان أن الغلافة قد انقطعت بعد الثلاثين سنة ، لا مطلقا ، بل انقطع تتابعها ، ولا يخفى وجود خلفاء راشدين بعد ذلك كما دل عليه حديث جابر بن سمرة ٠

ـ وروى نعيم بن حماد عن حنيفة بن اليمان قال : يكون بعد عثمان اثنا عشر ملكا من بنى أمية ، قيل له خلفاء ؟ • قال : لا ، بل ملوك •

\_ وروى البيهقى عن أبى عمر قال: كان أبو الجلد جارا لى ، فسمعته يقول: يعلف عليه: ان هذه الأمة لن تهلك حتى يكون فيها اثنا عشر خليفة ، كلهم يعمل بالهدى ودين الحق ، منهم رجلان من أهل البيت: أحدهما يعيش أربعين سنة ، والآخر ثلاثين سنة .

ثم شرع البيهقى فى رد ما قاله أبو الجلد بما لا يعصل به الرد ، وهذا عجيب منه ، وقد وافق أبا الجلد طائفة من

العلماء ، ولعل قوله أرجح كما ذكرنا ، وقد كان ينظر فى الكتب المتقدمة - وفى التوراة التى بيد أهل الكتاب ما معناه : ان الله تعالى بشرابراهيم باسماعيل ، وانه ينميه ويكثره ويجعل من ذريته اثنى عشر عظيما - قال شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية : وهؤلاء المبشر بهم فى حديث جابر بن سمرة - وقرر أنهم يكونون مفرقين فى الأمة ، ولا تقوم الساعة حتى يوجدوا -

وغلط كثير ممن تشرف بالاسلام من اليهود فظنوا أنهم الذين تدعو اليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم -

وقد روى نعيم بن حماد عن كعب قال: ان الله وهب لاسماعيل من صلبه اثنى عشر قيما ، أفضاهم : أبو بكر وعثمان •

وروى أيضا عن يحيى بن عمرو الشيباني قال: ليس من الخلفاء من لم يملك المسجدين: المسجد الحرام والمسجد الأقصى •

« اشارته صلى الله عليه وسلم » الى مالك بن أنس إمام دار الهجرة » :

روى الترمزى من حديث ابن عيينة عن أبى هريرة : « يوشك أن يضرب الناس أكباد الابل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة » •

قال الترمذى: هذا حديث حسن •

وقد روى عنه انه قال : هـو مالك بن أنس • وكذا قال ابن عبد الرزاق • قلت : وقد توفى مالك ـ رحمه الله ـ سنة تسع وسبعين ومائة •

اشارته صلى الله عليه وسلم الى محمد بن ادريس الشاقعي :

روى أبو داود الطيالسي عن عبدالله قال: قال رسولالله وي أبو داود الطيالسي عن عبدالله قال : قال رسولالله علما » • • اللهم انك أذقت أولها و بالا ، فأذق آخرها نوالا » •

وقد رواه الحاكم من طريق أبى هــريرة • • وقال الحافظ أبو نعيم الاصبهانى • هو الشافعى قلت : وقد توفى الشافعى ـ رحمه الله ـ فى سنة أربع ومائتين •

★ اخباره \_ صلى الله عليه وسلم \_ بظهور النار التى كانت بأرض الحجاز:

وقد ظهرت هذه النار التي كانت بأرض الحجاز حتى أضاءت لها أعناق الابل ببصرى وقد وقع هذا في سنة أربع وخمسين وستمائة •

روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة أن رسول أله على قال : « لا تقوم الساعة حتى تخسرج نار من أرض الحجاز تضىء لها أعناق الابل ببصرى » \*

وقد ذكر أهل التاريخ وغيرهم من النياس ، وتواتر وقوع هذا في سنة أربع وخمسين وستمائة •

قال الشيخ الامام الحافظ ، شيخ العديث وامام المؤرخين في زمانه ، شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل ، الملقب بأبي شامة ، في تاريخه : انها ظهرت يوم الجمعة في خامس جمادى الآخر ، سنة أربع وخمسين وستمائة ، وانها استمرت شهرا لا أزيد عنه •

وذكر كتبا متواترة عن أهل المدينة في كيفية ظهـورها شرق المدينة من ناحية وادى الشظى ، تلقاء أحد ، وأنه ملأت تلك الأودية ، وأنه يخرج منها شرر يأكل الحجاز :

وذكر أن المدينة زلزلت بسببها ، وأنهم سمعوا آصواتا مزعجة قبل ظهورها بخمسة أيام وكان ذلك مستهلالشهر يوم الاثنين ، فلم تزل ليلا ونهارا حتى ظهرت يوم الجمعة ، فانبجست «انفجرت» تلك الأرض عند وادى الشظى عن نار عظيمة جدا ، صارت طوله أربعة فراسخ بمعنى مقياس قديم من مقاييس الطول ، وعمقه قامة ونصف ، يسيل الصغر حتى يبقى مثل الآنك « الرصاص الأسود » ثم يصير كالفحم الأسود ، وذكر أن ضوءها يمتد الى تيماء بحيث كلمنهم الناس على ضوئها في الليل ، وكأن في بيت كل منهم مصباحا ، ورأى الناس سناها من مكة شرفها الله ، قلت : وأما بصرى ، فأخبرنى قاضى القضاة صدر الدين على ابن أبي قاسم التيمى العنفى قال :

أخبرنى والدى • وهو الشيخ صفى الدين، أحد مدرسى بهرى ـ أنه أخبره غير واحد من الأعراب صبيعة تلك الليلة ، من كان بعاضرة بلد بصرى ، انهم رأوا صفعات أعناق ابلهم فى ضوء تلك النار التى ظهرت من أرض الحجاز • وقد ذكر الشيخ شهاب الدين ، أن أهل المدينة لجئوا فى هذه الأيام الى المسجد النبوى وتابوا الى الله من ذنوب كانوا عليها ، واستغفروا مما سلف منهم ، واعتقوا الغلمان وتصدقوا على فقرائهم ومجاريحهم، وقد قال قائلهم قى ذلك:

يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا فقد أحاطت بنا يا رب باساء

نشكو اليك خطوبا لا نطيق لها حمالا ونعن بها حقا أحقاء

زلازل تغشع الصم السلاد لها وكيف تقوى على الزلزال صماء

آقام سبعا يرجع الأرض فانصرعت عن منظر منه عين الشمس عسراء بحر من النار تجرى فوقه سفن من الهضاب لها في الأرض ارسام يرى لها شر كالقصر طائشة كانها ديمة تنصت مطلاء تنشق منها قلوب الصخر ان زفرت رعبا وترعد مثل الشهب أضواء منها تكاشف في الجو الدخان الي أن عادت الشمس منه وهي دهماء قد إثرت سعفة في البدر لفعتها . قليلة التم بعد النور ليسلاء فيالها آية من معجنات رسول الله يعقلها القوم الألباء ومما قيل في هذه النار، مع غرق بغداد في هذه السنة : سبيعان من آصبحت مشيئته جارية في الـورى بمقـدار أغسرق بغسداد بالميساه كمسا أحرق أرض العجاز بالنار

# \* اخباره \_ صلى الله عليه وسلم \_ بما سيكون من نساء كاسيات عاريات :

روى الامام أحمد عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « ان طالت بك مدة أوشكت أن ترى قوما يغدون فى سخط الله ويروحون فى لعنته ، فى أيديهم مشل أذناب البقر » •

ورواه مسلم من طريق زهير بن حرب .

وروى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ما الله على منفان من أهل النار لم أرهم: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت بمعنى ارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن وجمع عقائصها هناك وتكثرها بما يضفرنه حتى تميل اليه ناحية من جوانب الرأس كما يميل السنام المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وأن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا »

وهـ ذان الصنفان وهما : الجـ الدون الذين يسمون بالرجالة وهو خـ الف الفـ ارس والجـ اندارية ، كثيرون في زماننا هذا ومن قبله وقبل قبله بدهر •

والكاسيات العاريات، أى عليهن لبس لا يوارى سوآتهن، بل هو زيادة فى العورة ، وابراء للزينة ، مائلات فى مشيتهن، مميلات غيرهن اليهن - وقد عم البلاء بهن فى زماننا هذا ومن قبله أيضا - وهذا من أكبر دلالات النبوة اذ وقع الأمر طبق ما أخبر يه عليها - .

# أخباره صلى الله عليه وسلم بما سيكون من قتال السلمين بعضهم بعضا:

روى الامام أحمد عن طلعة بن عمرو البصرى ، أنه قدم المدينة على رسول الله على فبينما هو يصلى اذا آتاه رجل فقال : يا رسول الله ، أحرق بطوننا التمر ، وتخرقت عنا الخنف بمعنى ( جمع خنيف ) وهو نوع غليظ من أردآ الكتان، أردأ ثيابا تعمل منه كانوا يلبسونها •

قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

« لقد رأيتنى وصاحبى وما لنا طعم غير البرير بمعنى ( التمر الأراك ) حتى أتينا اخواننا من الأنصار فاسرنا من

طعامهم ، وكان طعامهم التمر ، والذى لا اله الا هو لو قدرت لكم على الخبز والتمر لاطعمتكموه ، وسيأتى عليكم زمان ، أو من أدركه منكم ، يلبسون مثل أستار الكعبة ، ويغدى ويراح عليكم بالجفان (جمع جفنة ، وهى القصعة ) .

قالوا يا رسول الله ، أنحن يومئذ خير أم اليوم ؟ قال : « بل أنتم اليوم خير ، أنتم اليوم اخوان ، وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض » •

وروى سفيان الثورى أن رسول الله والله والله والله الله مشت أمتى المطيطاء وخدمتهم فارس والروم ما سلط الله يعضهم على بعض » وقد أسنده البيهقى من طريق موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر عن النبى والله المطيطاء: المشى في تبختر وعجب .

#### رابعا: في معجزات الأنبياء:

★ موازنة الأنبياء في فضائلهم بفضائل محمد ﷺ
 ومقابلة ما أوتوا من الآيات بما أوتى محمد ﷺ

#### • لماذا هذه المقارنة ؟

ذكر غير واحد من العلماء أن كل معجزة لنبى من الأنبياء فهى معجزة لخاتمهم محمد عليه ، وذلك أن كلا منهم بشر بمبعثه ، أمر بمتابعته ، كما قال تمالى :

وَلَّذُ أَخَذَا لَلَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا َ الْيُنكُمُ مِن حِكَمْ وَ وَحِكْمَة ثُوَّجَاءَ كُرُورُسُولُ مُعَكِدٌ فَكِلَامَحَكُمُ لَتُوُعِنَّ بِهِ وَلَلْنَصُرُبَّةً قالَ ءَا قُرَدُتُمْ وَأَخَامُ عَلَا ذَالِكُ مُولِينَ الْمُعْرِينَ قَالُوا اَفْتُرُونَا قالَ اللَّهُ الْمِينَ مُعْرَالْفُلُونُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِينَ اللَّهُ الْمِينَ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمِينَ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمُعْلَقُونَ اللَّهُ الْمُعْلَقُونَ اللَّهُ الْمُعْلَقُونَ اللَّهُ الْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُعْلَقُونَ اللَّهُ الْمُعْلَقُونَ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ الْمُعْلَقُونَ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ الْمُعْلَقُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلَقُونَ اللَّهُ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ

آل عمران: ٨٢

وقد ذكر البخارى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما \_ أنه قال : ما بعث الله نبيا من الأنبياء الا آخذ عليه العهد والميثاق لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به وليتبعنه ولينصرنه •

وذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات. للأنبياء ، لأن الولى انما نال ذلك ببركة متابعته لنبيه ، وثواب ايمانه -

وقد روى البيهقى فى (دلائل النبوة) ، عن عمر بن سواد قال : قال الشافعى : مثل ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا على محمدا ملى - - فقلت : أعطى عيسى احياء الموتى - -

قال: أعطى محمدا علي الجذع الذي كان يخطب الى جنبه حين بني المنبر ،:حن الجدع حتى سمع صوته ٠٠ فهذا أكبر من ذلك ٠٠ هذا لفظة ــ رضى الله عنه ـ والمراد من ما نذكره في هذا الكلام البينة على ما أعطى الله أنبياءه \_ عليهم السلام \_ من الآيات البينات والخوارق. القاطعات، والعجج الواضحات، وأن الله جمع لعبده ورسوله سيد الأنبياء وخاتمهم ، من جميع أنواع المعاسن والآيات ، مع ما خصه الله به بما لم يؤت أحدًا قبله ٠٠ وقد وقفت على فصل مليح في هذا المعنى ، في كتاب «دلائل النبوة» للحافظ ابن نعيم ، عقد فيه فصلا في هذا المعنى ٠٠ وكذا ذكر ذلك الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد في كتابه « دلائل النبوة » وهو كتاب جليل حافل ، اشتمل على فرائد نفيسة ٠٠ وكذا الصرصرى الشاعر يورد في بعض قصائده أشياء من ذلك كما سيأتى ٠٠ وها أنا أذكر بعون الله مجامع ما ذكرنا من هـنه الأماكن المتفرقة بأوجز عبارة وأقصر اشارة وبالله المستعان ، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم ٠

فى معجزات نوح \_ عليه السلام \_ : قال تعالى :

فَدَعَارَتَّهُۥ اَنِّهَ مَغْلُوبُ فَانَصِرُ وَفَغَنَا أَبُولِبَ السَّمَاءِ مِمَاءٍ مُنَهُورِ وَفَيَّنَا الْأَرْضَعُ مُولًا فَالْنَعَلَّا لَمَاءُ مَلَى أَمْرِقَ لَهُ وَكُرُ وَ وَحَمَلَتُ مُعَلَى ذَالِنَا لَوَّا حِودُسُرِ فَ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِنَكَانَ كُفِرُ وَ وَلَهَدَ تَرَكُنُمَاءَا يَدَّ فَهُ لَمِنُ مُثَرِّدٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِنَكَانَ كُفِرُ وَ وَلَهُ وَلَيْ اللّهِ مَا أَمِنُ مُثَرِّدٍ

من سورة العمر ١٠ ـ ١١

قال شيخنا العلامة أبو المعالى محمد بن على الأنصار الزملكانى ، ومن حظه فقلت : وبيان أن كل معجزة لنبى فلنينا أمثالها اذا تم يستدعى كلاما طويلا ، وتفصيلا لا يسعه سجيلات عديدة ولكن ننبه البعض على البعض ، فلتذكر جلائل معجزات الأنبياء \_ عليهم السلام \_ :

فمنها نجاة نوح في السفينة بالمؤمنين ، ولا شك أن حمل الماء الناس من غير سفينة أعظم من السلوك عليه في السفينة، وقد مشى كثير من الأولياء على متن الماء ، وفي قصة الملاء بن زيادة صاحب رسول الله على ذلك -

#### قصة العلاء بن العضرمي:

روى البيهةى عن أنس بن مالك: قال: أدركت في هذه الأمة ثلاثا ، لو كانت في بني اسرائيل لما تقاسمها الأمم وقيه: ثم جهز عمر بن الخطاب جيشا واستعمل عليهم العلاء ابن الحضرمي ، قال أنس: وكنت في غزاته ، فأتينا مفازينا ، فوجدنا القوم قد بدروا بنا فعضوا بمعنى (آى زالوا وأمحوا) أثار المال والحر شديد ، فجهدنا العطش ودوابنا ، وذلك اليوم الجمعة ، فلما مالت الشمس لغربها صلى بنا ركعتين ، ثم مد يده الى السماء وما نرى شيئا قال:

فوالله ما حط يده حتى بعث الله ريحا وانشأ سحابا ، وافرغت حتى ملأت الغدران والشعاب ، فشربنا وسقينا وكابنا وأسقينا -

قال : ثم أتينا عدونا وقد جاوز خليجا في البحس الى الجزيرة ، فوقف على الخليج ·

وقال: يا على يا عظيم ، يا حليم يا كريم • • ثم قال: أجيزوا باسم الله • • .

قال: فأجرنا ما يبل الماء حوافر دوابنا ، فلم نلبث الا يسيرا ، فأصبحنا والعدو عليه ، فقتلنا وأسرنا وسبينا ثم أتينا الخليج فقال مثل مقالته ، فأجزنا الماء ما يبل الماء حوافر دوابنا -

ثم ذكر موت العاد ودفنهم اياه في أرض لا تقبال الموتى ، ثم انهم حضروا عليه لينقلوه منها الى غيرها ، فلم يجدوه ، واذا اللحد يتلألأ نورا ، فأعادوا عليه التراب ثم ارتحلوا م

#### • قصة أبي مسلم الخولاني:

روى البيهقى عن سليمان بن المغيرة أن أبا مسلم الخولانى جاء الى دجلة ، وهى ترمى الخشب من مدها ، فمشى على الماء والتفت الى أصحابه وقال : هل تفقدون من متاعكم شيئا فندعو الله تعالى ، قال البيهقى : هذا اسناد صحيح .

قلت: وقد ذكر الحافظ الكبير ، أبو القاسم بن عساكر، في ترجمة آبي عبد الله بن أيوب الخولاني ، هذه القصة بآبسط من هذه: عن محمد بن زياد عن أبي مسلم الخولاني أنه كان اذا غزا أرض الروم فمروا بنهر قال: أجيزوا باسم الله •

قال: ويمر بين أيديهم فيمرون على الماء ، فما يبلغ من الدواب الا الى الركب ، أو في بعض ذلك ، أو قريبا من ذلك -

قال : واذا جازوا قال للناس : هل ذهب لكم شيء ؟ ٠٠ من ذهب له شيء ، فأنا ضامن ٠٠

قال : فالقى رجل مخلة عمدا ، فلما جاوزوا قال الرجل : مخلاتى وقعت فى النهر \* قال له : اتبعنى \* \* فاذا المخلاة قد تعلقت ببعض اعواد النهر \* \* فقال : خذها \*

وقد اورد العافظ بن كثير طرقا لهذه القصة ثم قال : فهذه الكرامات لهؤلاء الأولياء هي معجزات لرسول الله وهي كما تقدم تقريره ، لانهم انما نالوها ببركة متابعته \_ وهي مشابهة لمعجزة نوح \_ عليه السلام \_ في سيره فوق الماء بالسفينة التي أمره الله تعالى بعملها ، ومعجزة موسى \_ عليه السلام \_ في فلق البحر \* • وهذه فيها ما هو أعجب من ذلك، من جهة سيرهم على متن الماء من غير حائل •

والمقصود ان ما ذكرناه من قصة العلاء بن الحضرمى ، وابى مسلم الغولانى ، ومن معهم ، فلم يفقد منهم أحد، ولم يفقدوا شيئا من امتعتهم ، هذا وهم اولياء ، فما الظن لو كان الاحتياج الى ذلك بحضرة رسول الله والمأهم ليلتئذ ببيت وخاتمهم، واعلاهم منزلة ليلة الاسراء ، وامأمهم ليلتئذ ببيت المقدس ، الذى هو محل ولايتهم ، وداربياتهم ، وخطيبهم يوم القيامة ، وأعلاهم منزلة فى الجنة ، وأول شافع فى المشر ؟؟ وسنذكر من المعجزات الموسوية ما ورد من المعجزات المحمدية مما هو أظهر وأبهر منها ، ونحن الآن فيما يتعلق المعجزات نوح \_ عليه السلام \_ ولم يذكر شيخنا سوى ما تقدم .

وأما العافظ أبو نعيم ، فانه قال في آخر كتابه « دلائل النبوة » :

الفصل الثالث والثلاثون في ذكر موازنة الأنبياء في فضائلهم بفضائل نبينا ، ومقابلة ما أوتوا من الآيات بما أوتى حليه السلام الذاوتي ما أوتوا وشبهه ونظيره ، فكان أول الرسل نوح اعليه السلام، وآيته التي أوتى :

شفاء غيظه واجابة دعوته ، في تعجل نقمة الله لمكذبيه ، حتى هلك من على بسيط الأرض من صامت وناطق ، الا من امن به ودخل معه سفينته • ولعمرى انها آية جليلة ، وافقت سابق قدر الله وما قد علمه في هلاكهم ــ وكذا نبينا من الله عز وجل ، حتى ألقى السفيه عقبة بن أبي معيط سلى من الله عز وجل ، حتى ألقى السفيه عقبة بن أبي معيط سلى (غشاء رقيق يحيط بالجنين ويخسرج معه من بطن أمه) الجزور على ظهره وهو ساجد ، فأتت فاطمة ، عليها السلام، فطرحته عن ظهره ، ثم أقبلت عليهم تسبهم ، فلما سلم نقريش ثم سمى فقال : « اللهم عليك بأبى جهل ، وعتبة ، من قريش ثم سمى فقال : « اللهم عليك بأبى جهل ، وعتبة ، وشيبة ، والوليد بن عتبة ، وأمية بن خلف ، وعقبة بن أبى معيط وعمارة بن الوليد » •

قال ابن مسعود: فوالذى بعث بالحق لقد رآيتهم صرعى يوم بدر، ثم سمى فقال الى القليب، قليب بدر -

• وكذلك لما قتلت قريش يوم بدر في عددها وعدتها فعين عاينهم رسول الله عليه قال رافعا يديه: « اللهم هذه قريش جاءتك بفخرها وخيلائها ، تجادل وتكذب رسولك اللهم أصبهم الغداة » • فقتل من سراتهم سبعون ، وأسر من أشرافهم سبعون ، ولو شاء الله لاستأصلهم عن آخرهم ، ولكن من حلم وشرف نبيه أبقى منهم من سبق في قدره أن سيؤمن به وبرسوله عليه و

● وقد دعا على عتبة بن أبى لهب أن يسلط عليه كلبه بالشام ، فقتله الأسد عند وادى الزرقاء قبل مدينة بصرى ٠٠ وقال الامام الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد في كتاب « دلائل النبوة » و هو كتاب حافل :

ذكر ما أوتى نوح من الفضائل ، وبيان ما أوتى محمد ما يضاهى فضائله ويزيد عليها • • ان قوم نوخ لمضا

بلغوا من أذيته والاستخفاف به ، وترك الايمان بما جاءهم به من عند الله دعا عليهم فقال :

 $^{\circ}$ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا  $^{\circ}$ 

فاستجاب الله دعوته ، وغرق قومه ، حتى لم يسلم شيء من الحيوانات والدواب الا من ركب السفينة ، وكان ذلك فضيلة أوتيها ، اذ أجيبت دعوته ، وشفى صدره باهلك قومه • •

قلنا: وقد أوتى محمد والله عندما ناله من قريش ما ناله من التكذيب والاستخفاف ، فأنزل الله اليه ملك الجبال وأمره بطاعته فيما يأمره به من اهلاك قومه ، فاختار الصبر على أذيتهم ، والابتهال في الدعاء لهم بالهداية .

قلت : وهذا أحسن \_ وقد ذكرت عائشة \_ رضى الله عنها \_ ، فى قصة ذهابه على الله الطائف ، فدعاهم فأذوه فرجع وهو مهموم ، فلما كأن عند قرن الثعالب فأتاه ملك الجبال فقال :

يا محمد ، ان ربك قد سمع قول قومك وماردو به عليك ، وقد أرسلنى اليك الأفعل ما تأمرنى به ، فان شئت أطبقت عليهم الأخشبين ـ يعنى جبلى مكة اللذين يكتنفانها جنوبا وشمالا : أبو قبيس والأحمر - فقال : « بل استأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك بالله شيئا » -

وقد ذكر الحافظ آبو نعيم في مقابله قوله تعالى : « فدعا ربه اني مغلوب فانتصر »

القمر : ١٠

أحاديث الاستسقاء عن أنس وغيره ، كما تقدم ذكرها ، أنه لما سأله ذلك الاعرابي أن يدعو الله لهم ، لما بهم من الجدب والجوع ، فرفع يديه فقال « اللهم اسقنا ، اللهم

وأبيض يستسقى النمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للأرامل

يلوذ به الهلك من آل هاشم...

فهم عنده في نعمة وفواضيل

وكذلك استسقى فى غير ما موضع للجدب والعطش، فيجاب كما يريد على قدر الحاجة المائية ولا ازيد ولا انقص، وهكذا أوقع وأبلغ فى المعجزة - وأيضا فان هذا ماء رحمة ونعمة ، وماء الطوفان ماء غضب ونقمة - وأيضا فان عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ كان يستسقى بالعباس عم النبى على فيسقون ، وكذلك مازال المسلمون فى غالب الازمان والبلدان يستسقون فيجابون فيسقون ، وغيرهم لا يجابون غالبا ولا يسقون ، ولله الحمد -

قال أبو نعيم: ولبث نوح في قومه ألف سنة الاخمسين عاما، فبلغ جميع من آمن به رجالا ونساء الذين ركبوا معه سفينته، دون مائة نفس، وآمن بنبينا في مدة عشرين سنة الناس شرقا وغربا، ودانت له جبابرة الأرض وملوكها، وخافت زوال ملكهم ككسرى وقيصر، وأسلم النجاشي رغبة في دين الله، والتزم من لم يؤمن به من عظماء الأرض فدفع الجزية والاياد عن صفار، أهل نجران، وهجر، وأيله وأكيد دومة، فنزلوا له منقادين لما أيده الله به من الرعب الذي يسير بين يديه شهرا، وفتح الفتوح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال تعالى:

إِذَا جَآءَ نَصَّرُ اللَّهِ وَالْفَخْ وَ وَرَأَيْنَ النَّاسَيْدُ عُلُونَ فِهِ مِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللللْمُ اللل

قلت: مات رسول الله على وقد فتح الله المدينة وخيبر ، ومكة ، واكثر اليمن ، وحضرموت ، وتوفى عن مائة الف صحابى أو يزيدون · وقد كتب فى أخر حياته الكريمة الى سائر ملوك الارض يدعوهم الى الله ـ عز وجل ، ، فمنهم من أجاب ، ومنهم من صانع ودارى نفسه ، ومنهم من تكبر فخاب وخسر ، كما فعل كسرى بن هرمز حين عتا وبغى وتكبر ، فمزق ملكه ، وتفرق جنده شدر مدر (أى دهبوا مداهب شتى مختلفين) · ثم فتح خلفاوه من بعده : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على ، التالى على الآثر ، مشارق الآرض ومغاربها ، من البحر الغربى الى البحر الشرقى ، كما قال على الأرض ومغاربها ، من البحر الغربى الى البحر الشرقى ، كما قال على الأرض ومغاربها ، من الوى لى منها » ·

وقال على « اذا أهلك قيصر فلا قيصر بعده ، واذا أهلك كسرى فلا كسرى بعده والذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله •

وكذا وقع سواء بسواء ، فقد استولت الممالك الاسلامية على ملك قيصر وحواصله ، الا القسطنطينية ، وجميع ممالك كسرى وبلاد المشرق ، والى أقصى بلاده المغرب ، الى أن قتل عثمان لله عنه لله عنه لله عنه لله عنه الله عنه ال

فكما عمت جميع أهل الأرض النقمة بدعوة نوح ـ عليه السلام ـ لما رآهم عليه من التمادى فى الضلال والكفر والفجور، فدعا عليهم غضبا لله ولدينه ورسالته، فاستجاب الله له، وغضب لغضبه، وانتقم منهم بسببه، كذلك عمت جميع أهل الأرض النعمة ببركة رسالة محمد ودعوته، فأمن من آمن من الناس، وقامت الحجة على من كفر منهم كما قال تعالى:

وَمَا أَنْسَلْنَكَ لِآنُكُمُ اللَّهُ الْمُكَالِكُ لِينَ اللَّهُ الْمُلْكِينَ اللَّهُ الْمُلْكِينَ ال

الأنبياء ١٠٧

وروى هشام بن عمار في كتاب « البعث » عن ابن عباس في قوله : ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) قال : آمن بالله ورسله تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة ، ومن لم يؤمن بالله ورسله عد فيمن يستحق تعجيل ما كان يصيب الأمم قبل ذلك من العذاب والفتن والقذف والعسف •

كما قال تعالى:

« ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفــراً وأحلوا قومهم دار البوار »

ایراهیم: ۲۸

قال ابن عباس: النعمة محمد، والذين بدلوا نعمة الله كفرا كفار قريش، يعنى وكذلك كل من كذب به من سائر الناس، كما قال تعالى:

وَمَن يَكَفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْرَابِ
فَالْكَا لُومَوِّعِدُ أَوْ فَلَا فَكُ فِي مِرْكَةٍ مِّنَةً إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن ذَيِّكَ وَلَلْكَ نَّ أَكْ الْكَارُمَوَّعِدُ أَوْ فَلَا فَكُ فِي مِرْكَةٍ مِّنَةً إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن ذَيِّكِ وَلَلْكَ نَّ أَكْ ثَمَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

هـود: ۱۷

قال أبو النعيم : فان قيل : قد سمى الله نوحا \_ عليه السلام \_ باسم من أسائه الحسنى ، فقال :

### دُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ فَيْ إِنَّهُ كَانَ عَبِدًا شَكُورًا

الاسراء: ٣

قلت : وقد سمى الله محمد عَلِي باسمين من أسمائه ، فقال :

بِٱلْوُّمِينِينَ رَءُوفُ تَحِيمٌ

التوبة : ١٢٨

قال: وقد خاطب الله الأنبياء بأسمائهم: يا نوح ، يا ابراهيم ، يا موسى ، يا داود ، يا يحيى ، يا عيسى ، وقال مخاطبا لمحمد عليها الرسول ، يأيها النبى ، يأيها المزمل، يأيها المدثر وذلك قائم مقام الكنية بصفة الشرف .

\_ ولما نسب المشركون أنبياءهم الى السفه والجنون ، كل أجاب عن نفسه ، قال نوح :

# قَالَيْقَوْمِلَيْسَ بِ سَفَاهَةٌ وَلَلْكِيِّ رَسُولُ مِّنَ دَّبِالْعُسَالِمِينَ ۞ الْأَعْرَافُ: ٦٧:

وكذلك قال هود \_ عليه السلام \_ ولما قال فرعون:

وَلَقَدَءَ انْيُنَا مُوسَىٰ يَشَعَءَ اللهِ بَيِّنَاتٍ فَمَتَعَلَ بَنِيَ إِسْرَافِيلَ اللهِ وَلَهُ وَلَا مُوسَى إِذْ جَاءَ هُرُفَعَ اللهُ وَجُوْلُ إِنِّ لِأَظَنَّكُ يَا مُوسَىٰ مَسْعُولًا ۞

الاسراء: ١٠١

وقال موسى:

قَالَ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا أَنْ لَ هَوْ لَا وَلِهَ السَّمَاوِنِ وَالْأَرْضِ بَصَابِرَ وَإِنِّ لِأَنْلُنَاكِ يَافِرْعُونُ مُثْبُولًا ۞

الاسراء: ١٠٢

وأما محمد على فان الله تعالى هو الذى يتولى جوابهم. عنه بنفسه الكريمة ، كما قال :

قال تعالى:

وَقَالُوْا يَنَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلُ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَجُنُونٌ ۞ لَوْمَا الْأَنِيمَا بِالْلَمْآ ِكُونَ مِنَّ الصَّادِقِينَ ۞ مَا نَنْزِلُ الْلَهِ إِنْ الْكَالِيَكَةَ إِلَّا بِالْحُقِّ وَمَا كَافُ ٱلْإِذَّا مُنَّ الصَّادِينَ ۞ مُنْظَرِينَ ۞

العجر ٦ \_ ٨

وقَال تعالى :

وَقَالُوْآ أَسَاطِيمُ ٱلْأَوَّالِينَ ٱكْنَتَبَعَا فَهِى ثَمَّاكَ عَلَيْهِ بُحُمَّةً وَأَصِيلًا ۞ وَقَالُوْآ أَسَاطِيمُ الْمَالِينَ ٱلْفَرَقَ اللَّهُ وَالْمَالُونِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُولًا تَحِيمًا ۞ فَلُ أَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُولًا تَحِيمًا ۞ الفرقان : ١٠٥٠ الفرقان : ١٠٥٠

وقال تعالى :

ٲمۡؽؘڡٛؗٛۅ۬ۅ۬ؽؘۺٵڠۘڒٛ؆ۧڗؘڝۧٛڔۑۅۯڽۣۘڹٲڷٷٛڹ۞ڠؙڷڗؘۘۑۜۻؖۄٲ ؘ؋ؘٟڣۣۨٮؘڡؘػؙڴؙڔۺؙۜٲڶڵڗؙٷۣڝؚؽڹ۞

الطور: ۳۰، ۳۱

وقال تعالى :

وَمَاهُوبِقَوْلِهَاعِرْ قَلِيَّلَامَّانُونُونَ ۞ وَلَابِقَوْلِ كَلَامِّانُدُّرُونَ ۞ نَنزِيلُ مِّنَ رَبِّ ٱلْمَالِمِينَ۞

الحاقة: ١١ \_ ٣٤

#### وقال تعالى :

وَان يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَيْرُ لِفَوْنَكَ بِأَبْصَلِهِمُ كَمَّا سَمِعُواْ اللَّهِ مِنْ الْمَعْدُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَا الْمَعْدُولُ اللَّهِ الْمَعْدُولُ اللَّهِ الْمَعْدُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُوالِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللِّلْمُ الللْمُ اللَّالِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّ

### وفي معجزات هود ـ عليه السلام:

قال آبو نعيم ما معناه: ان الله تعالى أهلك قوم هـود بالريح العقيم ، وقد كانت ريح غضب ، ونصر الله تعـالى محمدا بالصبا يوم الأحزاب ، كما قال تعالى :

يَّا يُنْهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ اذْكُو الْفِحَمَةُ ٱللَّوْعَلَيْهُ إِذْ جَاءَ ثُمُ جُنُودٌ فَأَنْسَلَنَا عَلَيْهُمُ إِذْ جَاءَ ثُمُ جُنُودٌ فَأَنْسَلَنَا عَلَيْهُمُ لِيَّامُ مِنْكُمُ أُونَ بَصِيرًا ۞ عَلَيْهُمْ لِيَّامُ مِنْكُمُ أُونَ بَصِيرًا ۞ عَلَيْهُمْ لِيَّامُ مِنْكُمُ أُونَ بَصِيرًا ۞ عَلَيْهُمْ لِيَّامُ مِنْكُمُ أَنْ أَلَّهُ مِنْكُمُ أَلَا مُنْكُمُ أُونَ بَصِيرًا ۞ عَلَيْهُمْ لِيَّامُ مِنْكُمُ أَلَا مُنْكُمُ مُنْكُمُ اللَّهُ مِنْكُمُ أَنْكُمُ اللَّهُ مِنْكُمُ أَنْكُمُ مُنْكُمُ مِنْكُمُ اللَّهُ مِنْكُمُ أَنْكُمُ اللَّهُ مِنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنْكُمُ اللَّهُ مُنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لِيَعْمَلُونَ بَصِيرًا فَاللَّهُ مِنْكُمُ اللَّهُ مِنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَا مُنْكُمُ مُنْكُمُ مِنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ اللَّهُ عَلِيلُهُمْ إِلَيْكُمْ أَلِكُمْ مِنْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ أَلِكُمْ مِنْكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِيلًا لِمُنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ أَلِكُمْ أَلِيلُهُ مَا أَنْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِكُمْ أَنْكُمْ أَلِكُمْ أَنْكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِيلُهُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ مُلِكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلْكُمْ أَلِكُمْ أَلْلِكُمْ أَلِكُمْ أَلْلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلْكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِلْكُمْ أَلِكُمْ أَلِلْكُمْ أَلِكُمْ أَلِلْكُمْ أَلِكُمْ

ثم روى عن ابن عباس قال: لما كان يـوم الأحـزاب إنطلقت الجنوب الى الشمال فقالت: انطلق بنا ننصر محمدا رسول الله عليه فقالت الشمال للجنوب: ان الحـرة لا ترى بالليل، فأرسل الله عليهم الصبان:

ويشهد له قوله على « نصرت بالمسبا · وأهلكت عاد بالدبور » ·

### في معجزات صالح \_ عليه السلام:

قال أبو نعيم: فإن قيل: فقد أخرج الله لصالح ناقة من الصخرة جعلها الله له آية وحجة على قومه ، وجعل لها شرب يوم معلوم • •

قلنا: وقد أعطى الله محمدا على مثل ذلك ، بل أبلغ ، لأن ناقة صالح لم تكلمه ، ولم تشهد له بالنبوة والرسالة ومحمد على شهد له البعير بالرسالة ، وشكا اليه ما يلقى من اهله من أنهم يمنعون عنه الطعام ويريدون ذبحه ، تم ساق الحديث بذلك كما قدمنا • وهو في الصحاح والحسان والمسانيد • و ثبت الحديث في الصحيح بتسليم الحجر عليه قبل أن يبعث ، وكذا سلام الأشجار والأحجار والمدر عليه قبل أن يبعث على المحمد عليه قبل أن يبعث على المسانيد •

### في معجزات ابراهيم \_ عليه السلام:

قال شيخنا العلامة أبو المعالى بن الزملكانى رحمه الله: واما خمود النار لابراهيم ـ عليه السلام ـ فقد خمدت نار فارس لمولد نبينا عليه ، وبينه وبين بعثته أربعون سنة ، وخمدت نار ابراهيم لمباشرته لها ، وخمدت نار فارس لنبينا وبينه وبينها مسافة وهكذا .

ثم قال شيخنا: مع أنه قد ألقى بعض هـنه الأمة فى النار فلم تؤثر فيه ببركة نبينا على منهم أبو مسلم الخولانى قال: بينما الأسود بن قيس العنسى باليمن ، فأرسل الى ابى مسلم فقال: أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال: نعم • قال: أتشهد أنى رسول الله ؟ قال: ما أسمع • فأعاد اليه ، قال: ما أسمع • فأعاد اليه ، قال: ما أسمع • فأمر بنار عظيمة فأججت ، فطرح فيها أبو مسلم، فلم تضره ، فقيل له: لئن تركت هـنا في بلادك أفسدها عليك • فأمر بالرحيل • فقدم المدينة وقد قبض رسول الله عليك • فأمر بالرحيل • فقدم المدينة وقد قبض رسول الله يصلى ، فبصر به عمر ، فقال : من أين الرجل ؟ قال : من اليمن •

قال: ما فعل الله بصاحبنا الذي حرق بالنار فلم تضره؟ قال: ذاك عبد الله بن أيوب: قال: نشدتك بالله، أنت هو؟ قال: اللهم نعم • فقبل عمر ما بين عينيه ثم جاء به حتى أجلسه بينه وبين آبى بكر الصديق وقال: الحمد لله الذى لم يمتنى حتى آرانى في آمة محمد علي من فعل به كما فعل بابراهيم خليل الرحمن عليه السلام - وهذا السياق الذى آورده شيخنا بهذه الصفة رواه الحافظ، ابو القاسم بن عساكر فى ترجمة أبى مسلم عبد الله بن آيوب فى تاريخه من غير وجه -

وروى الحافظ ابن عساكر أيضا ـ من غير وجه ـ عن أبى بشر جعفر بن أبى وحشيه ، أن رجلا أسلم ، فأراده قومه على الكفر ، فألقوه فى نار ، فلم يحترق منه الا أنملة لم يكن فيما مضى يصيبها الوضوء ، فقدم على أبى بكر فقال : استغفر لى من يصيبها الوضوء ، قال أبو بكر : أنت القيت فى النار فلم تحترق فاستغفر له ثم خرج الى الشام وكانوا يسمونه بابراهيم عليه السلام ، وهنا الرجل أبو مسلم الخولانى وهذه الرواية بهذه الزيادة انما تحقق أنه انما نال ذلك ببركة متابعته الشريعة المحمدية المطهرة المقدسة ، كما جاء في حذيث الشفاعة ، وحرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود "

وقد نزل أبو مسلم بداريا من غربى دمشت ، وكان لا يسبقه أحد الى المسجد الجامع بدمشق وقت الصبح ، وكان يغازى ببلاد الروم ، وله أحوال وكرامات كثيرة جدا وقبره مشهور بداريا ، والظاهر أنه مقامه الذى كان يكون فيه ، فان الحافظ ابن عساكر رجح أنه مات ببلاد الروم فى خلافة معاوية ، وقيل : فى أيام ابنه يزيد ، والله أعلم وقال شيخنا أبو المعالى : وأما القاؤه \_ يعنى ابراهيم عليه السلام \_ من المنجنيق ، فقد وقع فى حديث البراء بن مالك فى وقعة

مسيلمة الكذاب ، وأن أصحاب مسيلمة انتهوا الى حائط ( بستان ) حضير فتحصنوا به وأغلقوا الباب ، فقال البراء ابن مالك : ضعوني على برش وأحملوني على رءوس الرماح ثم القوني من أعلاها داخل الباب ففعلوا ذلك والقوه عليهم، فوقع وقام وقاتل المشركين وقتل مسيلمة • قلت : وقد ذكر ذلك مستقصى في أيام الصديق ، حيث بعث خالد بن الوليد لقتال مسيلمة وبنى حنيفة ، وكانوا في قريب من مائة ألف أو يزيدون ، وكان المسلمون بضعة عشر ألفا ، فلما التقوا جعل كثير من الأعراب يفرون ، فقال المهاجرون والأنفسار: خلصنا يا خالد ٠٠ فميزهم عنهم ، وكان المهاجرون والأنصار قريبا من ألفين وخمسهمائة ، فصهموا الحملة وجعلسوا يتدابرون ويقولون: يا أصحاب سورة البقرة ، بطل السحر اليوم ، • فهزموهم باذن الله وألجئوهم الى حديقة هناك ، وتسمى حديقة الموت ، فتحصنوا بها ، فحصروهم فيها ، ففعل البراء بن مالك ، أخــو أنس بن مالك ـ وكان الأكبر ـ ما ذكر من رفعيه على الأسنة فوق الرماح حتى تمكن من أعلى سلورها ، ثم ألقى نفسله عليهم ونهض سريعنا اليهم ، ولم يزل يقاتلهم وحده ويقاتلونه حتى تمكن من فتح العديقة ، ودخسل المسلمون يكبرون وانتهوا الى قصر مسيلمة ، وهو واقف خارجه عند جدار كأنه جمل أزرق ، أى من سمرته ، فابتدره وحشى بن حرب الأسود ـ قاتل حمزة ـ بحربته ، وأبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري \_ وهو الذي ينسب اليه شيخنا هذا أبو المعالى بن الزملكاني ـ فسبقه وحشى ، فأرسيل الحربة علية من بعد فأنفذها منه ، وجاء اليه أبو دجانة فعلاه بسيفه فقتله ، لكن صرخت جارية من فوق القصر : واأميراه !! قتله العبد الأستود ٠٠ ويقال ان عمر مسيلمة يسوم قتسل ، مائة

وأربعون سنة لعنه الله ، فمن طال عمره وساء عمله قبعه

وهـذا ما ذكره شـيخنا فيما يتعلق بابراهيم الخليـل ـ عليه السلام ـ •

وأما الحافظ أبو نعيم فأنه قال: فأن قيل: فأن محمدا ابراهيم اختص بالخلة مع النبوة ، قيل: فقد اتخذ الله محمدا خليلا وحبيبا ، والحبيب الطف من الخليل ، ثم ساق حديث عبد الله بن مسعود \_ رضى الله عنه \_ قال: قال رسول الله عند أبا بكر خليلا ، ولكن صاحبكم خليل الله » وقد رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله عن أبا يكر خليلا لا تخذت عن رسول الله عن أبا يكر خليلا لا تخذت متخذا خليلا لا تخذت ما بكر خليلا ، ولكنه أخى وصاحبى ، وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا » •

وروى مسلم فى صحيحه عن جندب بن عبد الله قال:
سمعت النبى على قلل أن يموت بخمس وهو يقول: « انى
أبرا الى الله \_ عن وجل \_ أن يكون لى بينكم خليل ، فان الله
قد اتخذنى خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا
من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا و ألا وان من كان
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ،
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد انى أنهاكم عن ذلك » \*

وروى هشام بن عمار في كتابه «البعث » عن عروة بن رويم النجمى أن رسول الله على قال : « ان الله أدرك بى الأجل المرقوم وآخدنى لقدربه ، واحتضرنى احتضارا ، فنعن الآخرون ، ونحن السابقون يوم القيامة ، وأنا قائل قولا غير فغر : ان ابراهيم خليل الله ، وموسى صفى الله ، وأنا حبيب الله ، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وان بيدى لواء الحمد، وأجازنى الله عليكم من ثلاث : أن لا يهلككم بسنه ، وأن لا يستبيحكم عدوكم ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة » .

و آما الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد فتكلم على مقام الخلة بكلام طويل الى أن قال : ويقال الخليل الذي يعبد ربه على الرغبة والرهبة ، من قوله :

إِنَّا مُرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ عَلِيهِ ١١٤

من كثرة ما يقول: أواه • • والحبيب الذي يعبد ربه على الرؤية والمحبة • • ويقال: الخليل الذي يكون معه انتظار اللقاء • ويقال الخليل: الذي يكون معه انتظار اللقاء • ويقال الخليل: الذي يصل بالواسطة من قوله:

وَكَذَالِكَ ثُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُونَ السَّمُولِ وَالْأَرْضِ وَلِيكُون مِنَ اللَّمُولِ وَالْأَرْضِ وَلِيكُون مِنَ اللَّهُ وَالْأَرْضِ وَلِيكُون مِنَ اللَّهُ وَالْأَرْضِ وَلِيكُون مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُونُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُونُ مِنْ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللِي الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّمُ اللللْمُ الللِمُ اللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْ

الأنعام: ٧٥

والحبيب الذي يصل من غير واسطة ، من قوله :

**ڰؘٵڹ**ؘقَابَقَوْسَيْنِأَوْأَدُنَا ۞

النجم: ٩

وقال الخليل:

وَنَبُرِّنَهُونَ الْقُدُوَةِ النَّمَا لَهُ وَشِفَاءُ وَرَحْمَهُ لِلْمُوْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِينِ الْآخَسَارًا الاثراء: ١٢٠

وقال الله للحبيب محمد عليه عليه :

هُوَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْوَّمِنِينَ لِيَزِّهَ ادُوَا لِيكَا مَّكَمَ لِيَنِهِ مِّهُ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوْكِ وَالْأَرْضِ وَكَاكَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞

الفتح : ٤

وقال الخليل:

وَلَلْاِيَ الْمُعَالِدِينِ الْمُعَالِدِينِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ

وقال للنبي :

يَّالَيُّهُ ٱلدَّينَ المَنُواْ تُوبُوْآ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَمُ الدَّينَ المَنُواْ تُوبُوٓآ إِلَىٰ اللَّهِ تَوَكَدَ اللَّهِ الدَّينَ اللَّهِ الدَّينَ اللَّهِ الدَّينَ اللَّهُ اللَّهُ الدَّينَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللّهُ الللْهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُواللَّلِل

التحريم : ٨

وقال الخليل حين ألقى في النار: «حسبى الله ونعم الله ونعم الله لحمد:

(يأيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين)

الأنفال: ١٤

وقال الخليل:

( انی ذاهب ابی ربی سیهدین )

المسافات: ٩٩

وقال الله لمحمد :

( ووجدك ضالا فهدى )

الضعى: ٧

وقال الخليل:

( واجعل لى لسان صدق في الآخرين )

وقال الله لحمد :

( ورفعنا لك ذكرك )

الشرح: ٤

وقال الخليل:

ر واجنبتني وبنى أن نعبد الأصنام)

وقال الله للحبيب:

وقال الخليل:

( واجعلنى من ورثة جنة النعيم )

وقال الله لمحمد:

( انا أعطيناك الكوثر )

الكوثر : ١

أفضل اذا هو يحتاج اليه في ذلك المقام ، ودل على أن ابراهيم أفضل الخلق بعده ، ولو كان أحد أفضل من ابراهيم بعده لذكره \*

ثم قال أبو نعيم: فإن قيل: إن ابراهيم عليه السلام حجب عن نمرود ويعجب ثلاثة فقد قيل كان كذلك ٠٠ قال الله تعالى في أمره:

## وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ مُسَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِ مُسَدًّا فَأَغْشَيْنَكُمُ فَعَهُمُ لَايُنِهِمُ ونَ ۞

یس : ۹

فهذه ثلاث مم ثم قال: ٠

وَإِذَا فَرَأْنَا لَقُنْ مَا الْجَعَلْنَا مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

الاسراء: 20

ثم قال:

[تَّاجَعَلْنَا فِي أَعْنَافِهِ مُأَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذُفَانِ فَهُمُّ مُّقَصَوُنَ ۞ يس: ٨: يس

فهذه خمس حجب

وقد ذكر مثله سواء الفقيه أبو محمد بن حامد ، وما أدرى أيهما أخد من الآخر والله أعلم وهذا الذى قاله غريب، والعجب التى ذكرها لابراهيم \_ عليه السلام \_ لا آدرى ما هى ؟! كيف وقد ألقاه فى النار التى نجاه الله منها • • أما ما ذكره من الحجب التى استدل عليها بهذه الآيات ، فقد

قيل: انها جميعها معنوية لا حسية ، بمعنى أنهم مصرفون عن النعق ، لا يصل اليهم ، ولا يخلص الى قلوبهم ، كما قال تعالى:

## وَقَالُواْ قُلُونُ اَفِي أَكِيتُ قِيَّا لَدَّعُونَا إِلَيْهِ وَفِي عَاذَ النِيا وَقَلَ عَاذَ النِيا وَقَلَ عَاذَ النَّا عَلَمُ لُونَ فَ وَالْمَاعِدُونَ فَ عَاذَ النَّا عَلَمُ لُونَ فَ

فصلت: ٥

وقد ذكرنا في السيرة والتفسير أن أم جميل امرأة أبي لهب ، لما نزلت سورة المسد في ذمها وذم روجها ، ودخولهما النار ، وخسارهما ، جاءت بفهر ـ وهـو الحجر الكبير ـ لترجم النبي التيني ، فانتهت الى أبي بكر وهو جالس عنــد النبي التيني فلم تر رسـول الله التيني وقالت لأبي بكر : آين صـاحبك ؟ فقال : وماله ؟ قالت : انه هجاني ، فقال : ما هجاك فقالت : والله لئن رأيته لأضربنه بهذا الفهر \* \* ثم رجعت وهي تقول : مذمما أبينا ، ودينه قلينا ، وأمـره عصينا \*

وكذلك حجب ومنع أبا جهل حين هم أن يطأ برجله رأس النبى على وهو ساجد فرأى حدثا من نار وهولا عظيما وأجنعة الملائكة دونه ، فرجع القهقرى ، وهو يتقى بيديه ، فقالت له قريش : مالك ؟ ويعك !! • • فأخبرهم بما رأى ، وقال النبى على : « لو دنا منى لاختطفت الملائكة عضوا عضوا » •

وكذلك لما خرج رسول الله على ليلة الهجرة ، وقد أرصدوا على مدرجته وطريقه ، وأرسلوا الى بيته رجالا يحرسونه لئلا يخرج ، ومتى عاينوه قتلوه ، فأمر عليا فنام على فراشه ، ثم خرج عليهم وهم جلوس ، فجعل يدر على رأس كل انسان منهم ترابا ويقول : «شاهت (أى قبحت)

الوجوه » فلم يروه حتى صار وأبو بكر الصديق الى غار ثور كما بسطنا ذلك فى السيرة وكذلك ذكرنا أن العنكبوت سد على باب الغار ليعمى الله عليهم مكانه • وفى الصحيح آن أبا بكر قال: يا رسول الله ، لو نظر أحدهم الى موضع قدميه لأبصرنا • فقال: « يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟!» وقد قال بعض الشعراء في ذلك:

نسج داود ما حمى صاحب الغار وكان الفغار للعنكبوت وكذلك حجب ومنع من سراقة بن مالك حين اتبعهم ، بسقوط قوائم فرسه في الأرض حتى أخذ منه أمانا •

وروی ابن اسحاق عن سرافه بن مالك قال : لما خرج رسول الله على من مكة مهاجرا الى المدينة ، جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن يرده عليهم ، فبينما انا جالس فى نادى قومى اذ أقبل رجل مناحتى وقف علينا ، والله لقد رأيت ركيه ثلاثة مروا على أنفا ، انى لأراهم محمدا واصحابه -

قال: فأومأت اليه بعينى ، أن أسكت - ثم قلت: انما هم بنو فلان ، يبتغون ضالة لهم - قال: لعله - - ثم سكت قال: ثم مكثت قليلا ، ثم قمت فدخلت بيتى ، ثم أمرت بفرسى ، فقيد لى من بطن الوادى ، وأمرت بسلاحى ، فأخرج لى من دبر حجرتى ، ثم أخذت قداحى التى أستقسم بها ، ثم انطلقت ، فلبست لامتى (أداة الحرب كلها) ثم أخرجت ثم انطلقت ، فلبست لامتى (أداة الحرب كلها) ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بها ، فخرج السهم الذى أكره وكنت أرجو أن أرده على قريش ، فأخذ المائة ناقة - - قال : فركبت على أثره ، فبينما فرسى يشتد بى عثر بى ، فسقطت عنه ، فقلت : ما هذا ؟! - - ثم أخرجت قداحتى فاستقسمت بها ، فخرج السهم الذى أكره « لا يضر » قال : أبيت الا أن أتبعه ، فحرج السهم الذى أكره « لا يضر » قال : أبيت الا أن أتبعه ، فركبت فى أثره ، فلما بدا لى القوم ورأيتهم عثر بى فرسى ،

فذهبت يداه في الأرض ، وسقطت عنه ، ثم انتزع يديه من الأرض ، وتبعهما دخان كالاعصار .

قال : فعرفت حين ذلك أنه قد منع منى ، وأنه ظاهر - -قال : فناديت القوم ، فقلت : أنا سراقة بن جعثم ، انظروني اكلمكم ، فوالله لا أريبكم ، ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه ، قال : فقال رسول الله عليه الله يكر : « قل له : وما تبتغي منا ؟ » قال : فقال ذلك آبو بكر ٠٠ قال : قلت : تكتب لى كتابا يكون آية بيني وبينك ، قال : « آكتب له يا أبا بكر» قال : فكتبلى كتاباً عظيما في عظم أو في رقعة ، أو في خرقة ثم القاه الى • وذكر ابن حامد في كتابه ، في مقابلة اجتماع ابراهيم \_ عليه السللم \_ ولده للذبح مستسلما لأمر الله تعالى ، بذل رسول الله عليه نفسه للقتل يوم أحد وغيره ، ونال منه العدو ما نال ، من هشم رأسه ، وكُسر ثنيته اليمني السفلي • ثم قال : قالوا كان ابراهيم \_ عليه السلام \_ القاه قومه في النار فجعلها الله بردا وسلاما ٠٠ قُلنا : وقدُ أتى محمد عَلِيَّةً مثله ، وذلك أنه لما نزل بخيبر سمته الخيبرية ، قصير ذلك السم في جوفه بردا وسلاما الى منتهى أجله والسم عرق اذ لا يستقن في الجوف كما تحرق النار ٠

قلت: ويؤيد ما قاله: أن بشر بن البراء بن معسرور مات سريعا من تلك الشاة المسمومة ، وأخبر رسول الله على الما أودع فيه من السم ، وكان قد نهش منه نهشة ، وكان السم فيه أكثر، لأنهم كانوا يفهمون أنه على يحب الذراع . فلم يضره السم الذى حصل في باطنه باذن الله عن وجل حتى انقضى أجله على فنكر انه وجد (أى حزن) حينئذ من الم ذلك السم الذى كان في تلك الأكلة ، ثم قال أبو نعيم : فان ابراهيم خصم نمرود ببرهان نبوته فبهته ، قال الله تعالى :

## فَهُتَ ٱلَّذِي كَ فَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَمْ دِيكَالْقَوْمَ ٱلظَّلِينَ ۞

البقرة: ٢٥٨

تيل : محمد ﷺ أتاه الكذاب بالبعث \_ أبى ابن خلف \_ بعظم بال ففركه وقال :

(قال من يعيى العظام وهي رميم)

یس: ۷۸

فأنزل الله تعالى البرهان الساطع:

« قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم »

یس : ۷۹۸

فانصرف مبهوتا ببرهان نبوته ٠

قلت : هذا أقطع للعجة ، وهدو الاستدلال للمعادة بالبداءة ، فالذى خلق الخلق بعد أن لم يكونوا شيئًا مذكورا، قادر على اعادتهم كما قال تعالى :

أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي َ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُؤْنِسَ مِقِلدِ رِعَلَىٰ أَن يَغْلُقُهِ مُنَا لَهُمْ مِنَا وَهُوَ الْحَلَّ ٱلْعَلِيهُ مُ

یس: ۸۱

أى يعيدهم كما بدأهم ، كما قال فى الآية الأخرى : « انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون »

یس : ۸۲

# وَهُوَ الَّذِي يَسَدُوُ الْآلَا الْمُعَلِّفِ وَلَهُ الْمُعَلِّفِ وَلَهُ الْمُعَلِّفِ الْسَمَوْنِ وَالْمَرْضِ الْمُعَلِّفِ السَّمَوْنِ وَالْمَرْفِقِ الْمَعْلِفِ وَالْمَرْفِقِ الْمَعْلِفِ وَالْمَرْفِقِ الْمَعْلِفِ وَالْمَرْفِقِ الْمَعْلِفِ وَالْمَرْفِقِ الْمَعْلِفِ وَالْمَرْفِقِ الْمَعْلِفِ وَالْمَعْلِفِ وَالْمَرْفِقِ الْمَعْلِفِ وَالْمَرْفِقِ الْمَعْلِفِي وَالْمَرْفِقِ الْمَعْلِفِي وَالْمَوْنِ وَالْمَرْفِقِ الْمَعْلِفِي وَالْمَرْفِقِ الْمَعْلِفِي وَالْمَعْلِفِي وَالْمَعْلِفِي وَالْمُوالْمُولِ وَالْمَعْلِفِي وَالْمَعْلِفِي وَالْمَعْلِفِي وَالْمُوالْمُولِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعْلِقِيقِ وَالْمُعْلِقِيقِ وَالْمُعْلِقِيقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِيقِ وَالْمُعْلِقِيقِ وَالْمُعْلِقِيقِ وَالْمُعْلِقِيقِ وَالْمُعْلِقِيقِ وَالْمُعْلِقِيقِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمُعْلِقِيقِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِيلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِيلُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقِيلُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقِيلِقُولِ وَالْمُؤْلِقِيلِقُولِ وَالْمُؤْلِقِيلُولِي وَاللَّذِي وَالْمُؤْلِقِيلُولُولُولِ وَالْمُؤْلِقِيلُولِ وَلِلْمُولِقُولِ وَالْمُؤْلِقِيلُولُ وَاللَّالْمُولِقُولُ الْمُؤْلِ

الروم: ٢٧

هذا وأمر المعاد نظرى لا فطرى ضرورى فى قول الاكثرين ، فأما الذى حاج ابراهيم فى ربه فانه معاند مكابر، فان وجود الصانع مذكور فى الفطر ، وكل واحد مفطرو على ذلك ، الا من تغيرت فطرته ، فيصير نظريا عنده و بعض المتكلمين يجعل وجود الصانع من باب النظر لا الضروريات ، وعلى كل تقدير فدعواه أنه هو الذى يحيى الموتى ، لا يقبله عقل ولا سمع ، وكل واحد يكذبه بعقله فى ذلك ولهذا الزمه ابراهيم بالاتيان بالشمس من المغرب ان كان كما ادعى :

«فبهت الذي كفر والله لا يهدى القوم الظالمين»

البقرة: ٢٥٨

وكان ينبغى أن يذكر مع هذا أن الله تعالى سلط محمدا على هذا المعاند لما بارز النبى عَلَيْنَ يوم أحد ، فقتله بيده الكريمة ،طعنه بحربة فأصاب ترقوته فتردى عن فرستة مرارا ٠٠ فقالوا: ويحك! مالك؟

فقال: والله انى بى لما لو كان بأهل ذى الحجاز لماتوا أجمعين من ألم يقل: بَل أَنَا أَقْتُلُه ؟ والله لو بصق على لقتلنى • وكان هذا ، لعنه الله ، قد أعد فرسا وحربة ليقتل بها رسول الله عليه ، فقال « بل أنا أقتله ان شاء الله » • فكان كذلك يوم أحد ثم قال أبو نعيم : فان قيل : فان ابراهيم عليه السلام \_ كسر أصنام قومه غضبا لله • • قيل : فان

محمد على كسر ثلاثمائة وستين صنما ، قد ألزمها الشيطان بالرصاص والنحاس ، فكان كلما دنا منها بمحضرته تهوى من غير أن ينسها ، ويقول :

## وَقُلْجَاءً أَكُنُّ وَزَهَقَ أَلِبُطِلُ إِنَّ ٱلْبُطِلُ كَانَ هُوقًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

فتتساقط لوجوهها ، ثم أمر بهن فأخرجن الى الميل ، وهذا أظهر وأجلى من الذى قبله •

وقد ذكر غير واحد من علماء السير أن الأصنام تساقطت آيضا لمولده الكريم وهذا أقوى وأبلغ في المعجزة من مباشرة كسرها • كما أن نار فارس التي كانوا يعبدونها خمدت ليلتئذ ولم تخمد قبل ذلك بألف عام • وأنه سقط من شرفات قصر كسرى أربع عشرة شرفة ، مؤذنة بزوال دولتهم بعد هلاك أربعة عشر من ملوكهم في الملك قريب من ثلاث آلاف سنة •

وأما قوله تعالى:

« وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين » الأنعام : ٧٥

والآيات بعدها ، فقد قال الله تعالى :

سُجُنَا لَّذِي أَسَرَى بِعَبْدِهِ لَيُلَامِّنَ الْسَجِّدِ الْحَرَالِ لَلْسَجِدِ الْمُفْصَالِكُ الْمُعْدِ الْمُفْصَالَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللِي الللِّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَالِمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

آول سورة الاسراء -

وقد ذكر ذلك ابن حامد فيما وقفت عليه بعد • وقد ذكر في أحاديث الاسراء ما شاهده رسول الله عليه ليلة أسرى به من الآيات فيما بين مكة الى بيث المقدس ، وفيما بين ذلك الى سماء الدنيا ، ثم عاين من الآيات في السموات السبع ، وما فوق ذلك ، وسدرة المنتهى ، وجنة المأوى ، والنار التي هي بئس المصير والمثوى •

قال عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث المنام وقد رواه احمد والترمدي وصححه وغيرهما: «فتجلى لى كل شيء وعرفت » وقد ذكر ابن حامد في مقابلة ابتلاء الله يعقوب عليه السلام ... ، وصبره واستعانته ربه ... عز وجل ، موت ابراهيم ابن رسول الله وسبره عليه ، وقوله : « تدم عليه العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضى ربنا ، وانابك يا ابراهيم لمحزونون » قلت وقد مات بناته الثلاث : رقيه ، وأم كلثوم ، وزينب ، وقتل عمه حمزة ، أسد الله وأسد رسول الله يوم أحد ، فصبر واحتسب .

وذكر في مقابلة حسن يوسف ـ عليه السلام ـ ما ذكر من جمال رسول الله عليه ومهابته وحلاوته شكلا ، ونفعا وهديا ، ودلا ، وعينا • • كما قالت الربيع بنت مستعود : لو رأيته لرأيت الشمس طالعة •

وذكر في مقابلة ما ابتلى به يوسف \_ عليه السلام \_ من الفرقة والغربة ، هجرة رسول الله على من مكة الى المدينة ، ومفارقته وطنه وأهله وأصحابه الذين كانوا بها •

القول فيما أوتى موسى - عليه السلام - من الآيات البينات:

وأعظمهن تسع آيات ، كما قال تعالى :

( ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات )

الاسراء: ١٠١

وقول السلف فيها ، واختلافهم فيها ، وأن الجمهور غلى أنها هي : العصا في انقلابها حية تسعى • • • واليد ، اذا أدخل يده في جيب درعه وأخرجها تضيء كقطعة قمر يتلألأ أضاءة ، ودعاؤه على قوم فرعون حين كذبوه ، فأرسل عليهم : الطوفان ، والجراد ، والقمل والضفادع ، والدم ، آيات مفصلات • • وكذلك أخذهم الله بالسنين ، وهي نقص الحبوب • وبالجدب وهو نقص الثمار • • وبالموت الذريع، وهو نقص الأنفس ، وهو الطوفان في قول •

ومنها : فلق البحر لانجاء بنى اسرائيل واغراق آل فرعون • ومنها تضليل بنى اسرائيل فى التيه ، وانزال المن والسلوى عليهم واستسقاؤه لهم ، فجعلالله ماءهم يخرج من حجر يحمل معهم على دابة ، له أربعة وجوه : اذا ضربه موسى بعصا يخرج من كل وجه ثلاث أعين ، لكل سبط عين ، ثم يضربه فينقلع ، الى غير ذلك من الآيات الباهرات ، كما بسطنا ذلك فى التفسير •

أما العصا، فقد قال شيخنا العلامة ابن الزملكانى: وأما حياة عصا موسى، فقد سبح الحصا فى كف رسول الله يهي وهو جماد، والحديث فى ذلك صحيح، وقد قدمنا ذلك مبسوطا بما يغنى عن اعادته وقيل: انهن سبحن فى كف أبى بكر ثم عمر ثم عثمان، كما سبحن فى كف رسول الله على غالية : «هذه خلافة النبوة»

وروى البخارى عن ابن مسعود قال : كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ٠٠٠

قال شيخنا: وكذلك قد سلمت عليه الأحجار .

قلت: وهذا قد رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله على الله الله على الله الله على الله قبل أن أبعث ، أنى لأعرفه الآن » • قال بعضهم: همدو العجر: الأسود . • •

وروى الترمذي عن على بن أبي طالب \_ رضى الله عنه \_ قال : كنت مع النبي ﷺ بمكة في بعض نواحيها ، فما استقبله جبل ولا شجر الاقال : السلام عليك يا رسول الله •

ثم ذكر قصة اقبال الشجرتين لرسول الله على ، وقصة فرع النخلة الذى أتاه على وكذا حنين الجذع الذى كان يخطب الى جنبه حين فارقه ٠٠ وقال : قال شيخنا : فهذه جمادات ونباتات وقد حنت وتكلمت ، وفى ذلك ما يقابل انقلاب العصاحية ٠

قلت: سنشير الى هذا عند ذكر معجزات عيسى \_ عليه السلام \_ فى احيائه الموتى باذن الله تعالى فى ذلك • • كما رواه البيهقى عن عمرو بن سواد •

فقلت: اعطى عيسى احياء الموتى ٠٠

فقال: أعطى محمد الجذع الذى كان يخطب الى جذب حتى هيىء له المنبر، فلما هيىء له حن الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك • وهذا اسناد صحيح الى الشافعى رحمه الله وهو مما كنت أسمع شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزنى رحمه الله، يذكره عن الشافعى، رحمه الله وأكرم مشواه • وانما قال : فهذا أكبر من ذلك، لأن البحن عنه ليس محلا للحياة، ومع ذلك حمل له شعور ووجد لما تحول عنه الى المنبر فأنه حن جنين المشاد حتى نزل اليه رسول الله على فاحتضنه وسكنه حتى سكن •

● قال شيخنا: وأما أن الله كلم موسى تكليما، فقد حصل الكلام للنبى والله الاسراء مع الرؤية، وهو أبلغ أما الرؤية فشيها خلاف مشهور بين الخلف والسلف، ونصرها من الأبّهة أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة،

المشهود له بامام الأئمة ، واختار ذلك القاضى عياض والشيخ محيى الدين النووى •

وجاء عن ابن عباس تصديق الرؤية ، وجاء عنه تفنيدها ، وكلاهما في صعيح مسلم ٠٠ وفي الصحيحين عن عائشة انكار ذلك ، فعن ابن مسعود وأبي هريرة وعائشة ان المرئي في المرتين المذكورتين في أول سورة النجم انما هو جبريل \_ عليه السلام ٠٠

وفى صحيح مسلم عن أبى ذر قال : قلت يا رسول الله هل رأيت ربك ؟

فقال: « نور أنى أراه ؟! » -

وفى رواية: « رآيت نورا » م

وهذا الذى ذكره شيخنا فيما يتعلق بالمعجزات الموسوية ومنا فان الله تعالى كلم موسى وهو بطور سيناء وسأل الرؤية فمنعها • • وكلم محمدا وسين للله الاسراء وهو بالملأ الأعلى حين رفع لمستوى فيه صريف الأقلام ، وحصلت له الرؤية في قول طائفة كبيرة من علماء السلف والخلف ، والله أعلم •

قال الله تعالى:

وَأَضْمُمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنَ غَيْرِسُوعَ ءَايَدًّ أُخْرَى ۞ لِنُرِيكِ مِنْءَ اليَّيْنَ الْصُحْبُرَى ۞

TT \_ TT : 46

وقال لمحمد:

آما اليد التي جعلها الله برهانا وحجة على فرعون
 وقومه ، كما قال تعالى بعد ذكر صيرورة العصاحية :

## ۅٙٲڎڂۣڷ۫ؽۮٷڿۼؖؽڮڎؘۼٛٷػڂٛڿٛ؉ؽۻۜٲۥٛٷٚۼٙؽٷڰؖڂڣ ڗۺۼٵڽڮٳڶ؋۫ڗؙٷٚڒۘٷۊٙڎۣڡؚڴۣٳڹ۫ۿٷڴٷٛڰٷٵڣٚڶۣۊؽڒڰ

النمل: ١٢

وقال تعالى:

ٱسُلُكُ يَدَكَ فِحَيَّدِا ﴿ تَخْرَجُ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِسُوْءِ وَأَضَّمُمُ إِلَيْكَ بَحَنَا حَكَ مِنَ السَّفَ عَرُسُوَءِ وَأَضَّمُمُ إِلَيْكَ بَحَنَا حَكَ مِنَ السَّفِي فَكَ الْوَا مُرْهَانَا نِرْمِن رَبِّكِ إِلَى فِرْجُونَ وَمَلِإِنْ عِنْمَ إِنَّهُ مُكَانُواْ قَوْمًا فَلِيقِينَ ۞

القصص : ۳۲۰

قال في سورة طه آية أخرى (لنريك من آياتنا الكبرى) فقد أعطى الله محمدا انشقاق القمر باشارته اليه فرقتين ، فرقة من وراء جبل حراء ، وأخرى أمامه كما تقدم بيان ذلك بالأحاديث المتواترة مع قوله تعالى :

## ٱقْرَبَنِ لِسَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَصَرُ فَ وَإِن يَرَوْاءَايَةً يُدْرِضُوا وَيَقُولُوا لِيَّةُ مِنْ الْمَاكِةَ وَانشَقَّ الْقَصَرُ فَ وَإِن يَرَوْاءَايَةً يُدْرِضُوا وَيَقُولُوا لِيَّةُ فِي الْمَاكِنَةُ فَا اللّهُ الل

أول سورة القمر أية ١ - ٢

ولا شك أن هذا أجل وأعظم وأبهر في المعجزات وأعم وأظهر وأبلغ من ذلك ٠٠

• وقال ابن حامد: قالوا: فان موسى أعطى اليد البيضاء • • قلنا لهم: فقد أعطى محمد عليه ما هو أفضل من ذلك

قائد الأمم \_ 223

نورا كان يضىء عن يمين حيثما جلس وعن يساره حيثما جلس يراه الناس كلهم ، وقد بقى فى ذلك النور الى قيام الساعة .

وعن الطفيل بن عمرو الدوسى انه طلب من النبى عليه آية تكون له عونا على اسلام قومه من بيته هناك ، فسطع نور بين عينيه كالمصباح ، فقال : اللهم فى غير هنا الموضع ، فانهم يظنونه مثله م فتحول النور الى طرف سوطه ، فجعلوا ينظرون اليه كالمصباح فهداهم الله على يديه ببركة رسول الله وبدعائه لهم فى قوله : « اللهم اهد دوسا ، وأت بهم» . وكان يقال للطفيل : ذو النورين لذلك وقد ذكرنا حديث اسيد بن حضير وعباد بن بشر فى خروجهما من عند النبى اسيد بن حضير وعباد بن بشر فى خروجهما من عند النبى افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف عصا أحدهما فلما افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف عصا احدهما في صحيح البخارى وغيره ،

● وأما دعاؤه ـ عليه السلام ـ بالطوفان ، وهو الموت الذريع في قوله ، وما بعده من الآيات والقعط والجدب ، فانما كان ذلك لعلهم يرجعون الى متابعته ويقلعون عن مخالفته فما زادهم الاطغيانا كبيرا ، قال الله تعالى :

قطاريهمون المية إلى المية الله المية المية

الزخرف: ٤٨ ، ٤٤

وَقَالُواْ مَهُمَا تَأْتِهَا بِهِ مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنَاعِلَهُ مُلَا لِلْمُ وَاللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مُنَاسِّلُنَا عَلَيْهُ مُلَا لللّهُ مَا اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنَا اللّهِ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهِ مُنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ

الاعراف آية ١٣٢ ــ ١٣٦

وقد دعا رسول الله على على قريش حين تمادوا على مخالفته بسبع كسبع يوسف فقحطوا حتى أكلوا كل شيء ، وكان أحدهم يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجوع مد وقد فسر ابن مسعود قوله تعالى :

## فَأَرْفَقِتِ، يَوْمَرَا أَقِالسَّمَاءِ بِلَهُ عَانِ تَبِينِ فَ

الدخان : ١٠

بذلك ، كما رواه البخارى عنه فى غيرما موضع من مسجيحه ، ثم توسلوا اليه ، صلوات الله وسلامه عليه ، بقرابتهم منه ، مع انه بعث بالرحمة والرافة فدعا لهم ، فاقلع عنهم ، ورفع عنهم العذاب ، وأخيرا نجوا بعدما كانوا قد أشرفوا على الهلكة :

● واما فلق البحر لموسى ـ عليه السلام ـ حين أمره الله. تعالى حين تراءى الجمعان أن يضرب البحر بعصاه فانفلق. فكان كل فلق كالطود العظيم فانه معجزة عظيمـة باهـرة ، وججة ما هرة • وفي اشارته وقل بيده الكريمة الى قمر السماء فانشق القمر فلقتين وفق ما سأل قريش ، وهم معه جلوس في ليلة البدر ، اعظم آية وايمن دلالة ، وأوضح حجة وابهر برهانا على نبوته وجاهه عند الله تعالى • ولم ينقل معجزة عن نبى من الأنبياء من الآيات الحسيات أعظم من هذا • وهذا اعظم من حبس الشمس ليوشع بن نون حتى تمكن من الفتح ليلة السبت • •

وقد تقدم من سيرة العالاء بن العضرمي وأبي عبيد الثقفي وأبي مسلم الخولاني وسير الجيوش التي كانت معهم على تيار الماء ومنها دجلة وهي جارية عجاجة تغترف الخشب من شدة جريها •

واما تظليله بالغمام في التيه مع فقد ظللت رسول السام في التي الغمامة التي رآها بحيرا الراهب وهبو ابن بنيي عشرة سنة ، صحبه عمه أبو طالب وهو قادم الى الشام في تجارة مع وهذا أبهر من جهة انه كان وهو قبل أن يوحي اليه وكانت الغمامة تظلله وحده من بين أصحابه ، فهذا أشد في الاعتناء وأظهر من غمام بني اسرائيل وغيرهم وأيضا فأن المقصود من تظليل الغمام انما كان لاحتياجهم اليه من شدة الحر وقد سبق أن ذكرنا أنه حين سئل النبي النه من أن يدعو لهم ليسقوا ، لما هم عليه من الجوع والجهد والقحط ، فرفع يديه وقال : « اللهم اسقنا اللهم اسقنا ، ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار ، فأنشات من دعائه المسحابة مثل الترس ، فلما توسيطت السيماء انتشرت ثم

قال أنس: فلا والله ما راينا الشمس سبتا ولما سالوه أن يستصحى ( يطلب صحو السماء ، وذهاب الغيم والمطر ) لهم رفع يده وقال: « اللهم حوالينا ولا علينا » • •

فما جعل يشير بيديه الى ناحية انحاز السيحاب اليهم ، حتى صارت المدينة مثل الاكليل يمطر ما حولها ولا تمطر ، فهذا تظليل عام محتاج اليه ، أكثر من الحاجة الى ذلك، وهو أنفع منه ، وهو بشير أبلغ فى المعجزات وأظهر فى الاعتناء ، والله أعلم -

وأما انزال المن والسلوى عليهم ، فقد كثر رسول الله الطعام والشراب في غير ما بوطن كما تقدم من اطعام البعم الغفير من الشيء اليسير ، كما أطعم يـوم المخندق من شويهه جابر بن عبد الله وصاعه الشعير، أزيد من ألف نفس جائعة ، صلوات الله وسلامه عليه الى يوم الدين وقد ذكر أبو نعيم وابن حامد أيضا هنا ، أن المداد بالمن والسلوى ، انما هو رزق رزقوه من غير كد منهم ولا تعب من أورد في مقابلته حديث تحليل المنعم ، ولا يحل لأحد قبلنا وحديث جابر في السيرة ، الى أن أكلوا الخيط ، ؟ عن دابة تسمى العنبر ، فأكلوا منها ثلاثين من يوم وليلة حتى سمنوا وتكسرت بطونهم والعديث في الصحيح ، وسيأتي ذكره المائدة في معجزات المسيح \_ عليه السلام ،

وأما قوله تعالى:

\* وَإِذِ ٱسۡ تَسۡقَامُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلۡنَا ٱضۡرِب يِّعَصَالَا ٱلۡجُـزَّ فَالْفَكَرَتُ مِنْهُ ٱلۡمُنتَاعَشَٰمَ عَيْنَا قَدُّعَلِم كُلُّا نَاسِ مَشْرَيُهُمُ كُلُوا وَٱشۡرَاهُوا مِنْ رِّذُقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْشَوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞

البقرة ٦٠

فقد ذكرت الأحاديث الواردة عن النبى الله في وضع يده في ذلك الاناء الصغير الذي لم يسع بسطها فيه ، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه أمثال العيون • • وكذلك كثر الماء في غير ما موطق • • وقد استسقى الله لأصحابه في المدينة وغيرها ، فأجيب طلب السؤال وفق الحاجة لا أزيد ولا أنقص،

وهذا أبلغ في المعجزة ٠٠ ونبع الماء في الحجر ، فأنه محل لذلك ٠

قال أبو نعيم: فأن قيل: أن موسى كأن يضرب بعصاه العجر فينفجر منه اثنتا عشرة عينا في التيه ، قد علم كل أناس مشربهم ، قيل: كأن لمحمد والتي مثله أو أعجب من فبع الماء من العجر مشهور في العلوم والمعارف ، وأعجب من ذلك نبع الماء من بين اللحم والدم والعظم ، فكان يفرج بين أصابعه في مغضب (اناء تنسل فيه الثياب) ،فينبع من بين أصابعه الماء فيشربون ويستقون ماء جاريا عندبا ، يروى أصابعه الماء فيشربون ويستقون ماء جاريا عندبا ، يروى الكثير من الناس والخيل والابل من ثم روى عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه قال: كنا مع رسول الشاب في غزوة غزاها ، فبات الناس في مخمصة ، فدعا بركوة فيها ، ثم مج فيها وتكلم ما شاء الله أن يتكلم ، ثم أدخل أصبعه فيها ، ثم مج فيها وتكلم ما شاء الله أن يتكلم ، ثم أدخل وملئوا قربهم واداواتهم وملئوا قربهم واداواتهم وملئوا قربهم واداواتهم و

#### حبس الشمس ليوشع بن نون:

وقد كان نبى بنى اسرائيل بعد موسى \_ عليه السلام \_ وهو الذى خرج ببنى اسرائيل من التيه ودخل بهم بيت المقدس بعد حصار ومقاتلة ، وكان الفتح قد ينجز بعد العصر يوم الجمعة ، وكادت الشمس تغرب ويدخل عليهم البيت فلا يتمكنون معه من القتال ، فنظر الى الشمس وقال : الك مأمورة وأنا مأمور \* ثم قا : « اللهم احبسها على \* فعبسها الله عليه حتى فتح البلد ، ثم غربت روى مسلم عن أبى هريرة حن النبى عليه قال : « غزا نبى من الأنبياء ، فقال أبى هريرة حن النبى عليه قد ملك بضع امرأة (أى ملك فرجها بالنكاح) وهو يريد أن يبنى بها \* ولما يبن ولا آخر قد بنى بنيانا ، ولما يرفع سمقفها \* \* ولا لآخر قد اشترى غنما »

أو خلفات (جمع خلفه) وهى الحامل من الابل ، وهو منتظر ولادتها • قال : فغدا ، فأدى (أى قرب جيوشه وجمع على للقرية • وقد يكون المعنى : حان وقرب فتحها للقرية حتى صلاة العصر ، أو قريبا من ذلك ، فقال للشمس : أنت مأمورة وأنا مأمور ، اللهم احبسها على شيئا ، فحبست عليه حتى فتح الله عليه ) • •

اذا علم هذا ، فانشقاق القمر فلقتين، حتى صارت فلقة من وراء الجبل ، أعنى حراء ، والأخرى من دونه ، أعظم في المعجزة من حبس الشمس قليلا .

قال شيخنا العلامة أبو المعالى الزملكانى : وآما حبس الشمس ليوشع فى قتال الجيادين ، فقد انشق القمر لنبينا محمد على ، وانشقاق القمر فلقتين أبلغ من حبس الشمس عن سيرها ، وصحت الأحاديث وتواترت بانشقاق القمر ، وأن قريشا قالوا: وأنه كان فرقة خلف الجبل وفرقة أمامه ، وأن قريشا قالوا: هذا سعر أبصارنا ، فورد المسافرون وأخبروا أنهم رأوه مفترقا ٠٠ قال الله تعالى :

#### « اقتربت الساعة وانشق القمر »

القمر (١)

قال: وقد حبست الشمس لرسول الله ﷺ مرتين -

احداها: ما رواه الطحاوى وقال: رواته ثقات ، وسماهم وعدهم واحد واحدا ٠٠ وهو أن النبي الله كان

يوحى اليه ورأسه فى حجر على ـ رضى الله عنه ـ فلم يرفع رأسه حتى غربت الشمس ولم يكن على صلى العمر، فقال رسول الله عليه اللهم انه كان فى طاعتت وطاعة رسولك ، فاردد عليه الشمس فرد الله عليه الشمس حتى رؤيت ، فقام على فصلى العصر ، ثم غربت » \*

والثانية: صبيحة الاسراء ، فانه على أخبر قريشا عن مسراه من مكة الى بيت المقدس • فسألوه عن أشياء من بيت المقدس ، فجلاه الله له حتى نظر اليه ووصفه لهم • • وسألوه عن عير كانت لهم في الطريق ، فقال « انها تصل اليكم مع شروق الشمس » •

فتأخرت ، فعبس الله الشمس عن الطلوع حتى كانت العصر ٠٠ روى ذلك ابن بكر في زياداته على السيرة ٠

آما حدیث رد الشمس ببیت علی ـ رضی الله عنه \_ فقد تقدم ذکرنا له \*\* وهو مستنکر من جمیع الوجوه \*\* وقد مال الی تقویته أحمد بن صالح المصری الحافظ، وأبو حفص الطحاوی ، والقاضی عیاض ، وكذا صححه جماعة من الرافضة \* ورده وحكم بضعفه آخرون من كبار حفاظ الحدیث \* ونقادهم \*

وذكره الشيخ جمال الدين أبو فرج بن الجوزى في كتابه « الموضوعات » \*

و آما ما ذكره ابن بكير في زياداته على السيرة ، من تآخر طلوع الشمس عن ابان طلوعها ، فلم ير لغيره من العلماء ، على آن هذا ليس من الأمور المشاهدة وأكثر ما في الباب أن الراوى روى تأخير وقوعها ولم نشاهد حبسها عن وقته -

ما أعطى ادريس \_ عليه السلام \_ اوما أعطى \_ معمد صلى الله عليه وسلم \_:

قال أبو نعيم: وأما القول فيما أعطى ادريس ـ عليه السلام ـ الرفعة التى نوه الله بذكرها فقال: « ورفعناه مكانا علما »

مريم ۷۵

القول فيه أن نبينا محمدا على أعطى أفضل وأكمل من ذلك ، لأن الله تعالى رفع ذكره في الدنيا والآخرة فقال:

### ( ورفعنا لك ذكرك )

الشرح : ٤ فليس خطيب ، ولا شهيخ ، ولا صهاحب صهاد الا ينهادى بهها : أشهد أن لا اله الا الله ، وان محمدا رسول الله ، فقه من الله السمه باسمه ، في مشهارة الأرض ومغاربهها ، وذلك مفتهاح للمهالاة ذلك ، قال جبريل قال الله : اذا ذكرت ذكرت ، ورواه ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، ثم روى الله تعمل به من أمر السموات والأرض ، قلت : يارب انه لم يكن نبي قبلي الا قد كرمته ، جعلت ابراهيم خليلا ، وموسى كليما ومخرت لداود الجبال ، ولسهيمان الريح والشياطين ، وأحييت لعيسى المهوتي ، فما جعلت لي ؟ قال أوليس قه أعطيتك أفضل من ذلك كله ؟ أن لا أذكر الا ذكرت معى ، وجعلت صدور أمتاك انا حين يقرأون القرآن ظاهر ولم أعطها أمة ، وآنزلت عليك كلمة من كنوز عرشى : لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ،

وهذا اسناده فیه غرابة ولكن أورد له شاهدا من طریق أبى القاسم ابن بنت منیع البغوى ، عن ابن عباس مرفوعا بنحوه -

وقد رواه أبو زرعة الرازى في كتابه « دلائل النبوة « سياق آخر وفيه انقطاع وقال بعض الأئمة : رفع الله ذكره ، وقرنه باسمه في الأولين والآخرين ، وكذلك يرفع قدره ويقيمه مقاما محمودا يوم القيامة ، يغبطه به الأولون والآخرون ويرغب اليه الخلق كلهم حتى ابراهيم الخليال كما في صحيح مسلم .

فأما التنسويه بذكره فى الأمم الخالية ، والقسرون السابقة ، ففى صحيح البخارى عن ابن عباس قال : ما بعث الله نبيا الا اخذ عليه الميثاق ، لئن بعث محمد وهسو حى ليؤمنن به وليتبعنه ولينصرنه ، وأمره أن يأخذ على امته العهد والميثاق ، لئن بعث محمد وهم أحياء ليومنن به وليتبعنه .

وقد بشرت بوجوده الأنبياء حتى كان آخر من بشر به عيسى ابن مريم خاتم أنبياء بنى اسرائيل وكذلك بشرت به الاحبار والرهبان ، والكهان ولما كانت ليلة الاسراء رفع من سماء الى سماء حتى سلم على ادريس للخامسة وهو في السلماء الرابعة ثم جاوزه الى الخامسة ثم الى السابعة فسلم على موسى بها ثم جاوزه الى المعمور ، الى السابعة فسلم على ابراهيم الخليل عند البيت المعمور ، ثم جاوز ذلك المقام فرفع لمستوى سمع فيه صريف الأقلام ، وجاء سدرة المنتهى ورآى الجنة والنار وغير ذلك من الآيات الكبرى ، وصلى بالأنبياء ، وشيعه من كل مقربوها وسلم عليه رضوان خازن الجنات ، ومالك خازن النار ، فهذا هو الشرف وهذه هى الرفعة ، وهذا هو التكريم والتنويه ، والاشهار والتقديم ، والعظمة ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين ،

واما رفع ذكره في الآخرين ، فان دينه باق وناسخ لكل دين - • ولا ينسخ هو آبد الآبدين ، ودهر الداهرين الى يوم

الدين • ولا تزال طائفة من أمته ظاهرين عسلى الحق لا يضرهم من خدلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة • والنداء في كل يوم خمس مرات على كل مكان من الأرض: أشهد أن لا اله الا الله ، وأشهد أن محمد رسول الله • وهكذا كل خطيب يخطب لابد أن يذكر في خطبته وما أحسن قول حسان:

أغـر عليه للنبوة خاتـم من الله من نور يلوح ويشهد وضم الآله اسم النبى الى السمه اذا قال فى الخمس المؤذن أشهد وشـــق لـه من السـمه ليجله فذو العرش محمـود وهذا محمد

وقال المرصرى رحمه الله:

الم تسر آبا لا يصبح آذاننا ولا فرضنا ان لم نكرره فيهما ؟ ما أوتى داود ـ عليه السلام ـ وما أوتى محمد

#### قال تعالى:

« اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود فا الأيد انه أواب ، انا سغرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والاشراق • والطير محشورة كل له أواب • وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الغطاب »

. سورة ص (١٧ ــ ١٩)

قال تعالى:

### \* وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَا وَيُدَمِنَّا فَضَّ لَكَيْ يَكِيالُهُ أَوِّي مَعَكُمُ وَالطَّلِيَّ وَالنَّالَا الْمُالْحَدِيدَ ۞ أَنْ اَعْمَلُ سَلِغَكِ وَقَدِّرْ فِالسَّرُّدُ وَلَعْمَلُوا صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞

سبآ ۱۰، ۱۱

لقد كان داود \_ عليه السلام \_ طيب الصوت ، وقد سخر الله تعالى له الطير يسبعن معه وكانت الجبال أيضا تجيبه وتسبح معه ، وكان سريع القراءة ، يأمر بدوابه فتسرج فيقرا الزبور بمقدار ما يفرغ من شأنها ثم يركب م كان لا ياكل الا من كسب يده ، صلوات الله وسلامه عليه . . وقد كان نبينا \_ وقد كان نبينا \_ وقد كان نبينا \_ وقد ترا رسول الله والتي والتين والزيتون ، فما سمعت صوتا أطيب من صوته وكان يقرأ ترتيلا كما أمره الله \_ عز وجل \_ بذلك .

وأما تسبيح الطير مع داود ، فتسبيح الجبال الصم أعجب من ذلك مدود تقدم في الحديث أن العصا سبح في كف رسول الله عليه • قال ابن حامد : هذا حديث مشهور •

وكانت الأحجار والأشجار والمدر تسلم عليه عليه عليه عليه صحيح البخارى عن ابن مسعود قال : لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ٠٠ يعنى بين يدى النبي عليه والمدر المعام وهو يؤكل ٠٠ يعنى بين يدى النبي عليه والمدر المعام وهو يؤكل ٠٠ يعنى بين يدى النبي عليه والمدر المعام وهو يؤكل ٠٠ يعنى بين يدى النبي عليه والمدر المدر المدر

وكلمه ذراع الشاة المسمومة · وأعلمه بما فيه في السم ، وشهدت نبوته الحيوانات الانسية والوحشية ، والجمادات أيضا · · كما تقدم بسطه ·

ولا شك أن صدور التسبيح من الحصا الصغار الصم التي لا تجاويف فيها ، أعجب من صدور ذلك من الجبال ، لمأ

فيها من التجاويف والكهوف ، فانها وما شاكلها تردد صدى الأصوات العالية غالبا ، كما قال عبد الله بن الزبير : كان اذا خطب ، وهو أمير المدينة بالحرم الشريف ، تجاوبه الجبال وقبيس وزرود ، ولكن من غير تسبيح ، فان ذلك من معجزات داود ـ عليه السلام ـ ومع هذا كان تسبيح الحصا في كف رسول الله عليه وأبى بكر وعمر وعثمان أعجب .

وأما أكل داود من كسب يده ، فقد كان رسول الله عليه عليه يأكل من كسبه أيضا ، كما كان يرعى غنما لأهل مكة على قراريط ، وقال « وما من نبى الا وقد رعى الغنم » •

وخرج الى الشام في تجارة لغديجة فصار به -

وقال الله تعالى:

« وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق لولا أنزل اليه ملك فيكون معه نذيرا (\*) أو يلقى اليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسعورا (\*) انظر كيف ضربوا لله الأمشال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا »

الفرقان : ٧ \_ ٩

وقوله تعالى:

« وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا انهم الميك الأسواق » ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق » الفرقان : ٢٠

أى للتكسب والتجارة طلبا للربح العلال -

ثم لما شرع الله الجهاد بالمدينة ، كان يأكل مما أباح الله له من المغانم التي لم تبح قبله وما أفاء الله عليه من أموال الكفار التي أبيحت له دون غيره ، كما جاء في المسند عن ابن

عمر قال : قال رسول لله على « بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقى تحت ظل رمحى ، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم »

وأما الانة الحديد بغير نار كما يلين العجين في يده، فكان يصنع هنده الدروع الداوودية ، وهي الزرديات السابغات وأمره الله تعالى بنفسه بعملها «وقدر في السرد»، أن ألا يدق المسمار فيفلق ، ولا يغلظه فينقصم

وقال تعالى:

## « وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل أنتم شاكرون »

وقد قال بعض الشعراء في معجزات النبوة:

نسبج داود ما حمى صاحب الغار وكان الفخار للعنكبوت

والمقصود في الانة الحديد • • معه وقد سبق أن ذكرنا أنه عند حفر الخندق قد عرضت لهم كدية ، وهي الصغرة في الأرض ، فلم يقدروا على كسرها ولا شيء منها ، فقام اليها رسول الله على وقد ربط حجرا على بطنه من شدة الجوع ، فضربها ثلاث ضربات ، لمت الأولى حتى أضاءت لها قصور الشام ، و بالثانية قصور فارس والثالثة انسالت الصخرة كانها كثيب من الرمل •

ولا شك أن انسيال الصخرة التي لا تنفعل ولا بالنار أعجب من لين الحديد الذي ان أحمى لان ، كما قال بعضهم :

فلو أن ما عالجت لين فروادها بنفسى للان الجلد والجندل المرخر

فلو أن شيئا أشد قوة من الصخر لذكره هذا الشاعر البالغ ، قال الله تعالى :

مُمُّ قَسَتُ الْمُؤَكِّمُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْجُارَةِ أَوْالَشَدُّ قَسَوَةً وَإِنَّ مِنَ الْجُارَةِ الْمُؤْكِمُ مِنْ مُنَاكِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُنَاكِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُنَاكِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُنَامِ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وآما قوله تعالى:

\* قُلْ كُونُوا حِكَادًا أَوْحَدِيلًا ۞ أَوْخَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُ أَقُولُ الَّذِي فَطَلَ كُمُ اَوَلَا مَكَّوَةً فَسَيْءُ غِضُونَ إِلَيْكَ وَءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَكَىٰ هُوَ قُلْعَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيَةً ۖ ۞

الاسراء: ٥٠، ١٥

فذلك لمعنى آخر فى التفسير ، وحاصله أن العديد أشد امتناعا فى الساعة الراهنة من العجر ما لم يعالج، فاذا عولج انفعل العديد ولا ينفعل العجر • • والله أعلم •

وقال أبو نعيم: فإن قيل: فقد لين الله لداود \_ عليه السلام \_ العديد حتى سرد منه الدروع السوابغ • قيل • لينت لمحمد عليه العجارة وصم الصخور ، فعادت له غارا استتر به من المشركين يوم أحد، مال الى الجبل ليخفى شخصه عنهم، فلين الجبل حتى أدخل رأسه فيه ، وهذا أعجب ، لأن العديد تلينه النار ، ولم نر النار تلين الحجر • قال : وذلك بعد ظاهر باق يراه الناس \_ قال وكذلك في بعض شعاب مكة حجرمن جبل أصم استروح في صلاته اليه ، فلان الحجر حتى أثر فيه بذراعيه وساعديه ، وذلك مشهود يقصده المجاح ويزدونه بذراعيه وساعديه ، وذلك مشهود يقصده المجاح ويزدونه دابته ، البراق \_ وموضعه يلمسه الناس الى يومنا هذا •

غريب جدا ، ولعله قد أسنده هو فيما سلف ، وليس ذلك غريب جدا ، ولعله قد أسنده هو فيما سلف ، وليس ذلك بمعروف في السيرة المشهورة واما ربط الدابة في الحجر فصيح والذي ربطها جبريل كما في صحيح مسلم رحمه الله .

ولا شك أن العرب أفصح الأمم ، وكان النبى على المسلم المسلم

خامسا: ما أوتى سليمان بن داود عليهما السلام وما أوتى محمد صلى الله عليه وسلم:

قال الله تعالى:

هَلْمَاعَطَ أَوْاَفَأَتُهُ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَا لَقَا صَحْسَنَ كَتَابِ ۞ ص ٢٩ \_ ٤٠

قال الله تعالى:

وَلِسُكَمَّنَ السِّحَ عَاصِفَةَ وَلِسُكَمِّنَ السِّحَ عَاصِفَةَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَ إِلَّا لَا رَضِ النِّي الكَلَافَةِ الْفَاقِيَّةِ وَكَا بِكُلِّ الْخَوْدِ عَالِمِينَ اللهِ اللهِ ١٨ ـ ٨٢ ـ ٨٢ ـ ٨٢

قال الله تعالى :

وَلَهُ لَيْمُنَ اللّهِ وَالْحَهَا اللّهُ مُنْ وَأَسَلَنَا لَهُ وَكُنْ الْقِطْرِ وَلِهُ لَيْمَنَّ الْكِيْحِ مُن يَعَمُلُ بَيْنَ يَكَيْهِ مِإِذْ نِ رَبِّهِ وَصَن يَنِغُ مِنْهُمْ مَنْ الْقِطْرِ وَمِنَا لِيُحِينَ عَذَا بِي السّّعَيْرِ فَي يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَا الْمِن مِّحَلِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجُوابِ وَقَدُورٍ وَلِسِينَا فِي الْمَالُونَ الْمُومَالِيثَ الْمَاوُدَ شَكْرًا وَقَلِيلُ أَنِّ عَبَادِي

سيباً ۱۲ ، ۱۳

وقد سبق ذلك في التفسير ، وفي العديث الذي رواه الامام آحمد وصححه الترمذي وابن حيان والعاكم في مستدركه ، عن عبد الله بن عمرو عن النبي الله «أن سليمان عليه السلام لل فرغ من بناء بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثا : سأل الله حكما يوافق حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده • • وأنه لا يأتي هذا المسجد أحد الاخرج من ذلك كيوم ولدته أمه وأن تسخير الريح لسليمان ، فقد قال الله تعالى :

# ێٵٛۺۜٛٲڷڵٙڒۣڽؘۜٵٙڡۘٮؙٛٷڷٳڎٙڒؙٷڵڹػڡۜڎٲۺؖۼۘؽؽؙڴؙڔٳۮٚۼٵٛۼڰؗڴٛڿۏٛۮۨٷ۠ڷڝؖڶٵ ۼٙڸٙؿٟٞڔٞڔڮۣٵۊڿۘۏۘۊٲڷڗڗۘٷۿٲۊڲٲؽٵٞۺؖۼؚٵڞٙڡڶۏۜڹڝؚۑؖڔڰ

الأحزاب ٩

وقد تقدم في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس ان رسول الله علي قال ( نصرت بالصبا ، وأهلكت عاد بالدبور )

وثبت في الصحيحين نصرت بالرعب من مسيرة شسهر » ومعنى ذلك أنه عَلِيلًا كان اذا قصد قتال قوم عن الكفار ألقى

الله الرعب في قلوبهم قبل وصوله اليهم بشهر ، ولو كان مسيره ، شهرا ، فهذا في مقابلة : غدوها شهر ورواحها شهر - ، بل هذا أبلغ في التمكن والنصر ، والتأييد ، والظفر -

وسخرت الرياح شوق السحاب لانزال المطر الذي امتن الله به حين استسقى رسول الله إليه في غير موطن كما تقدم .

قال أبو نعيم: فإن قيل: فإن سليمان سخرت له الريح فسارت في بلاد الله ، وكان غدوها شهرا ورواحها شهرا ، قيل: أعطى محمد والله أعظم وأكبر ، لأنه سلان في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس مسيرة شهر ، وعرج به في ملكوت السموات مسيرة خمسين ألف سنة ، في أقل من ثلث ليلة ، فدخل السموات سماء سماء ، ورأى عجائبها ، ووقف على الجنة والنار ، وعرض عليه أعمال أمته ، وصلى بالانبياء وبملائكة السموات ، واخترق الحجب ، وهذا كله في ليلة فأنها ، أكبر وأعجب وأما تسخير الشياطين بين يديه تعمل له فقد أنزل الله الملائكة المقربين لنصرة عبده ورسوله محمد ويوم فقد أنزل الله الملائكة المقربين لنصرة عبده ورسوله محمد ويوم في غير ما موطن • يوم أحد ، ويوم بدر ، ويوم حنين ، ويوم الشياطين ، قد ذكر ذلك أعظم وأفضل ، وأجل وأعلى من تسخير الشياطين ، قد ذكر ذلك ابن حامد في كتابه •

وفي الصحيحين عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ عن النبى الله عنه \_ عن النبى الله قال: ان عفريت من البن تفلت على البارحة \_ أو كلمه نحوها \_ فقطع على الصلاة ، فأمكننى الله منه فأردت أن أربطه الى سارية من سوارى المسجد حتى تصبحوا وتنظروا اليه كلكم فذكرت دعوة أخى سليمان « رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى » فرده الله خاستًا •

وفى رواية لمسلم عن أبى الدرداء « ثم أردت أخذه ، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة » \*

وروى الامام أحمد بسند جيد عن أبي سعيد أن رسول الله عليه قام يصلى الصبح وهو خلفه ، فقرأ فالتبست عليه القرآءة ، فلما فرغ من صلاته ، قال «لو رأيتمونى وابليس، فأهويت بيدى ، فمازلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعى هاتين ، الابهام والتي تليها ، ولولا دعوة أخى سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوارى المسجد يتلاعب به صبيان المدينة » ـ وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد ، أن رسول الله عليه قال « اذا دخل شهر رمضان فتحت أبوابالجنة ، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين » .

وفي رواية « مردة الشياطين « \* \* فهذا من بركة ما شرعه الله من صيام شهر رمضان وقيامه \* \* وسيأتي عند ابراء الأكمة والأبرص من معجزات المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام \_ دعاء رسول الله عليه لغير واحد ممن أسلم من البحن فشفى وفارقهم خوفا منه ومهابة له ، وامتشالا لأمره صلوات الله وسلامه عليه ، وقد بعث الله نفرا من الجن يستمعون القرآن فأمنوا به وصدقوه ، ورجعوا الى قومهم فدعوهم الى دين محمد عليه وحذروهم من مخالفته ، لأنه كان مبعوثا الى الانس والجن فأمنت طوائف من الجن كثيرة ، ووفدت اليه منهم وفود كثيرة ، وقرأ عليهم سورة الجن وأخبرهم بأن من أمن منهم فله النجات الجنان ، وما عن كفر من النيران، وشرع أهم ما يأكلون وا يطعمون دوابهم، فدل على أنه بين لهم ما هو أهم من ذلك وأكبر "

وقد ذكر ابو نعيم حديث الغول التي كانت تسرق التمر من جماعة من أصحابه عليه ويريدون احضارها اليه فتمتنع كل الامتناع خوفا من المشول بين يديه ، ثم افتدت منهم بتعليمهم قراءة آية الكرسي التي لا يقرب قارئها الشيطان والغول هو الجن المبتدى بالليل في صورة مرعبة .

 قال: قلت: يا رسول الله • شكا محاجة شديدة وعيالا، فرحمته فغليت سبيله •

قال : « أما انه قد كذبك وسيعود » -

فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله والله وصداته ، فجعل يحشو من الطعام ، فأخذته ، فقلت : الأرفعنك الى رسول الله والله و

قال : دعني فاني معتاج ، وعلى عيال ، لا أعود ٠

فرحمته ، فخليت سبيله • • فأصبحت ، فقال لى رسول الله علي « يا أبا هريرة ما فعل أسرك ؟ »

قلت: يا رسول الله ، شكا حاجة شديدة وعيالا ، فرحمته فخليت سبيله ، قال : « أما انه قد كذبك ، وسيعود » فرصدته فجعل يحثو من الطعام ، فأخذته -

فقلت : لأرفعنك الى رسول الله عليه وهذا آخر ثلاث مرات ، انك تزعم لا تعود ثم تعود . .

قال : دعنی أعلمك كلمات ينفعك الله بها - - قلت - -

قال: اذا أويت الى فراشك فاقرأ آية الكرسى (الله لا اله الا هو الحى القيوم) حتى تختم الآية فانك لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح -

فعلينا سبيله ، فأصبحت ، فقال لى رسسول الله عليه هذا هما فعل أسيرك البارحة ؟ »

قلت : يا رسول الله ، زعم انه يعلمنى كلمات ينفعنى الله بها فخليت سبيله -

قلت: قال لى: اذا أو تيت الى فراشك فاقرا آية الكرسى من أولها حتى تختم الآية « الله الا اله الا هو الحى القيوم » ، وقال لى: ..لا يزال عليك من الله جافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح • • وكانوا أحرص أيء على المخير • • فقال النبى على : « أما انه قد صدقك وهو كذوب » تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟

قال : لا قال : « ذاكِ شيطان » ·

وأما ما جمع الله \_ تعالى \_ لسليمان من النبوة والملك كما كان أبوه من قبله ، فقد خير الله عبده معمدا على بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا ، فاستشار جبريل في ذلك ، فأشار اليه أن يتواضع ، فاختار أن يكون عبدا رسولا وقد روى ذلك من حديث عائشة وابن عباس .

ولا شك أن منصب الرسالة أعلى ... وقد عرضت على نبينا كنوز الأرض فأباها قال « ولو شئت لأجبرى الله معى جبال الأرض ذهبا ، ولكنى أجوع يوما وأشبع يوما » \*

وقد ذكرنا ذلك بأدلته وأسانيده ، في التفسير ، وفي السيرة أيضا ، وله الحمد والمنة .

وقد أورد الحافظ أبو نعيم طرفا منها ، عن أبى هريرة \_ رضى الله عنهم \_ قال : قال رسول الله والله « بينما أنا نائم جيء بمفاتيح خزائن الأرض فجعلت في يدى » • ومن حديث جابر مرفوعا « أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا على فرس أبلق جاءني به جبريل ، عليه قطيفة منسندس ومن حديث أبى لبابة مرفوعا « عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا ، فقلت : لا يارب ، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما ، فاذا جعت تضرعت البك ، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك »

قال أبو نعيم : فان قيل سليمان \_ عليه السلام \_ كان يفهم كلام العلير والنملة كما قال تعالى :

« حتى اذا أتوا على واد من النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يعطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون(١٨) فتبسم ضاحكا من قولها (١٩) »

. النمل: ۱۸ ، ۱۹

قيل: قد أعطى محمد على مثل ذلك وأكثر منه ، فقد تقدم ذكرنا لكلام البهائم ، وحنين الجدع ، ورغاء البعير ، وكلام الشجر وتسبيح العصى والحجر ، ودعائه اياه استجابة لأمره وما في معناه • • كل ذلك تقدم في الفصول يما ينشى عن اعادته •

قلت: وكذلك أخبره ذراع بما فيه من السم ، وكان ذلك ياقرار من وضعه فيه من اليهود وقال الله « انى لأعرف حجرا كان يسلم على بمكة قبل أن أبعث أنى لأعرفه الآن » ، لأنه جماد بالنسبة الى الطير والنمل ، لأنهما من العيوانات ذوات الأرواح وان كان سلاما نطقيا ، وهو الأظهر ، فهو أعجب من هذا الوجه أيضا ، كما قال على : رجعت مع رسول الله على بعض شعاب مكة ، فما مر بحجر ولا شجر ولا مدر الاقال ـ السلام عليك يا رسول الله ـ فهذا النطق سمعه رسول الله على ـ رضى الله عنه «

ما أوتى عيسى ابن مريم ـ عليه السلام ـ وما أوتى معمد صلى الله عليه وسلم:

لماذا سمى المسيح ؟ .

قيل: لمسحه الأرض ٠٠ وقيل: لمسح قدمه ٠٠ وقيل: المحروجه من بطن أمه ممسوحا بالدهان ٠٠ وقيل: لمسح جبريل له بالبركة · · وقيل لمسح الله الذنوب عنه وقيل: لأنه كان لا يمسح أحدا الا برأ · · حكاها كلها الحافظ أبو نعيم \_ رحمه الله \_ ·

#### أهم خصائصه \_ عليه السلام \_ :

ومن خصائصه ، آنه \_ عليه السلام \_ مغلوق بالكلمة من أنثى بلا ذكر ، كما خلقت حواء من ذكر بلا أنثى ، وكما خلق آدم لا من ذكر ولا من آنثى ، وانما خلقه الله تعالى مهن تزاب ثم قال له كن فيكون • • وكذلك يكون عيسى بالكلمة ، وينفخ جبريل في مريم ، فغلق منها عيسى •

ومن خصائصه أنه حى لم يمت ، وهو الآن بجسده فى السماء الدنيا ، وسينزل قبل يوم القيامة على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق ، فيملأ الأرض قسطا وعدلا ، كما ملئت جورا وظلما ، ويحكم بهذه الشريعة المحمدية ، ثم يموت ويدفن بالحجرة النبوية كما رواه الترمذي .

ومن خصائصه وأمه ، أن ابليس لعنه الله ، حين ولد ذهب يطعن فطعن في الحجاب كما في العديث الصحيح •

#### معجزات عيسى عليه السلام .. :

قال شيعنا العدلامة ابن الزملكاني رحمه الله: وأما معجزات عيسى عليه السلام مدنها احياء الموتى ، وللنبى من ذلك كثير ، واحياء الجماد أبلغ من احياء الميت • وقد كلم النبى المنازاع المسمومة ، وهذا الاحياء أبلغ من احياء الانسان الميت من وجوه •

ــ أحدهما : أنه احياء جزء من العيوان دون بقية الأجزاء • وهذا معجز لو كان متصلا بالبدن الشاني • انه

احياء وحدة منفصلة عن بقية أجزاء ذلك الحيوان مع موت البقية .

- انه أعاد عليه الحياة مع الادراك والعقل ، ولم يكن هذا الحيوان ، الذى هو جزؤه مما يعقل فى حياته ولا مما يتكلم : وفى هذا ما هو أبلغ من حياة الطيور التى أحياها الله لابراهيم عليه السلام •

قلت: وفي حلول الحياة والادراك والعقل في الحجر الذي كان يخاطب النبي الله بالسلام عليه كما روى في صحيح مسلم من المعجزات، هو أبلغ من احياء الحيوان في الجملة • • لأنه كان محلا للحياة في وقت ، بخلاف هذا حيث لا حياة له بالكلية قبل ذلك • • وكذلك تسليم الحجر والمدر عليه وكذلك الأشجار والاغصان ، وشهادتها بالرسالة • • وحنين الجذع • • قد جمع الحافظ ابن أبي الدنيا كتابا فيمن عاش بعد الموت وذكر منها كثيرا •

وقد ثبت عن أنس \_ رضى الله عنه \_ أنه قال : دخلنا على رجل من الأنصار \_ وهو مريض يعقل فلم نبرح حتى قبض \_ فبسطنا عليه ثوبه وسجيناه ، وله أم عجوز كبيرة عند رأسه ، فالتفت اليها بعضنا وقال : يا هذه احتسبى مصيبتك عند الله .

فقالت: وما ذاك ؟ آمات ابنى ؟ قلت: نعم • قالت: أحق ما تقولون ؟ قلنا نعم فمدت يدها الى الله تعالى ، فقالت: اللهم انك تعلم أنى أسلمت وهاجرت الى رسولك رجاء أن يعيننى عند كل شدة ورخاء ، فلا تحملنى هذه المصيبة اليوم •

قال: فكشف الرجل عن وجهه وقعد ، وما برحنا حتى أكلت معه .

وروى ابن أبى الدنيا عن أبى سبرة النعمى قال : أقبل رجل من اليمن ، فلما كان فى بعض الطريق نعق حماره ، فقام وتوضا ثم صلى ركمتين ثم قال : اللهم انى جئت من المدينة مجاهدا فى سبيلك وابتغاء مرضاتك ، وأنا أشهد أنك تحيى الموتى وتبعث من فى القبور ، لا تجعل لأحد على اليوم منه ، أطلب اليك اليوم أن تبعث حمارى ، فقام الحمار ينفض أذنيه \*

قال البيهقى اسناده صحيح ، ومثل هـذا يكون كرامة لصاحب الشريعة •

قال الشعبى: فأنا رأيت الحمار بيع أو يباع في الكناسة \_ يعنى بالكوفة \_ وفى رواية لابن أبى الدنيا أن ذلك كان فى زمن عمر بن الخطاب ، وقد قال بعض قومه ، فى ذلك :

ومنا الذی أحیا الاله حماره وقد مات منه كل عضو مفصل

و آما قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته للنبى الله ولأبى بكر وعمر ، وعثمان بالصدق ـ فمشهورة مروية من وجوه كثيرة صعيعة :

قال البخارى في التاريخ الكبير: أن زيد بن خارجة الخزرجي الأنصارى ، شهد بدرا وتوفي في زمن عثمان ، وهذا الذي تكلم بعد الموت م

وروى الحاكم فى مستدركه والبيهقى فى دلائله وصحيحه عن سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة الأنصارى، من بنى الحارث بن الخزرج ، توفى زمن عثمان ثن عفان فسجى بثوبه ، ثم انهم سمعوا جلجلة فى صدره ، ثم تكلم فقال : احمد فى الكتاب الأول ، صدق صدق ، أبو بكر

الضعيف في نفسه ، القوى في أمر الله \_ في الكتاب الأول ، صدق ، عمر بن الخطاب القوى في الكتاب الأول ، صدق ، عثمان بن عفان على منهاجهم \_ مضت اربع وبقيت ثنتان ، أتت الفتن وأكل الشديد الضعيف ، وقامت الساعة ، وسيأتيكم عن جيشكم خير .

قال سعید بن المسیب ، ثم هلك رجل من بنى حطمة ، فسجى بثوبه ، فسمع جلجلة فى صدره ، ثم تكلم فقال : ان أخا بنى حارث بن الخزرج صدق صدق -

ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأطول ، وصععه البيهقي -

قال : قد روى في الفلكي بعد الموت عن جماعة بأسانيد صحيحة والله أعلم •

قلت: ذكرت فى قطعة سخلة جابر يوم الخندق وأكل الألف منها \_ ومن قتيل شعير ، وقد أورد الحافظ بن المندر \_ المعروف بيشكر ، فى كتابه « الغرائب والمجائب » سنده أن رسول الله عليه جمع عظامها ثم دعا الله تعالى فعادت كما كانت فتركها فى منزله والله أعلم .

قال شيخنا: ومن معجزات عيسى الابراء من الجنون ، وقد أبرا النبى على يعنى من ذلك مد هذا أخسر ما وجدته فيما حكيناه عنه • فأما ابراء عيسى من الجنون فما أعرف فيمه نقلا خاصا ، وانما كان يبرىء الأكمة والأبرص ، والظاهر: ومن جميع العاهات والأمراض المزمنة •

وأما ابراء النبي على من الجنون ، فقد روى الامام أحمد والبيهقى من غير وجه عن على بن مرة أن امرأة أتت بابن لها صغير به لم ما رأيت لمما أشد منه ، فقالت يا رسول الله ابنى هذا كما ترى أصابه بلاء ، وأصابنا منه بلاء ، يؤخذ في اليوم ما أدرى كم مرة فقال رسول الله على « ناولينيه » •

فرفعته اليه فجعلته بينه وبين واسطة الرجل ، ثم فغر فاه ونفث فيه ثلاثا ، وقال « باسم الله آنا عبد الله اخسأ عدو عبد الله » • ثم ناولها اياه ، فذكرت أنه برىء من ساعته وما رابهم شيء بعد ذلك •

وروى أحمد عن ابن عباس أن امرأة جاءت بولدها الى رسول الله فقالت: يا رسول الله \_ ان ابنى هذا به جنون وأنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيفسد علينا مقال: فمسح رسول الله عليه صدره ودعا له فخرج فتع ثعة منه مثل الجرو الأسود فشفى م

وروى الشيخان من حديث عطاء بن أبى رباح قال : قال لى ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بلى

قال: هذه المرأة السوداء أتت رسول الله علي فقالت: انى أصرع وانى اتكشف فادع الله لى -

قال: ( ان شئت صبرت ولك الجنة \_ وان شئت دعوت الله أن يعافيك ) -

قالت: أصبر: فقالت انى أتكشف فادع الله ألا أتكشف: قال: فدعا لها •

وأما ابراء عيسى الأكمه وهو الذى يولد أعمى، وقيل هو الذى لا يبصر فى النهار ويبصر فى الليل ، وقيل غير ذلك ، الأبرص الذى به بهق فقد رد رسول الله يهي يدوم أحد عين قتادة بن النعمان الى موضعها بعدما سالت على خده ، فأخذها فى كفه الكريمة وأعادها الى مقرها فاستمرت بعالها و بصرها وكانت أحسن عينيه \_ رضى الله عنه \_ كما ذكر محمد ابن اسحاق بن يسار فى السيرة وغيره وقد دخل بعض ولده، وهو قاصم بن عمرو بن قتادة ، على عمر بن عبد العزيز فسأل عنه فأنشأ يقول:

أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد فعادت كما كانت لأول أمرها فياحسن ما عين وياحسن ما خد فقال عمر بن عبد العزيز:

( تلك الممكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا) ثم أجازه فأحسن جائزته:

وقد روى الدارقطنى أن عينيه أصيبتا معاحتى سالتا على خديه • فردهما رسول الله على الله مكانهما • والمشهور الأول كما ذكر ابن اسحاق الأعمى الذي رد الله عليه بصره ببركة دعاء النبي عليه .

روى الامام أحمد عن عثمان بن ضيف أن رجلا ضريرا أتى رسول الله على فقال رسول الله و ادع الله لى أن يعافينى و

فقال : « ان شئت آخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك ، وان شئت دعوت » -

قال: بل ادع الله لي •

فأمره رسول الله عليه أن يتوضأ ويصلى ركعتين وانيدعو بهذا الدعاء:

اللهم انى أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة، انى أتـوجه به فى حاجتى هـنه • فتقضى » وفي رواية « فشفعه فى » ففعل الرجل فبرأ •

ورواه الترمذى وقال: حسن صعيح غريب لا نعرفه الا من حديث أبى جعفر الخطمي وقد رواه ولا طال العديث مناحتي دخل الرجل كانه لم يكن به ضرقط -

● وثبت فى الصحيح أن رسول السَّيِّ ففت فى عينى على سرخى الله عنه سيوم خيبر وهو أرمد سفراً من ساعته \* ثم لم يرمد بعدها أبدا \*

ومسح الله رجل جابر بن عتيك ـ وقد انكسرت رجله ليلة قتل أبا رافع تاجر أهل العجاز الخيبرى • فبرأ من ساعته أيضا •

وروى البيهقى أنه على مسيح يد محمد بن حاطب وكانت قد احترقت بالنار فبراً من ساعته ومسح رجل سلمة ابن الأكوع وقد أصيبت يوم خيبر فبرأت من ساعتها ودعا لسعد بن أبى وقاص أن يشفى من مرضه ذلك فشفى -

وكم له من مثلها وعلى مسلكها من ابراء آلام وازالة أسقام مما يطول شرحه وسط كرآمات الأولياء في ذلك •

وقد وقع فى كرامات الأولياء ابراء الأعمى بعد الدعاء عليه بالعمى آيضا ، كما رواه الحافظ ابن عساكر عن آبى مسلم • أن أمرأ حنثت عليه امرأته ، فدعا عليها ، فدهب بصرها فأتته فقالت : يا أبا مسلم • انى كنت فعلت وفعلت، وأنى لا أعود لمثلها •

فقال : اللهم ان كانت صادقة فاردد عليها بصرها فأبصرت -

ورواه ابن أبى الدنيا عن عثمان بن عطاء قال : كان آبو مسلم الخولانى اذا دخل منزله فاذا بلغ وسط الدار كبر وكبرت امرأته : فاذا دخل البيت كبر وكبرت امرأته فيدخل فينزع رداءه وحذاءه وتأتيه بطعام فيأكل • فجاء ذات ليلة

فكبر فلم تجبه ثم جاء الى باب البيت فكبر وسلم فلم تجبه - واذا البيت ليس فيه سراج - واذا هى جالسة بيدها عدود تنكت في الأرض به - فقال لها : مالك ؟

فقالت : الناس بخير ، وأنت لو أتيت معاوية فامر لنا بخادم ويعطيك شيئا فيثاب به -

فقال: اللهم من أفسد على أهل فأعم بصره قال: وكانت اتتها امرأة فغالت لامرأة أبى مسلم: لو كلمت زوجك ليكلم معاوية فيخدمكم ويعطيكم ؟

قال: بينما هذه المرأة في منزلها والسراج مزهر • اذا أنكرت بصرها • • فقالت سراجكم طفيء ؟

قالوا: لا: فقالت: ان الله أذهب بصرى .

فأقبلت كما هى الى أبى مسلم فلم تزل تناشده وتتلطف اليه • فدعا الله فرد بصرها ورمقت امرأته على حالها التي كانت عليها •

بين مائدة عيسى وموائد محمد ـ عليهما الصلاة والسلام وأما قصة المائدة التي قال الله ـ تعالى :

عَلَيْهَا مِنَ أَنْ الْمُعْلَى مَهُا وَتَطْمَعِنَ قَلُوهُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَقَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِ دِينَ فَ قَالَ عِيسَمَا بُنُ مَرْيَهُ اللَّهُ مَرَبَّ أَا زِلْ عَلَيْنَا مَا بِدَةً مِنَ الشَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِإِ وَإِنَا وَءَاخِرَا وَءَا بَدَّ مِن أَلْ وَالْمَا عَلَيْكَ مَ وَأَنْتَ خَيْرًا لَرَّا وَإِنْ فَى قَالَ اللَّهِ إِنِّهُ مُنْ لِلْمُنَا عَلَيْكَمَ فَنَ مَكُونُونَهُ وَاللَّهُ وَالْمَا مِن مَنْ اللَّهُ الْمُعْالِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

المائدة ١١٣ \_ ١١٥

 من السماء • وكانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل بين يديه ، وكم قد أشبع من طمام ألوفا ومئات وعشرات عليلة ما تعاقبت الأوقات وما دامت الأرض والسموات •

مقارنة بين ما أخبر به عيسى وما أخبر به محمد ـ عليهما الصلة والسلام ٠

وأما قوله \_ تعالى عن عيسى \_ عليه السلام \_ انه قال لبنى اسرائيل:

وَرَسُولًا إِلَا يَنِي إِسْرَاءِ بِلَ أَنِّ قَدْ حِثْنَكُمْ عَا يَدْ قِن ثَيْكُمْ أَلِّ أَخُلُونُكُمْ مِن الطّينِ كُفَيْنَا إِلَا يَعْلَى اللّهِ وَأَجْرِئُ مَن الطّينِ كُفَيْنَا بِإِذْنِ اللّهِ وَأَجْرِئُ أَنْ اللّهِ وَأَنْ يَكُمُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فهذا شيء يسير على الأنبياء · بل وعلى كثير من الأولياء وقد قال يوسف الصديق لزميليه الفتيين المجوسيين :

قَالَ لَا يَأْتِيكُا طَعَامٌ ثُرُنَاقًا نِهِ إِلَّا تَالَكُ اللَّهِ الْكَالِمُ اللَّهُ مُرْزَقًا نِهِ إِلَّا تَبَاكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَكُمْ إِلْكُ خَرَهُ اللَّهُ وَكُمْ إِلَيْكُ خَرَاهُ اللَّهُ وَكُمْ إِلَيْكُ خَرَاهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ ال

يوسف الآية (٣٧)

وقد أخبر رسول الله على بالأخبار الماضية طبق ما وقع، وعن الأخبار الحاضرة سواء بسواء ، كما أخبر عن أكل الأرضة لتلك الصحيفة الظالمة التي كانت بطون قريش قديما كتبتها على مقاطعة بنى هاشم وبنى المطلب حتى يسلموا اليهم رسول الله على وكتبوا بذلك الصحيفة وعلقوها في سقف الكعبة ، فأرسلاله الأرضة فأكلتها الا موضع اسماله تعالى :

وفي رواية: فأكلت اسم الله منها تنزيها لها أن تكون مع الله ي فيها من الظلم والعدوان ، فأخبر رسول الله على عمله أبا طالب وهم بالشعب فخرج اليهم أبو طالب وقال لهم عما أخبره به ، فقالوا: ان كان كسا قال والا فسلموه الينا فقالوا: نعم فأنزلوا الصحيفة فوجدوها كما أخبر عنها رسول الله يه سواء بسواء ، فأقلعت بطون قريش عما كانوا عليه لبنى هاشم وبنى المطلب وهدى الله بذلك خلقا كثيرا وكم له مثلها م

وفى يوم بدر طلب من العباس عمه فداء ، ادعى أنه لا مال له ، فقال له : فأين المال الذى دفنته أنت والم الفضل تحت اسكفه الباب وقلت لها : ان قتلت فهو للصبية ؟

فقال: والله يا رسول الله ان هذا شيء لم يطلع عليه غيرى وغير أم الفضل الاالله عز وجل -

وأخبر عليه النجاشي يوم مات وهـو بالحبشـة ، وصلى عليه وأخبر عن قتل الأمراء يـوم موته واحدا بعـد واحد وهو على المنبر عيناه تذرفان •

أخبر عن الكتاب الذى أرسل به طالب بن أبى ملتعة مع ولاة لبنى عبدالمطلب وأرسل فى طلبها عليا والزبير والمقداد، فوجدوها جعلته فى عقاصها

وقال لأميرى كسرى اللذين بعث بهما نائب اليمن لكسرى ليستعلين أمر رسول الله عليه « ان ربى قد قتل الليلة ربكما » فارخا تلك الليلة • فاذا كسرى قد سلط الله عليه ولده فقتله • فأسلما وأسلم نائب اليمن • وكان سبب ملك اليمن لرسول الله عليه وأما أخباره عليه عن الغيوب المستقبله فكثيرة جدا وقد تقدم الكلام عنها •

وذكر ابن حامد في مقابلة جهاد عيسى \_ عليه السلام \_ جهاد رسول الله علية وفي مقابلة زهد عيسى \_ عليه السلام \_

زهادة رسول الله على عن كنوز الأرض حين عرضت عليه فأباها وقال « أجوع يوما وأشبع يوما » •

وأنه كان له ثلاث عشرة زوجة يمضى عليهن الشهور والشهران لا توقد عندهن نار ولا مصباح ، وانما ههو والاسودان : التمر والماء • وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع ، وما شبعوا من خبز بر ثلاث ليالى تباعا •

وكان فراشه على من آدم وحشوه من ليف، وربما اعتقل الشاة فيحلبها ، ورقع ثوبه ، وخصف نعله بيده الكريمة • صلوات الله وسلامه عليه •

ومات و من و منه و درعه مرهونة عند يهودى على طعام اشتراه لأهله مدا وكم آثر بآلاف مؤلفة مو بالابل والشاة والغنائم والهدايا ، على نفسه وأهله • للفقراء والمحاويج والأرامل والأيتام والأسرى والمساكين •



#### بشارة الملائكة لمريم بعيسى وبشارتها لآمنة بمحمد:

وذكر أبو نعيم فى مقابلة تبشير الملائكة لمريم الصديقة به فى منامها • وما قيل لها \_ انك قد حملت سيد هذه الأمه بوضع عيسى ، ما بشرت به آمنة أم رسول الله والله والله والله على عملت فسميه محمدا • وقد أورد الحافظ أبو نعيم حديثا غريبا مطولا بالمولد •

وقال الشيخ جمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف ابن منصور بن عمر الأنصارى الصرصرى الماهر الحافظ للأحاديث واللغة - ذو المحبة الصادقة لرسول الله عنه وفى يشبه فى عصره بحسان بن ثابت رضى الله عنه وفى ديوانه المكتوب عنه فى مديح الرسول الله على وقد كان ضرير البصر ، بصير البصيرة ، وكانت وفاته ببغداد فى سنة ست وخمسين وستمائة ، قتله التتار فى قلبه بغداد ، قال فى قصيدته من حرف الحاء المهملة من ديوانه :

محمد المبعدوث للناس رحمة

ليشيد ما أوهى الضلال ويصلح
لئن سبحت صم الجبال مجيبة
لداود أو لان العديد المصفح
فان الصخور الصم لانت بكفه
وان الحصا في كفه يسبح
وان كانت الريح الرخاء مطيعة
فمن كفه قد أصبح الماء يطفح

سليمان لا تألو تروح وتسرح

وان كان الريح الرخاء مطيعه

فان المسبا كانت لنمر نبينا يرعب عملى شهر به الخصم يكلح وان أوتى الملك العظيم وسخرت له الجن تشقى مارضيه وتلدح فان مفاتيح الكنوز بأسرها التسله فرد الزاهلية المترجلح وان كان ابراهيم أعطى خالة وموسى بتكليم على الطهور يمنح فهندا حبيب بل خليسل مكلسم وخصصص بالرؤيا وبالعق أشرح وخصص بالحوض العظيم وبالكوا ويشفع للعاصين والنسار تلفح وبالمعقسد الأعلى المقرب عنسده عطياء ببشراه أغير وافسرح وبالرتبة العليا الأسيلة دونها مراتب آرباب المهواهب تلمح وفى جنـة الفردوس أول داخل له سائر الأبواب بالخير تفتح





مَّاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِّنِ تِجَالِكُمْ مَلَكِنَ تَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّيِيِّ فَنَ وَكَانَاللَّهُ بِكُلِّثَكُو عَلِيمًا ۞ يَلَيْهُمَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ أَذْكُرُواْ اللَّهُ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞

الأحرزاب: ٤٠ ، ٤١

نَبَتْ يَكَا أَبِي لَمْ َ وَتَبَّ ۞ مَّا أَغُنَى عَنْهُ مَا الْهُوَ مَا كَسَبَ۞ سَيَضَهَا إِنَارًا ذَا تَا لَهُ بِ ۞ وَآمُراً لَهُ وُحَمَّا لَةَ ٱلْحَطَبِ۞ فِي جِيدِهَا حَبْ لُ مِِّن مَّسَدِهِ

المسسد ١ : ٥

قَالَ لَقَدُ كُنْ مُ أَنْ مُ وَعَابَاً وَكُمْ فِيضَلِلِ مَّيِينِ

الأنبياء: 30

ؿٵؿؙٵڷؖڐۣڽۜٵڡٮؙۉڵ؆ؾؖڐؚۮؖۅؖ ٵڹٵ٤ۘڴۅٷڶڂۊڵڰڰؙۄٲٷڸڽٵٵٟڹٵۺػڹۛۉٵڷڝؙؙڣؙۯڟڵڋٟؽٮڷۣ۠ۏڡۘڽ ڽؿۘۅٙڴؽ؞ڔۨ؞ػؙۅۏؙٲۏڴڸ۪ٚڬۿۯٳڟٞڵؠؙٷڹٛ۞ التسوية: ٣٣

وَمَا أَوْمَلُنكَ وَلَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّا

e higher he he he he he he he he he he

ســباً: ۲۸

### فَلَا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُؤْتَ مَادَكُلُ مُوَكَا لَا وَآبَهُ الْا رَّضِ اَلْكُلُ مِنْسَا لَهُ فَلَا خَرَبَيْنَا لِجُنَّ أَنَّ لَوْكَ اَوْ الْعَلَى وَالْعَلَى وَالْفَيْتِ مَالَبِشُو ا وَالْعَذَا بِلِلْمُهِينِ ﴿

سسيا: ١٤

أَلَّهُ تَرَكِيُّ يَفَ فَعَلَرَبُّكَ بِأَصْعَبْ الْفَيلِ ۞ أَلْمَ يَعَبُعَلُ كَيْدُهُمُّ فَيَ تَطْلِيلٍ ۞ أَلَّهُ يَعَبُعَلُ كَيْدُهُمُّ فِي تَضْلِيلٍ ۞ تَرْمِيهِم فِي تَضْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَكُ عَلَيْهِمْ طَالِّمُ الْمُكْرِالِ اللّهِ عَلَيْهُمْ كَمَصَّفِ مَنْ أَكُولِمِ ۞ بِحِيجارَةُ فِي تَنْ سِجِيلٍ ۞ فِعَالَهُمْ كَمَصَّفِ مَنْ أَكُولِمِ ۞ بِحِيجَارَةُ فِي تَنْ سِجِيلٍ ۞ فِعَالَهُمْ كَمَصَّفِ مَنْ أَكُولِمِ ۞ الفيل : ١ ... ٥ الفيل : ١ ... ٥

الأنعام: ٢٥: ٢٦

إِنَّا أَنْسَلْنَكَ شَلِهِكَا وَمُبَرِقِّكَا وَيَذِيكَا ۞ لِيَّةُ مِنْوَا مِـاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتُعَرِّرُوهُ وَنُوْقِرِّهِ هُ وَتُشْكِبِّ خُوهُ بُكِّرَةً وَأَصِيلًا ۞

**建學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學** 

الفتح : ٨ ، ٩

وَلِمَا قِيلَ لَمُكُمُ اللَّهِ عَلَا مَا أَنَاكَ وَلِمَا قِيلَ لَمُكُمُ اللَّهِ عَلَا مَا أَنَاكَ اللَّهُ عَلَا مَا أَنَاكَ اللَّهُ عَلَا مَا أَنَاكُ اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَاعِلَا عَا عَلَا عَاعِلَا عَلَا عَاعِلَا عَا عَلَا عَاعِلَا عَلَا عَاعِلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَاع

البقرة: ٧٠١

الأحسزاب: ٥٥ ــ ٤٨

يَنَا يُنْهَا السَّولَ بِلَغْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن َ يَنِيَّ وَإِن َ لَمُ تَقِنَّعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَقِعُمُكُ مِنَا لَنَّا إِلَّ اللَّ لَا يَهُ دِعَ الْقُوْمُ الْسَكِفِي نَ ۞

المائدة : ١٧

وَالْلُمَّا أُوحِىَ وَلِيْكَ مِن كِمَّابِ رَبِّيِكُ لَامْبَدِّ لَ لِكُومِلْ فِي وَلَن تِجَدَمِن وُونِهِ مُ لَحَتَدًا الله في الكهف : ٢٧ وَالدِّينَ مَكُهُ أَشِ لِنَّا مُعَلَىٰ الْكُفَّارِ وَحَمَا الْهِينَهُ مُرَّدَ لَهُ مُرُوكَ عَالُبُكُمُ وَالدِّينَ مَكُهُ وَفَعُوهِم مِّرْنَا لَشَهُ وَوَ عَلَىٰ اللَّهُ وَقَالِينَ مَنْ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْفُلْكُولُ اللْلِهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللللِّهُ اللللللِهُ الللللْمُ الللللِهُ الللللللِهُ الللللْمُ اللللللِهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللل

الفستح : ٢٩

\* وَمَاكَانَ لِبَشَوِ أَن يَكَلِّمِهُ ٱللّهُ إِلَّهِ وَمَاكَانَ لِبَشَوِ أَن يَكَلِّمِهُ ٱللّهُ لِلّهَ وَحَيَا أَوْمِن وَرَآيِ هِجَابٍ أَوْمُ رُسِلَ رَسُولًا فَيُوحَى بِإِذْ نِهِ مَا يَشَآءُ إِلَّا وَحَيَّا اللّهَ عَلَيْهُ وَعَالِمٌ أَمْرَيَّا مَا كُفَ لَدُرِى مَا اللّهِ عَلَيْهُ وَوَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَوَرًا نَهُ دِي بِعِيمَن نَشَآءُ مِنْ مَا الْكِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَوَرًا نَهُ دِي بِعِيمَن نَشَآءُ مِنْ مَا الْكِ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَوَرًا نَهُ دِي بِعِيمَن نَشَآءُ مِنْ عَلَيْهُ وَوَرًا نَهُ دِي بِعِيمَن نَشَآءُ مِنْ عَلَيْهُ وَوَرًا نَهُ دِي اللّهِ مِن نَشَآءُ مِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

الشورة : ٥١ ، ٥٢

يَنَا يُهَا البَّيُّ الْقِنَالَةَ وَلَا نَطِعَ الْسَكِفِرِينَ وَاللَّهُ كَانَّ اللَّهُ كَانَّ عَلَيْهُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْهُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْهُ كَانَ عَلَيْكُ مِن لِيَتِيْكُ إِنّ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْ مُعَلِّي عَلَيْكُوا لِلْمُعِلِّلِهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ ك

الأحسزاب: ١، ٢

إِنَّ هُوَإِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ۞

النجم : ٤

ێؙڷؽؙٵٞڷڵۮڗۜڗۣ۫؞۞ڨؙٷؘٲڹۯۮ۞ۏؘۯؠۜڬ؋ٛڴؠڗ۞ۏؿۣٳؠڬ؋ؘڟؚڡؚۨۯ۞ ٷٛڵڒؙؙۼٛۯؘڣؙٲۿؙؚؽؙ۞ٷڵػؙڹٛڹٛڗؘڝ۫ػڴؿۯ؈ۅؘڵٟؾڮ؋ٞٲڞؠڔ۞

المسدثر: ١ \_ ٧

إِنَّا الْمَاكِ عَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ فَي وَلَابَّتِي وَمَنْ بَعْدِقِهِ وَالْمَعْنَا إِلَا فَي وَلَابَّتِي وَمَنْ بَعْدِقِهِ وَالْمَعْنَا إِلَا اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْنَا إِلَا اللهِ عَلَيْهُ وَالْمُعْنَا إِلَا اللهِ عَلَيْهُ وَالْمُعْنَا وَلَوْدَ وَلَوْلَا اللهُ مَا اللهُ مُوسَى وَالْمُولِي وَلَيْكُولُ وَلَا اللهُ مُوسَى وَالْمُولِي وَلَيْكُولُ وَلَا اللهُ مُوسَى وَاللّهُ مَا اللهُ مُوسَى وَاللّهُ وَلَيْكُولُ وَلِلنّا مِنْ فَاللّهُ مُوسَى وَاللّهُ مُوسَى وَاللّهُ وَلَيْكُولُ وَلِلنّا مِنْ فَاللّهُ مُوسَى وَاللّهُ وَلَيْكُولُ وَلِلنّا مِنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُولُ وَلِلنّا مِنْ فَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَيْكُولُ وَلِلنّا مِنْ فَاللّهُ وَلَيْكُولُ وَلِلنّا مِنْ فَاللّهُ وَلَيْكُولُ وَلِلنّا مِنْ فَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُولُ وَلِلنّا مِنْ فَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُنْ فَاللّهُ وَلِنّا مِنْ فَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلِكُولُ وَلِلنّا مِنْ فَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْنَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُلْكُولُولُولُولُ الللّهُ اللّهُ وَلِمُلْكُولُ الللّهُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ اللّهُ اللّ

**綠溪泌腹泌腹泌腹泌腹泌疾泌炎泌炎、泌疾泌病泌病泌病泌病泌病泌病泌病泌病泌病泌病泌病泌病炎** 

النسساء: ١٦٣ ـ ١٦٥

قَمَاكُنَ تَرْجُواْأَن يُلَقَّ إِلِيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن تَيْكٍ فَلَا تَكُونَنَّ طَهِيرًا الِّكِفِرِينَ ۞

**《新聞於別於別於別於別於別於別於別於別於別於別於別於別於別於別於** 

القصيص: ٨٦

وَإِن طَآهِ فَتَانِ مِنَ ٱلْمُونِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَعَثْ إِحْدَاهُمَا عَكَالُاخْزُى فَقَالِمُوا ٱلَّنِي نَهْ بَيْحَتَّىٰ فَقَ ۚ إِلَىٰٓ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَأَءَتْ فَأَصْلِحُوا بِيِّيْمُمَا بِٱلْحَدُٰلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّا اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞

المجرات : ٩

وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مُرَّيَّمَ يَهُ اَيْنَ الْمَرَّهِ مِنْ الْمَرَّالِيَّ الْمُرَّالِيَّ الْمُرَالِيَّ الْمُرَالِيَّ الْمُرَالِيِّ الْمُرْكِيلِ الْمُرْكِيلُ اللَّهُ الْمُرْكِيلُ اللَّهُ الْمُرْكِيلُ اللَّهُ الْمُرْكِيلُ اللَّهُ الْمُرْكِيلُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

الصف : ٦

طه ۞ مَا أَنْ لَنَا عَلَيْكَ أَلْفُنْ وَانَ لِلَّشُقِّ ۞ إِلَّا لَدُّحِنَ لِلَّا اَنْ فَيْنَى ۞ الْآلَكُ وَكَا الْفَكُونَ الْلَّالُمُ الْآلُكُ وَكَا الْمُكَالِمُ اللَّهُ الْمُكَالِمُ عَلَالْمُكُونِ وَلَا الْمُكَالِمُ عَلَالْمُكُونِ وَلَا الْمُكَالِمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

طه: ۱ ـ ۷

وَقَاتِلُوهُ مُرَحَتًىٰ لَا مَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّنُ لِلَّهِ فَإِنِ اَنْهَوَا فَلَا عُدُولَ الدِّنُ لِلَّهِ فَإِنِ اَنْهَوَا فَلَا عُدُولَ الدِّنُ لِلَّهِ فَإِنِ اَنْهَوَا فَلَا عُدُولَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

البقرة : ١٩٣

اَقُرَأَ إِلَّهُ مِرَدِّكِ الَّذِي كَانَ ﴿ خَلَقَ الْاسْلَىٰ مِنْ عَلَقَ ۞ اَقَبَرُأُ وَرُبُّكِ ٱلْأَكْرُمُ ۞

العملة: ١ \_ ٢

فَقَاتِلْ فِسَبِيلِ لَهَ لَا ثَكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ ٱلْوَصِيْنَ عَسَى لَلَهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشِدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكِيلًا النساء : ٨٤

يَسْعَلُونَكَ عَنِ الشَّهُ إِلَمْتَكَامِ قِتَ الْ فِيدُّ قُلْ قِتَ الْ فِيهِ كَبِي لَّ وَصَدَّعَنَ سَبِيلًا للَّهِ وَكُفْنُ إِمِدِ وَالنَّبِي الْحَامِ وَالْحَرَاجُ الْمُلِومِنْهُ أَكْبُرُعِنهُ اللَّهُ عَلَيْ وَالْفِنْكَةُ أَكْمِهُ مَنَ الْفَتَالِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَتَّلِلُونَكُمُ مَتَّى يُرُدُّ وَكُوعَن ويَوكُمُ إِنَ السَّعَلَا عُواْ وَمَن يُرْتَلِدُ مِن كُمْ عَن دِينِهِ وَقَيْتُ وَهُوكَ الْوَقَ فَاوُلَلْهِ لَهُ عَلِيهُ النَّانَةُ عَمَا لَهُ مُع فِي الدَّنْيَ وَالْاَحْرَةُ وَالْوَلَلِيَ الْمُعَلِيمُ النَّالَةِ مَعْلَا النَّالَةِ عَلَى اللَّهُ الْمُعِلِّلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ ال

البقرة: ٢١٧

وَمَنُ يُطِعُ اللهَ وَكَنَ لِلهَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَامَ اللَّهِ عَلَيْهُم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالسَّدِيقِينَ وَالسَّدِيقِينَ وَالسَّدِيقِينَ وَالسَّدِيقِينَ وَحَمُنُ أَوْلَيْكَ رَفِيقًا ۞

eng mengapakakakakakakakaka

النساء : ٦٩

وَلَمَنَّ مِثْلُ لَلَّذِى عَلَيْهِنَّ إِلْمُعُرُونِ ﴿ عَلَيْهِنَّ إِلْمُعُرُونِ الْحَدِي

البقرة: ٢٢٨

إِنَّ شَانِيَكُ مُوَالًا بَتُرُنَ

الكسوش: ٣

لَّرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا تَرَكَ ٱلْقُالِدَانِ وَٱلْأَفْرَ وَلِلِسِّسَاء نَصِيبٌ ثِمَّا ثَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقُرِيُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْسَكَ ثَرَّ نَصِيبًا مَّفْهُ وَحَمَّا ۞

النساء: ٧

ٷڵؿٲ۫ڹٙٳٲۉؙڵۅٛٵڷڣڞٙڔ؈۬ڮؙڔۘۊڵۺۜػڐٲڽڲؙٷؖڷٲٷڸٚڷڡؙٛڗڮٵۊٙڶۺڮؽڹ ۊٵؠٛڂڿڔۣڽڹڣڛڽۑٳڷۺؖٷؖڸۼۘڡٛٷٷڷڝؖۼٷؖؖٲٳۘ؆ؿ۬ۼۘۏڬٲڹؽۼڣؘۯڵۺڬڴڴ ۊٵڵۺۜۼٛڡٛۏؙۯؙڒۜڿڽڴ۞

المنور : ۲۲

يَّنَا يُّهُا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزُولِ كَ إِن كُنَّ تُرُدُنَ الْكِيَّاةِ الْكَالَّةِ الْكَيْوَةَ الْكَيْرَةِ الْكَيْرَةِ الْكَيْرَةِ الْكَيْرَةِ الْكَيْرَةِ الْكَيْرَةِ الْكَيْرَةِ الْكَيْرَةِ الْكَيْرَةِ الْكَيْرِةِ اللَّهَ الْكَيْرِينَ اللَّهَ اَعَدَ الْكَيْرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اَعْدَ الْكَيْرِينَ اللَّهُ اَعْدَ الْكَيْرِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْكُولِيَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ا

الأحسراب: ۲۸، ۲۹

### وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَرُوفِيِّ فَإِن كُرِهُ ثُمُوهُنَّ فَعَسَلَهَ أَن لَكَ رَهُواْشَيْتًا وَيَحْبَمَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَتْبِيرًا ۞

النسمــاء: ١٩

إِنَّا أَنشَأْتُكُنَّ إِنشَاءً ۞ جَعَلَتْهُنَّ أَجُكَارًا ۞ عُمِّاً أَثُورًا ۗ ۞ إِنَّا أَنشَأْتُكُنَّ إِنْ ۞ الرائعة : ٣٥ ... ٣٧

قُللَّمِنِ آجَمَّعَ الْمِسْمُ الْكِنْ عَلَيْكُ الْمِسْمُ الْكِنْ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا عِثْلِهَ لَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

الاسراء: ٨٨ مكية

أَمْ يَقُولُونَ تَتَقَوَّلَهُ بِبَالَا يُؤَمِنُونَ ۞ فَلَيَأْتُولُ بِحَدِيثٍ مِّثَلِهِ ٓ إِنكَافُواْ صَلْدِقِينَ ۞

الطور: ٣٣ ، ٣٤

وَإِن كُنتُمُ فِ رَيْبِ مِّنَا نَزَّلُنَا عَلَىٰ عَبُدِنَا فَأْ ثَوُّا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْ لِمِ وَالْدُعُوا شُهَدَدَاءَ كُمُمِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ۞ فَإِن الْرُتَفَعَلُواْ وَلَنَ تَفْسَلُواْ فَآسَتُهُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلِجُسَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْسَكِنِينَ ۞

البقرة: ٢٣ ، ٢٤ مدنية

مــود: ۱۲ ، ۱۶

قَمَاكَانَ مَعْ مَا اللّهُ وَمَاكَانَ مَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّ

ٳڹڮٛڹؾؙؙڡؙ۫ڞٳڍؚۊۘۑۘڹ۞ۘؠٙڶۘڪڐۜٛۘؠۉ۠ٳؠٵڷؿؗڿۣڟۄٲۑڡؚڵؚڡؚٷڲٲؽٲ۫ڗۿؚ؞ؖ ؙؽٲ۫ۅؠڵهؙۥٚڰڎٳڮٙڪڐۜڹٵڷۜۮۣڽؘ؈۬ڣڵۿۣؿٞٝۏؙٲڹڟؙڿٛڲؽڡٚػٲڹٛۘڠڷؿؙؖ

الظَّلِمِينَ 🛈

يونس: ٣٧ \_ ٣٩

قُلْ اَنْزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْمَ كَالسِّرَّ فِي السَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ لِنَّهُ كَالَّحَقُولَاتِحِيمًا ۞ الفسرةان: ٦

وَقَالُوٓ إِأَسَلِطِيرُ الْأَوَّلِينَ ٱلْمُنَّبَهَا فَهِي تَمَاعَ الْيَدِبِكُمْ قَوَالْمِيلَا ۞

**和战争的 地名美国西西尼西欧西**尼西欧西

الفرقان : ٥

نِلْكَمِنْ أَنْبَآءَ ٱلْعَيْبِ هُوحِيهَ آلِكَكُ لِلْكَمِنْ أَنْبَآءَ ٱلْعَيْبِ هُوحِيهَ آلِكِكُ مَا كُنْكَ مَا كُنْكَ مَا كُنْكَ مَا كُنْكَ مَا كُنْكَ مَا كُنْكُ مِنْ قَبْلِ هَلَا أَقَاصُهِ لِللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْقِبَةَ لَا لَهُ مُتَافِينَ ۞

هـود : ۶۹

كَدُلِكَ نَقُضُّ عَلَيْكُ مِنُ أَنْبَآءِ مَا فَدَسَبَقَّ وَقَدَّةَ انَيْنَاكَ مِن لَّدَنَّا ذِكَرًا ۞ مَّنَأَعُ ضَعَنَهُ فَإِنَّهُ مِي يَحْدِمِلُ يُوْمِرًا لَقِيْكُمَةِ وِزُرًا ۞ خَلِدِينَ فِي وَصَاعَاءَ لَكُمْ يَوْمَرَ الْقِيْكُمَةُ حِمَّلًا ۞

طه: ۹۹ \_ ۱۰۱

وَمَاكُثُ

製品和水理体理体验的基础的重要的。 E.E. 到的是该是这种的基础的基础的基础的基础的基础的基础的是是一种的一种。

نَتْلُواْمِن تَبْلِهِ مِن كِنَلِ وَلَا تَخْطُهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَا تَابَالْمُعِلُونَ ۞ بَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

العنكبوت: ٤٨ ـ ٥٢

## ولِذَا تُتَلَاعَلَيْهِ مُوَالِثَنَا قَالُواْ فَدُسَمِعَنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلُنَا مِثُلَمَا لَا إِنَّ مَلَنَّا لِآثَ أَسَلِطِيرًا لَا قَالِينَ ۞

الأنفال: ٣١

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِذَبَ وَالْحَقِّ مُصَدِّقًالِمَا مَن يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

الماشة : ٨٤

وَلَوْتَ فَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَا قَاوِيلِ ۞ لَأَخَذْنَامِنْهُ بِالْبَهِينِ۞ ثُرُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَلِينَ ۞ فَمَا مِنكُمْ مِنْ أَحَدِعَنُهُ كَلِيْزِينَ ۞ الحاقة: ٤٤ - ٤٤

وَإِذَانُتُلَاعَلَيْهِمْءَ اِيَاثُنَا بَيِّنَتِ قَالَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ اَلْقَلَ اللهِ عَنْ اللهِ الْمُعَلِيْهِمْءَ اللهُ قُلْمَا يَصُونُ لِلَا اللهِ اللهُ قُلْمَا يَصُونُ لِلَا اللهُ اللهُ

يونس: ١٥ ــ ١٧

وَمَنْ أَظْلَارُمِيَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِيّا أَوْقَالَ أَوْجَى إِلَىَّ وَلَرُهُوحَ إِلَيْهِ شَى اُوْرَ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَمَا أَنزَلَ اللَّهِ وَلَوْتَرَكَى إِذِ الظَّلِونَ فِي عَمَرَاتِ الْمُوْتِ وَالْمُلَافِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيمِمُ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيُوْمِثُهُ مُونَ عَذَابَ الْمُوْنِ بِمَا كُذُنْ مُنْقُولُونَ عَلَى اللَّيْعَيْرًا لَيْقِ وَكُنْفَمَ عَنْ الْيَتِورَ تَسْتَكُيرُونَ الْ

الأنعام: ١٩

الأنعام: ٩٣

وَمَاكُنَ بِجَانِبُ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَ تَدْمَةَ مِّنَ تَتِبِ لِنُن ذِرَ فَوَمَا مَّآ أَنَّتُهُم مِّن تَذِيرِ مِّن قَبَالِكَ لَعَلَّهُ مُرَنَذَكَّرُونَ ۞

القصيص: ٢٦

ذَ الكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ فَهَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمُهُمْ أَيْهُمْ مَيْكُمُ لُمَّرْيَهُمْ وَكَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْفَوْمُونَ ٥ ال عمدان : 33

NE NE

وَمَن يَكُفُرُهِهِ مِنَ الْأَخْرَابِ
فَكَن يَكُفُرُهِهِ مِنَ الْأَخْرَابِ
فَالْكَا وُمَوْعِهِ مُّ فَلَا لَكُ فِي مِرْكَةٍ مِنَّةً إِنَّهُ ٱلْكُقُّ مِن دَّتِهِ وَلَلْكِنَّ أَكُ ثَرَالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

هـود : ۱۷

وَيْلُكَ ٱلْأَمْتُ كُلْ فَضْرِبُهَا لِلنَّاشِ وَمَا يَعْقِلُهَا لِلَّا ٱلْمُكُونَ وَ وَيُلُّكُ الْمُكُونَ وَ وَيُلُّكُ الْمُكُونَ وَ وَيُلُّكُ الْمُكْبُوتِ : ٤٣

وَلَقَدُ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَلَنَا ٱلْفَرُّ وَانِ مِن كُلِّ مَثِلٍ فَأَبَنَ أَكَ أَكُ مَنْ النَّاسِ إِلَّا هُؤُولًا ۞

الاسراء: ٨٩

ذَلِكُ مِنَ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ
فُوجِيهِ إِلَيْكَ قَمَا كُنْ لَدَيْهِ مِ إِذْ أَجْمَعُ وَأَمْرَهُ مُ وَهُمْ يَكُمُ وَنَ اللّهِ مِ إِذْ أَجْمَعُ وَأَمْرَهُ مُ وَهُمْ يَكُمُ وَنَ اللّهِ وَمَا أَسَلُ وَقَالَ مَ اللّهُ مَا يَكُمُ وَنَ اللّهُ اللّهِ مَا يَكُمُ اللّهُ مَا يَعُمُ مَا يَكُمُ اللّهُ مَا يَعُمُ مَا يَعُمُ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ وَيَقَمِيلُ كُلّ اللّهِ مَا يَعُمُ مَا يُعَمَّرُهُ اللّهُ مِنْ وَتَصْدِيقًا لِيُعْمَرُهُ اللّهُ مَا يَعُمُ مَا يَعُومُ مَا يَعُمُ مَا يَعُمُ مَا يَعُمُ مَا يَعُمُ مَا يَعُمُ مَا يَعْمَ مَا يَعْمُ مَا يَعْمَ مِنْ مَا يَعْمَ مَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَ مَا يَعْمُ مُعْمَعُ مَا يَعْمَ مَا يَعْمَ مَا يَعْمَ مَا يَعْمَ مَا يَعْمَ مَا يَعْمَ مِنْ مَا يَعْمَ مَا يَعْمَ مُعْمَالِكُمْ مَا يَعْمَ مُعْمَعُ مُعْمُونَ مُعْمَا يَعْمَ مُعْمِعُ مُعْمَالِكُمُ مَا يَعْمُ مُعْمَعُ مُعْمَعُ مُعْمِعُ مُعْمَالِكُمْ مَا يَعْمُ مُعْمَعُ مُعْمَالِكُمُ مُعْمَعُ مُعْمَعُ مُعْمَعُمْ مُعْمِعُونَ مُعْمَعُونَ مُعْمَعُونُ مُعْمَعُمُ مُعْمَعُ مُعْمَعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُوا مُعْمِعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُ

يوسف : ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۱۱

# وَقَالُوْا لَوْلَا يَأْنِينَا بِعَا يَةِ مِّنَ لَّ يَجْفَأَ وَلَمَرَ الَّذِهِ مَبِينَةُ مَا فِي السَّحُوفِ الْ

: طه : ۱۳۳

قُلْ أَرَيْ يُكُمُ إِن كَانَمِنَ عِندِ ٱللّهِ ثُمَّ كَفَرُثُر بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِثَنَّ هُو فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ سَنُرِيهِ مُمَ اَيْلَتِنَا فِي ٱلْإَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى بَتَبَيَّنَ لَمُكُمَّ لَنَّهُ ٱلْكُفَّ أَوْلَمَ يَكُمِّ بِرَبِّكِ أَتَّهُ وَكَالَكُ لِ شَيْعِيدٌ ۞ أَوْلَمَ يَكُمِّ بِرَبِّكِ أَتَّهُ وَكَالَكُ لِ شَيْعِيدٌ ۞

فصلت: ۲۰، ۳۰

عَمَّمَ الْسَيَكُونُ مِنكُمُ مَّرْضَكُ وَعَ اخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ بَبْنَعُونَ مِن فَضُلِ اللَّهِ فَاقْدَءُ وَالْمَانَيَةَ مُونَ يُصَلِيلُ اللَّهِ فَاقْدَءُ وَالْمَانَيَةَ مِن فَضُلِ اللَّهِ فَاقْدَءُ وَالْمَانَيَةَ مَن فَضُلُ اللَّهِ فَاقْدَءُ وَالْمَانَةُ فَرَضًا حَسَنًا مِن فَضَلَ اللَّهُ وَمُعَالَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

المزمل : ۲۰

سَيُهُنَمُ أَلِجُمُّ عُولُولُونَ

الدُّبْرُ ۞ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمْ وَالسَّاعَةُ أَدَهَ فَأَمَرُ ۞

16. 为原为原为原为原为原为原为原为原为原为原为原

القمير: ٥٥ ، ٢١

# وَتَمَيَّتُ كَلِيْتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا (ه ١١)

الأنعام: ١١٥

وَلَقَدُ مَرَبُ الِلنَّاسِ فِي مَلْأَ ٱلْفُدُنَ الذِن كُلُّ الْمَالَمُهُمُ يَكَذَكُ وَنَ ۞ فُوا مَا عَرِيبًا غَيْرَ ذِي عَوَجَ لَمَالَمُ مُنَظَّوْنَ ۞ مَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا تَعْبُدُونِي فِي مُسَرَّكَا مُسَلَّدُ كَيْمُونَ وَرَجُلًا سَلَا الْرُجُولِ مَلْ يَسْتَوَالِن مَثَالًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ الْكُنْ وَهُ لِلَا يَعْلَونَ ۞ مَثَالًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلَ الْكُنْ وَهُ لِلاَ يَعْلَونَ ۞

لزمسر: ۲۷، ۲۹

فولواءً امّناً

وَلَدُّهُ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَرَالُهُ مَا مُعَلِيلَ وَإِسْعَقَ وَدَيْ تُوب وَالْاَئْسُبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِ النَّيْدُونَ مِن دَّيِهِمُ لَانفُرِقُ بَيْنَ أَصَدِينَ مُعَمَّرُونَ مُوسَى أَوْمُ سَلِحُ نَ ۞ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِيشِلَ مَا ءَامَنتُ مِدِيهِ فَقَدِ المُسَدَّولًا وَان تَوَلَّوا فَإِثَمَا هُمْ فِي شِعْتَ أَيْ فَسَيَكُونِيكَ مُهُ مُلَاثَةً وَهُو السَّحِيمُ الْعَلِيمُ

البقرة: ١٣٧ ، ١٣٧

ۿۅؘٳڵڐۣؽٵٛۯڛؙۅڵڎ؞ۣٳۿۮڬ ۅؘۮۣڽڹٛٵٚۼؾؚٞڶؽٞڟۿۯؙۼؘڰڵڐڔڹٷڵٳٝٷڰؘڰٳٞٳڵڛۜۺؠؘؽؖٵ۞

الفتح : ۲۸

ثُولِنَا شَاءاً نَشَرَهُ ۞ كَلَّدَكَا يَقَضِمَا أَصَرَهُ ۞ قَلْيَظُ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِ ہِ ۞ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْكَاءَصَبَّا ۞ ثُمَّ شَقَفَنا ٱلْأَرْضَ شَقًا ۞ فَانْبَنْنَا فِيها حَبَّا ۞

التكوير: ٢٢ ـ ٢٧

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْدِ

مِن رَّيِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّءَا مَنَ إِلَّهِ وَمَالَيْ كَيْدِ وَكُنْ عِبْدِ وَكُنْ عِبْدِ وَكُنْ عِبْدِ وَكُنْ عِبْدِ وَوَالْوَاسِمِعَنَا وَأَطَعْنَا عُنْ أَلْكُ فَرَانَكَ لَا نُعْنَدِ وَكَالُوا سَمِعَنَا وَأَطَعْنَا عُنْ فَرَانَكَ لَا نُعْنَدِ وَكَالُوا سَمِعَنَا وَأَطَعْنَا عُنْ فَرَانَكَ لَا نُعْنَا وَلَا عُمْرًا فَكُلُهُ اللّهُ تَفْسَا إِلَّا وَسُعَمَا لَمَا كُنْ مَن اللّهُ تَفْسَا إِلَّا وَسُعَمَا اللّهُ اللّهُ تَعْنَا وَلَا تَعْمَا مَا الْكُنْسَبَكُ وَبَيْنَا لَا ثُواَحِدُ وَأَعْنَى عَلَا اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَدُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن قَبْلِنَا وَلا تَعْمِلُ عَلَيْنَا وَلَا عُلْمَا مُؤْلِنَا وَلا عُلْمَا مُؤْلِنَا وَلا عُلْمَا مَا لَاطَافَةَ لَنَا بِعِي وَاعْفُ عَنّا وَلَا عُولِللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

خاتمة البقرة : ٥٨٧ ، ٢٨٦

قُلْ يَنَا يُهَا ٱلنَّاسُ لِنِّهِ

رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَوْنِ وَٱلْأَرْضَ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْيَ وَيَكِيثُ فَعَامِنُواْ إِللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّقِ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَكَلِمَ إِنِهِ وَٱلنَّعِوْهُ لَعَلَّكُمْ مَنَهُ مَنْ وَنَ اللَّهِ وَكَالِمَ مَنْ اللَّهِ وَكَالِمَ

الأعراف: ١٥٨

الركي المُحكِثُ وَاللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَمُوا اللَّهِ اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَمُؤْمِنُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّا

هــود : ١

كُلُّالْهَالَكُانِ اللَّهِ

لِيَقَوَى اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَالْمَنْ أَذَبَرُ وَتَعَلَّى اللَّهِ وَجُمَّ فَأَفَعَنَى اللَّهِ وَجُمَّ فَأَفَعَنَى

المعارج: ١٥ ـ ١٨

فَكَمْ تَقَتْ لُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهُ وَكَالَكُنَّ اللَّهُ وَكَالَكُنَّ اللَّهُ وَكَالُكُمْ وَلَاكِنَ اللَّهُ وَكَالُكُمُ اللَّهُ وَكَالُكُمُ اللَّهُ وَكَالُكُمُ اللَّهُ وَكَالُكُمُ اللَّهُ وَكَالُكُمُ اللَّهُ وَمِيْنَ وَكَالُكُمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْم

الأنفال: ١٧

وَإِنَّهُ لِكَنْ نِيلُ رَبِّ الْقَالِمِينَ ۞ مُزَلَ بِهِ ٱلْأَوْحُ ٱلْأَمِّينُ ۞ عَلَى فَلِيكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۞ بِلِسَانِ عَلَيْمِ لِيْنِينِ

هَلْأُنَيِّكُمُوعَلَامَنَ نَنَزَّلُ اللَّهِ الْمَيْكُمُوعَلَامَنَ نَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ ۞ نَنَزَّلُ عَلَى كَلِّأَفَالِ أَشِيمٍ ۞ يُلْقُونَ السَّمَّعَ وَأَكْثَرُهُمُ الشَّيْطِينُ ۞ نَنْزَّلُ عَلَى كُلُّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

الشعراء: ۲۲۱ \_ ۲۲۳

سَلَهُمُ أَيُّهُم بِذَلِكَ نَعِيمٌ ۞ أَمُولَكُمُ شُرَكَاءُ
قَلِيا أَوْا بِشُرَكَا بِهِمُ إِنْ كَافُوا صَلَاقِينَ ۞ يَوْمَ مُكَمَّشُفُ عَن سَاقٍ
وَيُدْعَوْنَ إِلَى اللَّهُ جُوفِ فَلَا يَسْنَطِيعُونَ ۞ خَشِعَةً أَبْصُارُهُمُ تَرْهَفَهُمُ
فِي اللَّهُ وَقَوْدَ اللَّهُ عَوْنَ إِلَى اللَّهُ وَوَهُمْ سَالِمُونَ ۞
فِنَا اللَّهُ وَقَالًا اللَّهُ وَوَهُمْ سَالِمُونَ ۞

القلم: ٤٠ ــ ٢٤

اَقُرْبَا اِلسَّاعَةُ وَالنَّقَ الْفَتَكَنُ وَالنَّرَ وَاعَايَةً يُعْرَضُوا وَيَعُولُوا مِعْ مُنْ مُنْ مَعْ وَكُذَ الْأَنْبَاءَ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ وَكَامَ الْمُنْفَقِقُ فَا الْمُنْفَقِقُ وَاللَّهُ مُنْفَقِقُ وَاللَّهُ مَنْ الْمُنْفَقِقُ الْمُنْفَقِقُ الْمُنْفَقِقُ اللَّهُ الْمُنْفَقِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَقِقُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعَلِمُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ ا

القمر: ١٠٠٠ ٥

عُلَّا فَعَيْرُ النَّيَةِ الْمُرْوَقِي أَعَبُدُ أَيْهُا الْجُعْلِمُونَ هَ الْمُورِ : ١٤ الزمر : ١٤

وَالنَّهُمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَاغُونِی ۞ وَمَا يَعْطِقُ عَنَ الْمُوَاكِّ وَمُا يَعْطِقُ عَنَ الْمُوَاكِّ وَحُنْ يُوجِی ۞

النجم: ١ - ٤

[後期後期後期後期後期後期後期後期後期後期後期後期後期後期後期後期後

## ۅؘڶڨڐٙٵؽٚؽٵمُۅڛٙؽۺۼٵڽڬؚڔۺۣڶؾۣؖۜڣۺٷۧڽؘۼؖٳۺۯٙۼۣڽڷ ٳڎ۫ڿٙٲٷؿڰٵڶڮ؋ڣڠۅٞڹٛٳڹۜڵٲڟؙڹ۠ٛػؾڶٷڛؙۿۺؖٷۘڒڶ۞

الاسراء : ١٠١

إِذْجَاءُهُمُ مِّن فَوْقِكُمْ وَوَنَا لَنَّكُ لَهِ الشَّالُونَا ۞ هُمَا الْكَابُونِ الْمُعَلِّنَ الْمُعَلَّونَ وَكُلُولُوا الْمُعَنَاجِرَ وَلَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا ۞ هُمَا الْكَابُولِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْلَابِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَاللَّابِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَاللَّابِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَاللَّابِيَ الْمُؤْمِنَ وَاللَّابِيَ اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْطَافِقَةُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللِهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللِلْمُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللْهُ الللْهُ ال

الأحزاب: ١٥ - ٢٩

أَفَنَ يُرَّا لِلَّهِ أَبْتَغِى كَمَّا وَهُوَالَّذِيَ أَنَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابِ مُفَسَّالًا وَالَّذِينَ ءَانَيْنَا هُمُرَالْكِ تَابَيَعُلُونَ أَنَّهُمُ مُنَالِّكُمْ تَنْ يَكِ وَالْحَقِّ فَكَرَحُكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَزِينَ هَا

· 治療 治療 治療 治療 治療 治療

الأنعسام: ١١٤

ٱلَّذِينَ

الأعبراف: ٧٥٧

إِنَّا الزَّلِيا

التَّوْرُلِةَ فِيهَا هُدَّى وَفُوكُ يَعَهُمْ بِهَا النَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسَّلُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّتَكِنْيُونَ وَالْأَحْبَالُهِا أَسْتُحُفِظُوا مِن كِتَبْ اللَّهِ وَكَافُواْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَكَانَّةُ فَلَا تَغْشُواُ النَّاسَ وَلَنْ شَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَالِينِي ثَبَّنَا قَلِيلَةً وَمَنْ لَرْيَحَكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولُلِكَ هُمُرًا لِكَافِرُونَ فَ

المائدة : 33

إِنَّ ٱلَّذِينَ

يَحْتُمُونَ مَا أَنْ لَكَ مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْمُكَالَى مِنْ بَعُدِمَا بَيْكَ لَهِ النَّاسِ فِ الْكِتَانِ أَوْلَلْهِكَ يَلْعَنْهُ مُواللَّهُ وَيَلْعَنْهُ مُواللَّهِ مِنْوَنَ اللَّهِ الَّذِينَ الْمُواْ وَأَصْلَوُاْ وَالْبَيْنُواْ فَأُولَلْهِكَ أَنُّوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّا كِالَّحِيمُ اللَّهِ ال المَعْدَة : ١٩٠١ ١٩٠

# ٱلَّذِينَ ءَانْدَتُ هُرُ ٱلْكَ تَاكُورُ الْكِتَابِيمُ فِهُونُهُ كَايَمُ رِفُونَ أَبُكَآءَ كُمُّ مُّ وَإِنَّ فَرِيتًا مِّنْ هُمُرُ لَيَكُتُمُونَ ٱلْمُتَّى وَهُرَيَهُ كُونَ ۞

البقسرة: ١٤٦

وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ اَمَنُواْ مِن كُرُوعَ لُواْ الَّذِينَ اَمَنُواْ مِن كُرُوعَ لُواْ الصَّالِحَ لَيَسَكَنَا لَفَ الَّذِينَ مِن فَجُلِهِمُ الصَّالِحَ لَيَسَكَنَا لَفَتَ لَعَمَّرُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِ اللَّهُ اللَّذِي الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

الدور : ٥٥

وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْسِكَتِبَ وَالْأَثْنِينَ الْمُعَلِّكُ وَثُوا الْسُكِتَبَ وَالْمُثْتِينَ الْسُكَامُ قَانَ أَسْلَوا فَقَدَ آهَتَ دَوَّ وَإِنْ تَوَلِّوا فَإِنَّا عَلَيْكَ الْبُلَغُ وَاللَّهُ بَصِينُ ا قَالِمُ بَادِنَ

آل عمسران : ۲۰

لِين ذِرَمَن كَانَحَيًّا تَغَيُّا أَلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَالِمِ بِنَ ۞

ىس : ۷۰

مَاذَا بِكَانُحُ لِّلْتَّاسِ وَلِيُعَذَرُوا بِعِي وَلِيَعْ لَهُوَا أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَلِيدٌ وَلِيدٌ صَلَّى أَوْلُوا الْأَلْبُبِ ۞ ابداهیم: ۲۰

وَإِذَ أَخَذَا لَلَّهُ مِينَا فَا النَّيْسِ لَكُمْ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا عُلْمُ الْمُعْمَى

آل عمران : ۸۱ ، ۸۲

هُوَٱلَّذِيَ ٱلْسَلَسَولَهُ بِإِلْمُعُكَا وَدِينَ ٱلْجَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَالِدِّينَ كُلِّهِ وَلَوَّكَرِهُ ٱلْمُثْثِرِكُونَ ۞

الصف : ٩

وَمِنْهُ مُرِّن يَسُتَّعُهُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْعِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْمِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفَا أُوْلَلِ كَ ٱلَّذِينَ طَلَعَ ٱللَّهُ عَلَاقُلُوبِهِ مَوَالنَّبَعُوَا الَّذِينَ طَلَعَ ٱللهُ عَلَاقُلُوبِهِ مَوَالنَّبَعُوَا اللهِ عَلَاقُلُوبِهِ مَوَالنَّبَعُوا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

١٦ : محمد

وَعَدَّكُواْ لللهُ مَغَانِرَكَ ثِيرَةً الْمُعُونَةُ اللهُ مَغَانِرَكَ ثِيرَةً الْمُعُلُونَهَا فَجَتَّا لَكُوهَانِهِ وَهَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنَكُو وَلِتَكُونَ ءَا يَتَّ لِلْوَّفِينِينَ وَهَمُّ لِيَكُمُ صِرَطَا اللهِ مَنْ مَتَى اللهِ مَا لَكُونَةً لِي لَمُنَقَدِرُ مُواعَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللهُ بِمَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَكُ لِاثْنَىءِ قَدِيرًا ۞

الفتح : ۲۰ ، ۲۱

وَإِذَ يَهِدُكُهُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّا بِفَتَ يَنِأَ نُهَالَكُمُ وَقُوثٌ وِنَ أَنَّ غَيْرُ ذَا لِلشَّؤَكُوْ تَكُونُ لَكُمْ

وَيُرِيدُ أللَّهُ أَن يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِيتِيهِ وَيَقْتَلَعَ مَا إِزَّالْكَلِينِ نَ ٧

الأنفال: ٧

لَّقَدُّصَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهُ يَا يَا لَحَقَّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْسَجِدَا لَحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ عَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَوَلِم مَا لَوَ تَعَلَّى اللَّهُ عَلَى خَعَلَمِن دُونِ ذَلِكَ فَغَاً قَرِيبًا ۞

الفتح: ۲۷

سَيُحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا الْقَلَبْتُ إِلَيْهِمُ لِيَعْضُواْ عَنْهُمُّ اللَّهِ مُلِيَّعُ فَهُواْ عَنْهُمُّ اللَّهِ مُلِيَّةً فَهُمُّ اللَّهِ مُلِيَّةً فَهُمُّ اللَّهِ مُلِيَّةً فَهُمُّ اللَّهِ مُلْكُمْ اللَّهِ مُلْكُمْ اللَّهِ مُلْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مُلِيَّةً فَلَمْ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللْ

التـوبة : ٩٥

ێۜٲڲؠٛٵڷڵڎڣٛڤؙڷۅ۬ڽۣػؙۥڂؘؽڒۘٳڽؙٛۊ۠ڬڴٷڷڵڗڣۜٲؽڋۑڲؗؠۨٞۯٵؖڵٲۺؙڮٙ ٳڹؿۼڲڔٲڵڷڎڣۣڨؙڷۅۑػؙؙۥڂؽڒۘٳڽٛۊۣ۫ڹٛڰؙؠٞڂؽڒۘٳؿٵٞٲڿۮؘڡؚڹڰؙۅڡؘۑۼ۫ڣۯڬػؙ؞ ٷۛڷڵڎؙۼۘٷؙڎڰڝڎ۪۞

الأنفال: ٧٠

## وَإِنْ خِفْتُمْرِعَيْكَا لَّا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْ المِيرَ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُرِ عَرِيكُمْ ۞

التوبة : ۲۸

قَالَ لَقَادُ

الاسراء: ١٠٢

فَدُعَارَتِهُ ﴿ أَنِّي مَغْلُونُ

فَانْضِرُ فَفَغَنَا أَبُوابَالسَّمَاءِ عَآءِ مُنْهُمِ وَوَقَنَا الْأَرْضَعُ يُونَا فَالْنَقَا لَمَاءُ عَلَىٰ أَمْرِقَ لَـ قُدِرَ فَ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَابِنَا لَوَّاجِ وَدُسُرِ فَ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِنَ كَانَ كُفْرَ فَ وَلَمَدَ تَرَكَّنَا عَالَيْهُ فَلَ مِن مُثَرَّرِ

القمر: ۱۰ ــ ۱۰

وَقَالُوْا يَبَأَيُّهُا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَجَنُونُ ۞ لَّوْمَا الْأِنِيَا إِلْمُلَإِكَةَ إِن كُنْكَ مِنَّالَصَّادِقِينَ ۞ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمُلَإِكَةَ إِلَا إِلْمُقِقِّ وَمَاكَ افْوَا إِذَا مُنَّالِصَّادِقِينَ ۞

المجر: ٦ ـ ٨

# وَمَّا أَنْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْغَالِمِينَ ۞

الأنبياء : ١٠٧

دُرِّيَّةُ مَنْ حَمَلْنَامَعَ فُحَ إِنَّهُ كَانَ عَبِيمًا اللَّهُ وَلَا

الاسراء: ٣

بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَامُونُ دُحِيدٌ ١

التوبة: ١٢٨

وكرو

أَظْلَهُ مِمِّنَ أَفْتَرَىٰ عَلَىٰ للَّهِ كَذَبِّ إِلَّا فَكَذَّبَ إِعَايَٰتِهِ ۚ إِنَّهُ لِلاَ يُعْلِعُ الظَّلْمُونَ

الأنعام : ٢١

قَالَيْقَوْمِلَيْسَ بِ سَعَا هَةٌ وَلَكِيْنَ رَسُولُونَ رَبِّالْعُلَمِينَ اللهُ

الأعراف: ٦٧

إِذَا جَآءَ نَصَرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَنْخُ ۞ وَرَأَيْنَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِدِينَ اللَّهِ الْفَاجَآءَ نَصَرُ ٱللَّهِ وَيَرَاللَّهِ الْفَاجَاءَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

النصر: ١ - ٣

أَمُ يَقُولُونَ شَاءِ كُمَّ تَكَوْرِهِ وَيَ اللَّهُ وَكُونَ اللَّهُ وَالْمَاكُونِ اللَّهُ وَالْمَاكُونِ اللَّهُ وَا وَإِنِّ مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُكْرَوِّ مِينَ ۞

### وَمَاهُوبِقَوْلِشَاعِمْ قَلِيلَّا تَاثَوُّمِنُونَ ۞ وَلَابِقَوْلِ كَاهِنِّ قِلِيلَّا مَانَدُّلُونَ ۞ نَنزِيلُ مِّنَّابِّ الْعَالِمِينَ ۞

**医乳点 海底 海底 海底 海底 海底 海底 海底 海底** 海

الماقة: ٤١ \_ ٢٤

هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ إِلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيكُنَّا مُعَ إِيمَ فِي مِنْ وَلِلَهِ جُنُودُ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ وَكَالَ اللَّهُ عَلِيمًا صَكِيمًا ۞

الفتح : ٤

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَا فِهِمُ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْفَانِ فَهُم مُّثَّقَعُونَ ۞

يس : ۸

فَكَانَ قَابَقُوسَيْنِ أَوْ أَدُنَا ۞

النجسم: ٩

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّا ﴾ حَلِيمٌ

التوبة : ١١٤

وَكَذَٰلِكَ ثُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَوٰكِ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونِ مِنَ السَّمَوٰكِ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونِ مِنَ الْمُوقِيْنِ فَ

法運動 建物 建聚 化

الأنعام: ٥٥

ؽٵٛؿؙٵؙڵڵۮۣڽڹٵڡؙٷٳٵۮ۬ڒٷٳڹػڡڎۘٲٮڷڡۣۼڶؽڴۥٳۮ۫ۻۜٵؿڰٛڴڿٷٛڎڡؙٲڗڛؖڶٮٵ ۼڵؽۣڴڔڮۣٵٷڿؙۅڐڵڷڗڒۘٷۿٵ۫ٷڮٲڹٲڵڵۿؚؠؚڮٲڞڡڵۏڹۜۻۣڽڔؖٳ۞

الأحزاب: ٩

ور وننز لامِن

ٱلْقُرْءَ إِن مَا هُوَ شِفَآ وْ وَرَحْمَةُ لِلْمُوْمِينِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِينَ إِلَّا خَسَالًا

الاسراء: ٢٨

وَإِذَا قَرَأْنَ الْفُرْءَانَ جَعَلْنَا

بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَ فِرِجِهَا بَاسَّسْنُورًا ۞

الاسراء: 3

يَكَايُّهُ ٱلدَّينَ ءَامَنُوا تُوبُوٓ إِلَّا لِلَّهِ

تَوْبَةُ نَصُوحًا عَسَىٰ تَبْهُو أَن فِي كَنِّيْ عَنَهُ اللّهِ عَلَيْ الْكُوْرَ وَلَيْ فَالْكُولُ مَ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

التحريم: ٨

وَٱلَّذِي ٓ أَطُمُ أَن يَعْفِرُ لِي خَطِيْنِي يُومُ ٱلدِّينِ ۞

الشعراء : ۲۸

وَقُونَ فِيهُونِكُنَّ وَلَانَجُونَ بَكُونِكُنَّ وَلَانَجُونَ بَكُولِيكَ اللَّهُ وَلَهُ وَلَكُونَ الْجُهُولِيكَ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهِ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

\* وَافِ ٱسْتَسْقَامُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَفَقُلُنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحِيَّ فَٱلْفَكَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْعَلِم كُلُّا أَنَاسٍ مَّشْرَبُهُمُ كُلُوا وَٱشْرَبُوا مِن رِّدْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوُ افِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞

البقرة : ٦٠

سُبُعُنَ الَّذِي الْمُعْرَى بِعَبَّدِهِ لَيْكَلَامِّنَ الْمُعِيدِ الْمُعَلِّمِ الْمَالْسِيْدِوالْلَاقْصَا الَّذِي بَلَرَكَ مَا حَوْلَهُ وَلِنُرِيهُ وَثِنَّ عَالِمَا إِلَّا اللَّهِ عَمَو السِّمِيعُ الْبُصِينُ 0 اللهِ عَلَيْ السِّمِيعُ الْبُصِينُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ

وَجَعَكُنَا مِنْ بَيِنِ أَيْدِيهِ مُسَدًّا وَمِنْ خَلِفِهِ مُسَدًّا فَأَغْشَيْنَا هُمُ فَعَدُ لَكُمْ فَعَدُ لَكُمْ فَعَدُ لَكُمْ مُسَدًّا فَأَغْشَيْنَا هُمُ مُ لَايُنِهُمُ وِنَ ۞

یس: ۹

\* وَلَقَدَءَ انَيْنَا مَا وَعُدَمِنَّا فَضَّ لَأَيْ الْحَيْلَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِ وَقِيمِ مَعَ هُ وَالطَّالِيَّ وَالْكَالَةُ الْمُعَالِمِينَ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالسَّرِّةِ وَالْعَمْدُونَ صَلْوالْ صَلْلِمَا لِمَا اللَّهِ عِمَا تَعْمَدُونَ بَصِيرُ سُ

سبه: ۱۰ ، ۱۱

ٷٙڞؙڡؙؠؖ۬ۑۘۮؘٳڵڮڿڹٳڿػڠؙڗ۫ۼؖڔڿۺٙٵٛ؞ڡؚڽؗ ۼٙؿڕۣۺؙۊۼٵؿڐٞٲؙڂۯڮ۞ڶۣۯؙڗڮ؈ٚٵڮۺٵڵڞؙۼڔٞؽ۞

طسه: ۲۲ ، ۲۳

وَقَالُوْا مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ اللّهِ مَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الأعراف: ١٣٢ ، ١٣٦

قعاريهمون اَينة إلاَّ هِيَ أَحْبُرُونُ أُخُونِهَ أَوَلَّنَذُنَاهُمُ اِلْعَنَابِ لَمَا لَهُمُ كَرِيْجِمُونَ ﴿ وَقَالُوا يَنَا يُهُ السَّاحِرُ أَدْعُ لِنَا رَبَّكِ بِمَا عَهِدَعِندُكَ إِنَّنَا لَهُ نُدُونَ ﴿

الزخرف: ٤٨ ، ٤٩

وَقَالُواْ قُلُونِهَا فَالْمَا اللهِ اللهِ وَفَيْ اللهُ وَفَيْ اللهُ وَفَيْ اللهُ وَفَيْ اللهُ وَفَى اللهُ اللهُ وَقَلَ اللهُ اللهُ وَقَلَ اللهُ الله

فصلت : ٥

**فَٱرْفَقِبُ يَوْمَرَا أَتِيَا لَسَّمَا** عُبِدُخَانٍ ثَمْبِينٍ ۞ الدخسان : ١٠

#### المَدِّن ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا مُوَالَّكُ ٱللَّهَ يُومُ ۞

آل عمران: ١، ٢

وَقُلْجَاءَ ٱلْحَقَّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلْ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَزَهُوقًا ١٠٠ الاسراء ٨١:

وَلِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَنَدُوا لَكِنْ لِفَوْنَكَ بِأَبْصَلِهِمَ لَمَّا سَمِعُواْ اللَّهِ الْمَالِمِ مَ لَمَّا سَمِعُواْ اللَّهِ الْمَالَمِ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمَالِمَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ

ُ فَهُوَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلِسُكِمُنَ ۚ السِّحَ عَاصِفَةَ مَحْرِي بِأَمْرِهِ ۚ إِلَىٰ لَأَرْضِ ٱلْنِي بَاكِمَا فِيهَا وَكُمَّا بِكُلِّ ثَنَى عِعَلِمِينَ ۞ الأنبياء : ٨١

مُمُّ فَسَتُ قُلُونَهُ كُمِّ مِنْ بَعُدِذَ لِكَ فَهِي كَالْجَارَ فِأَ فَأَشَدُّ فَسَوَةً وَإِنَّ مِنَ لِجُهَارَ فِ لَمَا يَنَفَ جَرُمِنْ هُ ٱلْأَنْهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّ تَقُ فَيْ يَخْرُجُ مِنْ هُ ٱلْمُسَاقِّ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْ مِطْدُمِنُ خَشْيَةِ ٱللَّهِ قَمَا ٱللَّهُ بِخَلِفٍ إِنَّ التَّحْمَلُونَ ٥ البقدة: ٤٤

# ڬڵٵڠڟٵۧٷٛٵڡؙٞٲؽؙۯ۫ٲٷٙٲ؞ۺٮڬ ؠۼۘؿڔڝٵڽٟ۞ۅؘٳٝڹۜۧڷ؞ؙڔۼؚۮٵڶۯڷؿؗٷڝؙڽؘػٵڽٟ۞

ص: ۳۹ ، ٤٠

\* قُلُ كُونُوا هِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّاللَّاللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ٱسْلُكَ يَدَكَ فِحَيْدِكَ تَخْتُحُ بِنِّضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوْءِ وَآضَمُمُ إِلَيْكَ بَحَنَا حَكَ مِنَ ٱلنَّهَ بَ فَذَانِكَ بُهُمَنَا ذِمِن تَرْبِكَ إِلَى فِي عَوْنَ وَمَلِاثِ إِنَّهُ مُكَانُواْ قَوْمًا فَلِيقِينَ ۞

القصص : ٣٢

قَالُوا نُرِيداً أَنَّ أَحُكُ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعُكُما أَن قَدْصَدَقْنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِينَ فَ قَالَ عِيسَى إِنْ مُرْسِيمَ اللَّهُ مَّرَبَّكَ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَا يِدَةً مِّنَ الشَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِا قَلْنِا وَءَاخِزَا وَءَايَةً مِّنَكَ وَارْزُوقُنَا وَأَنتَ خَيْرًا لَرَّانِ وَيَن فَ قَالَ اللَّهِ إِنِّى مُنْزِهُمَا عَلَيْكُمُ هُنَ يَكُفُرُونَهُ وَاللَّهُ إِنَّ مُنْزِهُمُ الْعَالِمِينَ فَي مَنْ الْعَالِمِينَ فَي مَنْ الْعَالِمِينَ فَي مِنْ الْعَلَيْمِينَ فَي مَنْ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِينَ فَي مَنْ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِينَ فَي مَنْ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

المائدة : ١١٣ \_ ١١٥

قَالَلاَيَأْتِيكُاطَعَامٌ ثُونَقَانِهِ إِلَّا فَالَلاَيَأْتِيكُاطَعَامٌ ثُونَقَانِهِ إِلَّا نَتِكُمُأَ ذَالِكُمَا مِّمَا عَلَّى َرَبِّتُ إِنِّ مِنْ أَنْكُمُ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى مَا مَا عَلَى مُنْ مَا عَلَى مَا عَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُعْمَلِكُوا عَلَى مَا عَلَى مُعْمِلًا مَا عَلَى مُعْمَلِكُوا عَلَى مُعْمَلِكُوا عَلَى مُعْمَلِكُمْ مُوا عَلَى مُعْمِلِكُمْ مُنْ عَلَى مُعْمَلِكُمْ مُوا عَلَى مُعْمَلِكُمْ مُنْ عَلَى مُعْمَاعِمُ مُعْمَاعِلَى مُعْمَاعِمُ عَلَى مُعْمَاعِمُ عَلَى مُعْمَاعِمُ مُعْمَاعِمُ مُعْمَاعِمُ مُعْمَاعِمُ مُعْمَاعِمُ مُعْمَاعِمُ مُعْمَاعِمُ عَلَى م مُعْمَاعِمُ عَلَى مُعْمِعُهُمْ مُعْمِعُونُ مُعْمِعُمْ مُعْمَاعِهُمْ مُعْمَاعِمُ مُعْمَاعِمُ مُعْمَاعِمُ مُعْمَ

بوسف ، ۳۷

وَلِسُكَيْمَانَ السِّحَةِ وَالْكُهَا اللَّهُ مِنْ وَأَسَلَنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجُرِتَ عَدُفُوهَا اللَّهُ مُرُوكَ اللَّهِ مِإِذِنِ رَبِّهِ وَصَن يَنِغُ مِنْهُمْ عَنَ الْقِطْرِ وَمِنَا لِجُرِتَ الْمُؤْمِنَ مَن يَنغُ مِنْهُمْ عَنَ الْمُرْكَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ مِن مَعَلِيبَ وَتَعَلِيبَ مَن عَلِيبَ وَتَعَلِيبَ وَقَلْ مِن اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مَا يَعْمَ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُعُلِقُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعُلِقُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْمِينُ الْمُعْمِقُ مُنْ الْمُعْمِلُونَ الْمُعُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعُمِي الْمُعْمُلُونَ الْمُعُمِلُونُ الْمُعُمِي الْمُعُمِّ اللْمُ سبا : ۱۲، ۱۳

وَرَسُولًا إِلَابَنِيَ اِسْرَاءِ بِلَ أَنِّى قَدْجِ مَنْكُمْ بِنَا يَدِّمِّ أَنِّى أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ وَآنِيَّهُمْ أَنِّى أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ وَآنِيَّهُمْ أَنِّى اللَّهِ وَآنِينِكُمْ بِالْأَنْ وَأَنْبِينَكُمْ بِالْأَنْ وَأَنْبِينَكُمْ بِالْأَنْفُونَ اللَّهِ وَأَنْبِينَكُمْ بِالْأَنْفُونَ اللَّهِ وَأَنْبِينَكُمْ بِالْأَنْفُونَ اللَّهِ وَأَنْبِينَكُمْ بِالْأَنْفُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْفَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



## الخاتمة

تمضى السنون والآجيال والقرون وينطوى الملوك والعظماء والاعلام في كل عصر ومكان ٠٠٠

وتبقى يا محمد درة فى جبين تاريخ البشرية رحمة مهداة من السماء •

نورا يتجدد • تستضىء به العقول والأحلام • • • • تتبدد به الظلمات وتنقشع به الغشاوات •

وليس ذلك الا لان نورك من نور الله مقتبس خرجت من الجزيرة العربية في بينة اوثان واستعلاء قبلي وصراع وحسى بين أبنائها م

فهديت بالقرآن نفسا ما كان يروعها غير الموت • عقولا ما كانت تقر غير العنفوان والقهر •

وتظل یا رسول الله الی البشر فی کل زمان ومکان وحی والهام لا ینقطمان بل یزدادان ریا ومددا

فأنت الذى جعلت المعجزة تابعية للايمان بعيد أن كان الايمان تابعا للمعجزة •

فأنت فريد وحيد لأننا من خسلال هسدا البحث نوقن أن مقدمات شخصيتك العظيمة لو توفرت في أى شخص آخر فلم تأت بمثل هسده النتائج التي استعرضناها في بحثنا هسدا الا بعناية الله وأمره فهو الله سبحانه وتعالى أراد لحبيبه محمد

ما اراد فكان معمد عليه الصلاة والسلام بكل ما كان وبكل ما سبق وعرضناه وهذا دليل الدلائل على ان معمدا هو الحق ودعوته هى العق ويلغى آن الجاهلية مقدمة للاسلام وان الفساد سبب للاصلاح ويثبت أنه لا قريش ولا جزيرة العرب ولا دولة القياصرة ولا ابهة الاكاسرة هى التى تسببت فى بعت محمد ويثبت ايضا أن محمدا لم يات ليعلم العرب تسفيه التراث الموروت من الآباء او هز العروش التى قام عليها الطغاة وتالهوا دون حساب لاله م

ونرى ان هؤلاء جميعا كانوا بضلالهم مريضا شفى بنزول الوحى على سيدنا معمد وبتواجد رسالة معمد للبشر هولاء جميعا تم شفاوهم بغير شعور بالمرض ولم يسعوا الى السفاء ومن هدا يتضح ان محمدا عليه الصلاة والسلام قدم للبشرية جمعاء كنزا كبيرا وسكرا مستقبلى على مر العصور الى ان تقوم الساعة بمعجزة المعجزات التى ترجها وهى القران معاوى الجامع لكل الامور وكذلك السيرة النبوية وهنا لابد وان اتبت حفيقه لا جدال فيها وهى ان هذا الكتاب ليس نقصد منه سيرة نبوية جديدة تضاف الى السير العربية التى وفائع السيرة لذكر السيرة ولست آنا الذى يتصدى لشرح وفائع السيرة لذكر السيرة ولست آنا الذى يتصدى لشرح الاسلام واحكامه أو الذى سيجادل خصومه فكل ذلك استوفاه أساتذة علماء كتبوا عنه فى مواطن شتى لأنهم هم القادرون عليه بما توصلوا اليه من علم ومقدرة خلال دراستهم عليه بما توصلوا اليه من علم ومقدرة خلال دراستهم المتخصصة المستفيضة فى هذا المجال ه

وانما هذا البحث والكتاب قصدت منه اظهار من هو محمد من خلال الحب القابع في قلبي المستكين لا يزحزحه أي قوة في هذه الدنيا ولا يفرق بيني وبينه صلوات الله وسلامه عليه حتى الموت والانتقال الى الآخرة وكذلك التقدير الواجب لشخص محمد والدين الذي يدين به العالم كله لمحمد صلى الله عليه وسلم والذي من خلاله توج محمد المكانة الأسمى بين

صفوة الاخيار والخالدين وقصدت من خلال هذا الكتاب أن يرى الناس على شتى معتقداتهم والمسلمون خاصة أن ميزان القيادة وميزان العمل وميزان العقيدة قد رجح بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام •

وأردت من خلال ذلك الكتاب أن يرى العالم كله انه لا قائد الا محمد ولا قيادة مهما كانت تعتبر مكتملة الا قيادة محمد الذي لا ينال من عظمته بغي الجهلاء كما لم ينل منه بغى الكفار وقت الرسالة ولا يمكن أن أنسى أبدا أساتدتى الذين مكنوني من خلال مراجعهم الفياضة ان يظهر بحثى في هـذا الكتـاب الذي باذن الله سيكون له مكانته التي تليق بصاحب الرسالة واحمد الله أن لهذه الدراسة آثرها في نفسي حيث سعدت كل السعادة لما توصلت له فكانت لى بمثابة المعنم الذى أضاف لفكرى وعقلي وقلبي الكثير وحرك وجداني فادأ لم يتعرك الوجدان لمحمد فلمن يتحرك ؟ وكان تعرضي في هذا الكتابالشخص محمد واسرته ومن هم وميلاده وفصاحته وعسكريته وبصيرته في القيادة ذكاؤه السياسي دروسه التي قدمها من خلال زواجه وأبوته وعبادته لله معجزاته وأخلافه فله عظيم الأثر في نفسى وتعلمت السكثير الذي كنت أجهله أريد من خلال هذا الكتاب أن يتعلم كل من أحب لعله يكون الطريق الى الهداية من خلال مادة سهلة سلسلة تقى الحقائق والبراهين على أن محمدا هو قائد الأمم -

أسأل الله أن يتقبل منى وان ألقى الله تعالى وهو راض عنى يوم لا ظل الا ظله طامعا فى شفاعة سيد الخلق أجمعين حبيبى وربيع قلبى محمد عليه الصلاة والسلام .

وأكون قد أوصلت معلومة يرضى عنهـا سيدى محمـد عليه الصلاة والسلام طامعا في لقائه في الآخرة ·

انك سميع مجيب يا الله -

د ٠ استماعیل حلمی



# المراحب

- ـــ القرآن الكريم
- \_\_\_ البداية والنهاية الامام أبو الفداء اسماعيل بن كثير
  - \_\_ صحيح البخارى
- \_\_\_ معجزات النبي للحافظ أبو الفدا اسماعيل بن كثير \_ دراسة وتحقبق محمد عبد العزيز الهلاوى .
  - \_\_ الفصول في اختصار سيرة الرسول لابن كثير
    - \_\_\_ العبقريات الأخلاقية \_ عباس العقاد
      - \_\_ أحسن القصص \_ على فكرى
        - .... سيرة ابن هشام
      - \_\_ كلمات للدكتور محمد هدارة



#### صسداد للسكاتب

| طبعتان | العهد الجديد          | ١ ــ استيقظوا انها سموم              |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|
|        | دار المطبوعات الجديدة | ٢ _ الصلاة لقاء مع الله              |
|        | المركز العربى للنشر   | ٣ _ سبيلك الى السعادة                |
|        | دار المطبوعات العديدة | ٤ ــ الجنة والنــار                  |
|        | الهيئة العامة للكتاب  | <ul> <li>المرأة في المرآة</li> </ul> |
|        | مكتبة الايمان         | ٦ _ أفلا تعقلون                      |
|        | مكتبة الجامعة أبو ظبي | ٧ _ صرخة مدمن وأنواع المخدرات        |
|        | مكتبة الجامعة أبو ظبي | ٨ _ طرائف                            |
|        | مكتبة المعارف الحديثة | ٩ ـــ أفاقون يروون التاريخ           |
|        | الوطنيــة             | ١٠ الصيام لله                        |
|        | مكتبة مدبولي          | ١١ _ المسلمات الأوائل                |
| طبعة   | الوطنيــة             | ١٢ ـ ريجان قبل البيت الأبيض وبعده    |
|        | الهيئة العامة للكتاب  | ١٣ ــ الأربعة الكبار                 |
| طبعة   | مكتبة المعارف الحديثة | ١٤ ــ بوش والبيت الأبيض              |
|        | الهيئة العامة للكتاب  | ١٥ الديمقراطية في الصحافة المصرية    |
| طبعة   | الهيئة العامة للكتاب  | ١٦ ـ العذراء تزور مصر                |
| طبعة   | الهيئة العامة للكتاب  | ١٧ ـ محمد قائد الأمم                 |
| طبعة   | الهيئة العامة للكتاب  | ۱۸ _ ماذا تعرف عن ؟ مطرائف،          |



## الفهـــرس

| المنقمة |    |    |     |    |     |        |        |       |          |               | ــوع    | الموشد   |        |
|---------|----|----|-----|----|-----|--------|--------|-------|----------|---------------|---------|----------|--------|
| ٥       | •  |    | •   | •  | ٠,  | •      | •      | •     | •        | •             | ـداء    | الاهـ    |        |
| ٧       | ٠. |    | •   | •  | •   | •      | •      | ٠     | •        | •             | ہمة     | مقسد     |        |
| ۱۳      | •  | ٠  | •   | •  | ٠   | •      | ( المت | 1^    | ه ون     | مولد          | ول (    | ــم الأ  | القسد  |
| ١0      | ٠  | ٠  | •   | •  | •   | •      | •      | ٠     | L        | لشرية         | به ا    | نســـــ  |        |
| 71      | •  | •  | •   | •  | •   | ٠      | •      | •     | ٠        | بی            | رة المن | اســــــ |        |
| ٤٨      | •  | •  | • ] | ٠  | •   | إسنلم  | ليه و  | له عا | ی الا    | ، صلم         | حياته   | اطوار    |        |
| ۰۰      | •  | ٠  | •   | •  | ( 2 | النبو  | الى    | (دته  | ن ولا    | ( مر          | الأول   | الطور    | ـ ١    |
| ٥٠      | •  | .• | ٠   | •  | •   | •      | •      | •     | 6        | ـــلاد        | ميـــ   | (1)      |        |
| ٥٤      | •  | ٠  | •   | ٠  | ( 6 | به وسا | علد    | الله  | سلى      | ه ( د         | تسميت   | (ب)      |        |
| ٥٦      | •  | ٠  | •   | •  | •   | •      | ٠      | ده    | وا_      | ات م          | علام    | ( 🚓 )    |        |
| 38      | •  | •  | •   | •  | •   | •      | •      | عی    | الدا     | ـرية          | عبقــــ | ( 4 )    |        |
| ٨٢      | -  | ٠  | ÷   | ٠  | ٠   | ــدر   | عب     | ن ال  | <u> </u> | ئة ش          | حساد    | ( 🚣 )    |        |
| ٩.      | ٠  | •  | •   | •  | •   | •      | •      | ă,    | ـکری     |               | ـد الـ  | ة محم    | عبقري  |
| 110     | •  | •  | •   | ٠  | •   | •      | ية     | لادار | ا وا     | ياسية         | ، السب  | ة محمد   | عبقريا |
| 110     | •  | •  | •   | ٠  | ٠   | _اع    | لأتب   | م وا  | صو.      | الذ           | سياسة   | <i>)</i> |        |
| 144     | •  | •  | •   | •  | •   | يَة    | ادآر   | ָג װַ |          | محا           | عبقرية  | ۲ _ ۲    |        |
| ۱۲۸     | •  | •  | •   | •  | ٠   | •      | ٠      | ق     | صدد      | والم          | البليغ  | محمد     |        |
| 131     | •  | ٠  | ٠.  | ٠, | ٠   | باته   | زوج    | ته ا  | بعاما    | <i>ن ا</i> وم | الرئيس  | محمد     | P      |
| 177     | •  | ٠  | •   | (  | عية | ة النو | الأبو  | بة و  | وحي      | ة الر         | الأبو   | الأب (   |        |
| ۱۷۷     | •  | ٠  | ٠   | •  | •   | •      | ٠      | •     | ٠        | •             | بد      | العـــا  | •      |
| 197     | •  | •  | •   | ٠  | •   | •      | (      | زاته  | <b>,</b> | <u>معج</u>    | انی (   | ــم المث | القسب  |
| 115     | •  | •  | . • |    | ٠   | •      | •      | •     | ä        |               | المعذ   | الدلائل  |        |
| 717     | •  | ٠  | ٠,• |    | ٠   | • ,    |        | •     |          |               |         | دلائل ا  |        |
| 777     | •  | •  | •   | •  | •   | •      | ٠      | •     |          |               | - •     | العجسز   |        |

| الصفحة |      |        |       |       |       |        |      |       |              | 8     | ــورخ     | الموض   | 1        |
|--------|------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|--------------|-------|-----------|---------|----------|
|        | متي  | لم ۔   | ا وسا | عليا  | الله  | عىلى   | لله  | رل ا  | برسو         | جرة   | الش       | انقياد  | ı        |
| 277    | ٠    | •      | •     | ٠     | •     | •      | ٠    | •     | •            | •     | ېتې       | سيتر    | 4        |
|        | الله | سلى    | ل ص   | رسوا  | ع الـ | م له   | محم  | ، وقد | إذات         | الحيو | ار و      | الأشجا  | ļ        |
| ለፖሃ    | •    | •      | ٠     | •     | •     | •      | ٠    | •     | لم           |       | ـــه و    | مليــــ | •        |
| 440    | علل  | الرسا  | ىلم ب | يە وس | له عل | لى الم | , صا | للذبي | ادته         | وشه   | لذئب      | نصة اا  | ì        |
| 414    | •    | •      | •     | •     | •     | •      | بة ) | ىتجا  | π <b>ν</b> 4 | عـوت  | 7) (<br>7 | الثالث  | القسم    |
| ۳۱۳ .  | •    | •      | ٠     | ٠     | ٠     | •      | •    | •     | •            | ت     | ـــوا،    | لدعب    | 1        |
|        | سلم  | به و س | يلد ه | اللا  | صلو   | الله   | سول  | ها ر  | ل عن         | ئس ر  | ، التو    | المسائل |          |
| 447    | •    | ٠      | ٠     | ٠     | •     | ٠      | •    | ٠     | •            | _     | عنهـ      | اجاب    | ě        |
| ለፖን    | •    | •      | ٠     | •     | ٠     | •      | لية  | ستقبا | ب الم        | يىور  | , بالغ    | لأخبار  | ı        |
| १०१    | •    | ٠      | •     | •     | ٠     | •      | ون   | بن ا  | وشع          | ں لیا | لشم       | حپس ا   | •        |
|        |      |        |       |       |       |        |      |       |              |       |           | ا أوتى  |          |
| ٤٧٠    | ٠    | ٠      | •     | ٠     | ٠     | ٠      | •    | سلم   | وسد          | ىليىه | لله ع     | سلی اا  | <b>a</b> |
| ٤٧١    |      | •      |       | ٠     | ٠     | •      | لام  |       | به الد       | عليـ  | ئصة       | مسا     | اهم خد   |
| ፖለ3    | •    | ٠      | •     | ب     | الكتا | هذا    | فی   | اردة  | الو          | رآنية | إلق       | لآيات   | ١.       |

أى استفسار للكتاب \_ رملة بولاق هيئة الكتاب \_ رملة بولاق أو تليفون: ٢٢٢٢٢٢ / ٣٠

رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۸/۱۱۷۸۹ ISBN — 977 — 01 — 5009 — 6



#### فى هذا الكتاب ..

كانت الضرورة لوجود مبحث يظهر للعالم كله أنه لا فائدة في هذا الكون إلا إتباع سنّة محمد على وقرآنه وأنه لا قيادة مهما كانت تعتبر مكتملة إلا بقيادة محمد على الله الذي لا ينال من عظمته بغى الجهلاء كما لم ينل منه بغى الكفار وقت الرسالة.

وأنه لابد أن يكون هناك بحث له مكانته التى تليق بصاحب الرسالة وأسرته ومن هم؟ وميلاده، وفصاحته، وعسكريته ، وبصيرته فى القيادة وذكاءه السياسى، دروسه التى قدمها من خلال زواجه وأبوته وعبادته لله، معجزاته وأخلاقه، وذلك من خلال مادة سهلة سلسلة تقر الحقائق والبراهين على أن محمدا على أن محمدا الله قائد الأم.

النور المتجدد الذى تستضىء به العقول وتتبدد به الظلمات وتنقشع به الغشاوات الفريد الوحيد، الذى ــ مقدمات شخصيته العظيمة ــ لو توفرت فى أى شخص آخر لا تأتى بمثل هذه النتائج التى استعرضناها فى بحثنا هذا إلا بعناية الله وأمره.

فالله وحده أراد لحبيبه ما أراد فكان محمد على بكل ما كان دليل الدلائل على أنه هو الحق وما جاء به هو الحق فربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.